





إِنَّ أَلْدِينَ كَفُرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَ ءَ آنذَ زُتَهُمُو وَ أَمْر لَوْ تُنذِرُهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِرْهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسٍ مَنْ يَّقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ إللَّخِرِ وَمَاهُم بِمُومِنِينَ ۞ يُخَادِعُونَ أَلَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًّا وَلَهُمْ عَذَابُ البِيمُ بِمَاكَانُواْ يُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ قَالُواْ إِنْمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ۞ أَلَا ۚ إِنَّهُ مُ هُو الْمُفْسِدُونَ وَلَئِكُن لَّا يَشْعُرُونً ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُوةِ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ أَلنَّاسُ قَالُوَّا أَنُومِنُ كَمَاءَامَنَ أَلسُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُوُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَّ ۞ وَإِذَا لَقُوا الذِينَ ءَ امَنُواْ قَالُوَّاءَ امَنَّا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ فَالْوَاْ إِنَّ مَعَكُورُ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُزَّهُ وَنَّ ۞ اللَّهُ بُسُنَهُ زِحُّ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ

مَثَلُهُ مُ كَمَثَلِ الذِ عِ إِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ و ذَهب أَللَّهُ بِنُودِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتِ لَايْتُصِرُونَ ۞ صُمُّ ابْكُرُوعُ مَيْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونٌ ۞ أَوْكَصَيِّبِ مِنَ أَلْتَمَاءَ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْ لُهُ وَبَرُقُ يَجَعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ أَلصَّوَاعِق حَذَرَ الْمُوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْبَكِيْرِينَ ۞ يَكَادُ الْبَرُقُ يَخْطَفُ أَبْصَرُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوَافِيهٌ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَاءَ أَلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهُمَا أَلْتَاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُو الذِك خَلْفَكُمْ وَالذِينَ مِن فَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ مَتَتَّقُونَ ۞ أَلذِ عَجَعَلَ لَكُمُ اْلَارْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلنَّـٰمَرَاتِ رِزُقًا لَكَّكُمُّ فَلَا نَجَعَلُواْ لِلهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ نَعُلَمُونَ ۞ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمْتَانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبُدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وَادْعُواْ شُهَدَاءَ كُر مِّن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينٌ ۞ فَإِن لَرْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَانَّقُواْ أَلْتَارَ ألية وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِيارَةُ أَعِدَتْ لِلْكِفِينَ

وَبَشِيرِ الذِبنَ ءَ امَنُواْ وَعَلُواْ أَلصَّالِحُتِ أَنَّ لَمُ مُمْ جَنَّاتِ تَجْرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ كُلُّ مَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن عُرَةِ رِّزْقًا قَالُواْ هَاذَا أَلَذِكُ رُزِقْنَا مِن قَبَلُ وَأَنُواْ بِهِ مُ مُتَشَابِهَا وَلَمُهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ مَفِيهَا خَالِدُونٌ ۞ إِنَّ أَنَّهَ لَا يَسْتَحِيِّحَ أَنْ يَضْرِبَ مَثَالًا مَّا بَعُوضَةً فَكَا فَوْقَهَا فَأَمَّا أَلَذِبنَءَ امْنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِ مِنْ وَأَمَّا أَلَذِبنَ كَعَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَللَّهُ بَهَاذًا مَثَالًا يُضِلُّ بِهِ عَضِيرًا وَيَهُ بِهِ عِهِ عَصَيْرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ } إِلَّا أَلْفَاسِقِينَ ۞ أَلذِبنَ يَنقُضُونَ عَهَدَ أَللَهِ مِنْ بَعَدِ مِينَا يَهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ مَا أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ إِلَارْضِ أَوْلَكِلْكَ هُمُ الْخُلْسِدُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُو ٓ أُمُواتًا فَأَخْياكُمْ ثُمَّ يُسْكُونُ ثُمَّ يُحْسِكُونُمُ اللَّهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ الذِك

وَإِذْ قَالَ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَلِّكَةِ إِلَّهِ جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيفَةً قَالُوُّا أَتَجُعُلُ فِبِهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسُبِّحُ بِحُدِ كَ وَنُقتَدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعَلَمُ مَا لَا تَعْلَوْنَ ۞ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألاسماء كُلَّهَا ثُمَّ عَهَهُمُ عَلَى أَلْمَالَكِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَاء مَؤُلاءِ ان كُنتُم صَادِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ يَكَادَمُ أَنْسِتْهُم بِأَسْمَا بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلَرَ أَقُلَ لَكُورَ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ أَلْتَمَوْتِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَاكُنْتُمْ تَكُنُّمُونٌ 🕲 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَيِّكَةِ اِسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْدَ وَاسْتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِلْهِرِينَ ۞ وَقُلْنَايَكَادَمُ السَّكُنَ الْتَ وَزَوْجُكَ أَنْجَنَّةً وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَانَقْرَبَا هَاذِهِ إِلشَّجَ مَ فَنَكُونًا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَمُ مَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا إَهْبِطُواْ بَعَضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُوْ فِ إِلَارُضِ مُسَتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ ۞ فَنَالَقًىٰ وَمَتَاعُ اِلَىٰ حِينِ ۞ فَنَالَقِیٰ اَ مَا اَنَّهُ وَهُوَ النَّوَابُ الرَّحِیمُ ۞ اَدَمُ مِن رَّبِهِ عَ كَلِلْتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ وَهُوَ النَّوَابُ الرَّحِیمُ ۞

قُلْنَا اَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَانِيَنَّكُم مِنْحَ هُدًى فَتَنْبَعَ هُداى فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَالذِبنَ كَغَرُواْ وَكَذَّبُواْ عِايَنْنَا أَوْلَئِكَ أَصَحُبُ النَّارِهُمُ فِبِهَا خَلِدُونٌ ۞ يَلْبَحْ إِسْرَآءِبِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلِيَّ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمُ وَأَوْفُواْ بِعَهُدِ ۗ أَوْفُوا بِعَهُدِكُمُ وَإِنَّىٰ فَارْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ عِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَّا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَا بَكِيِّ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّلَى فَانَّقُونِ۞ وَلَا تَلْبِسُوا الْمُقَ بِالْبُطِلِ وَتَكَنَّمُوا الْمُوتِ وَأَنْتُمُ تَعْلَوُنَ ۞ وَأَقِيمُوا أَلْصَلُوا ۚ وَءَا تُوا أَلزَّكُوا ۚ وَارْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِبِنَ ۞ أَتَامُهُونَ ٱلنَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسكُمُ وَأَنْتُمُ نَتُلُونَ أَلْكِنَابٌ أَفَلَا تَعَـ قِلُونَ ۞ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَ بِيرَةٌ لِلَّا عَلَى أَنْخَشِعِينَ ۞ الَّذِبنَ يَظُنُّونَ أُنَّهُمُ مُلْقُواْ رَبِهِمْ وَأَنَّهُمُ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ يَسْبَنِي إِسْرَاءِيلَ أَذْكُرُواْ نِعُمَة إَلِنَ أَنْعَمُتُ عَلَيْكُ وَأَيْ فَضَالَتُكُ عَلَى أَلْعَالُمِينٌ ۞

وَإِذْ نَجَيْنُكُمْ

وَإِذْ نَجَيُّنَاكُمُ مِنَ- الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ أَلْعَـذَابِ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُو وَفِي ذَالِكُمْ بَالَاَّهُ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُوا لَبْعَرَ فَأَنْجَيْنَ كُمُ وَأَغْرَقِنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسِى ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَثُمَّ إَنَّخَذَتُمُ الْمِعِلَ مِنْ بَعَدِهِ وَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَّ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونٌ ۞ وَإِذَ-انَيْنَا مُوسَى أَلْكِ تَبُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ نَهُ تَدُونًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقُوْمِهِ ، يَاقُوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ وَأَنفُسَكُم بِالْجِنَاذِكُم اَلِعِمُلَ فَنُوبُواْ إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَاقْنُالُوٓاْ أَنْفُسَكُمْ ذَالِكُوخَيْرٌ لَّكُوعِندَ بَارِبِكُو فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَ إِنَّهُ و هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسِيٰ لَنَ نُوْمِزَ لَكَحَتَّىٰ نَرَى أَلَّهُ جَمَّرَةً فَأَخَذَ تُكُوا لَصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَكُ مَنْ يَعْدُدُ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُ وَنَّ ۞ وَظَلَّلُنَا عَلَنْكُو

وَإِذْ قُلْنَا أَدْخُلُواْ هَاذِهِ إِلْقَتْرِيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِ نْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُغْفَرُ لَكُمْ خَطَلِنَاكُمُ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ أَلذِبنَ ظُلُواْ قَوَلًا غَيْرَ ٱلذِهِ قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلذِبنَ ظُلُواْ رِجُ زَا مِنَ أَلْتَهَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ وَإِذِ إِسْ تَسُعِىٰ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلُنَا أَضْرِب بِعَصَاكَ أَثْمَجَرَ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِرَكُ لَ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مَ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ إِللَّهِ ۗ وَلَا تَعَتْثُواْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِبنَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهْمُوسِيٰ لَنَ نَصَبِ عَلَىٰ طَعَامِ وَلْحِدِ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُحَرِّجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَالِهَا وَقِتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبُدِلُونَ أَلْذِكَ هُوَ أَذَيْنَ بِالَّذِكَ هُوَخَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِنَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسَكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَب

إِنَّ الَّذِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَيْرِيٰ وَالصَّبِينَ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَلَى صَلِّكًا فَلَهُ مُ وَأَجْرُهُ مُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَكَنَ نُونَ ۞ وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَاقًاكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُوا الطُّورُ خُذُواْ مَا ءَا تَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَابَّكُمْ تَنْقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَيْتُم مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنْتُمْ مِنَ ٱلْخَلِيدِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِينُهُ الذِبنَ اعْتَدُواْ مِنكُرُ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَحُهُمْ كُونُواْ قِرْدَةً خَلِيبِ إِنَّ ۞ فَحَكَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْنَتَّقِينَّ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ } إِنَّ أَلَّهَ يَامُرُكُمُ وَأَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُواْ أَنْتَغِذُنَا هُ زُوًّا قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَ أَكُونَ مِنَ أَنْجَلَهِ لِبِنَ ۞ قَالُوا اذْعُ لَنَارَبُّكَ يُبُبِّنِ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَتَ رَهُ لَا فَارِضٌ وَلَا بِحَـٰزُ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُوْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ الذَّعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا لَوْنَهُمَا قَالَ إِنَّهُ

قَالُوا اذْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ أَلْبَقَ رَتَنْ لِبَهُ عَلَيْتَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ أَنَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَفَرَةٌ لَّاذَالُولٌ تُشِيرُ الأَرْضَ وَلَا تَسْقِي إِلْحَرْبَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيعَةً فِهِمَّا قَالُواْ الْنَجِنْتَ بِالْحُقِّ فَذَبَّحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِبِهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكُنُمُونَ ۞ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَٰ لِكَ شَخِ إِللَّهُ الْمُوتِي وَيُرِجُمُ وَءَ ايَاتِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَعَلِّونَ ۞ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَ الِكَ فَهِيَكَا لِجُمَارَةِ أَوَاشَدُ فَسَنُوةٌ وَإِنَّ مِنَا لِجُمَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُمِنْ هُ اللانهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخَرُجُ مِنْهُ الْمُأَهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا بَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ إِللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَلْفِلِ عَلَمًا تَعْمَالُونَ ۞ أَفْنُطُمْعُونَ أَنْ يُومِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِبِقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَ لَمْ اللَّهِ نَهُمَّ يُحَرِّ فَوُنَهُ مِينَ بَعْدِ مَا عَقَالُوهُ وَهُمُ تعَامُ نَ ١ وَإِذَا لَقُهُ أَ أَلَدُ بَرَءَامِنُهُ أَ قَالُوا وَ الْمُنَّا وَإِذَا

اوَ لَا يَعْالُمُونَ

الْوَلَايَعُلُونَ أَنَّ أَلَّهُ يَعُلُمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَايُعُلِنُونٌ ۞ وَمِنْهُمُ وَ أَمِينُونَ لَا يَعْنَامُونَ أَلْكِ تَبْ إِلَّا أَمَا نِتَ وَإِنْ هُمْ وَ إِلَّا يَظُنُونَ ۞ فَوَيُلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ أَلْكِكُنْ بِأَيْدِيهِ مِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِيَشْ تَرُوا بِهِ عَنَاكَا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَمُنْ مِمَا كَتَبَتَ أَيْدِ بِهِيمٌ وَوَيْلٌ لَمُنْ مِمَا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلُ اللَّهُ عَهْدَا فَلَنْ يَخُلِفَ أَللَّهُ عَهْدًا فَلَنْ يَخُلِفَ أَللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْر تَقُولُونَ عَلَى أُنْهُ مَا لَا تَعَالَمُونَ ۞ بَلِيٰ مَن كَسَبَ سَيِنَةً وَأَخَطَتَ بِهِ عَ خَطِيَّنَاتُهُ وَفَأُوْلَئِكَ أَضْعَكُ الْبَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَالذِبنَ وَامْنُواْ وَعَصِلُواْ أَالصَّالِحَاتِ أُوْلَٰإِكَ أَصْعَبُ أَلْجَتَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثُنَ سَنِے إِسْرَآءِ بِلَ لَا تَعْتَبُدُ وَنَ إِلَّا أَلَلَهُ وَبِالْوَ ٰإِلَٰذَ بُنِ إِحْسَلْنَا وَذِكَ الْقُرْبِيٰ وَالْيَتَلْجِيٰ وَالْمُسَاكِينِ وَقُولُواْ

وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَاقًا كُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَا أَكُرُ وَلَا تَخْرِجُونَ أنفُسَكُم مِن دِيلِوكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنْثُمُ تَشْهَدُونً ٥ ثُمَّ أَنْتُمْ هَنَّوُلاَّءِ نَقَتْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخُدِرِجُونَ فَرِيقًا مِنڪُم مِن دِيلرِهِم تَظُلُّهُ رُونَ عَلَبْهِم بِالْإِثْمُ وَالْعُدُوانِ ۞ وَإِنْ يَاتُوكُمُ وَ أَسَابِرِي تُفَادُوهُ مَ وَهُوَ مُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُ مُرُدُّ أَفَتُومِنُونَ بِبَعُضِ الصِّحَتَٰكِ وَتَكَفُرُونَ سِبَعْضِ فَمَا جَزَآهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُرُو إِلاَّ خِنْنُ فِي الخَيَوْةِ الدُّنيا وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَسُدِ الْعَذَابِ وَمَا أَلَّهُ بِغُلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ أَوْلَئِكَ أَلَذِبنَ إَشْ تَرَوُا الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا بِالْاخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَادَ ـ اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِ تَلْبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعَدِهِ وَإِلزُسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَهُدَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيْدُنَّهُ برُوجِ إِلْقُادُسِ أَفَّكُمَّا جَاءً كُرُ رَسُولٌ بِمَا لَانْهُو يَ أَنفُسُكُمُ

وَلَمَا جَاءَهُمْ حِكَتُكُ مِنْ عِندِ إِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ سَنَتَفَيْحُونَ عَلَى أَلَذِبنَ كَفَرُواْ فَلْتَاجَاءَهُ مَّاعَرُهُواْ كَفُرُواْ بِهِ عَلَمْ نَدُّ اللَّهِ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكِفِرِينَ ا ببسكا أشتروا بعة أنفسهم وأن يَكَ فُرُوا بعي أَنْ زَلَ أَلَّهُ بَعْنِيًّا أَنْ يُنْزِلَ أَلَّهُ مِنْ فَضَلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَنْكَ آءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ فَبَآهُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْ كِلْفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَحُهُوَّ وَامِنُواْ عِمَا آنَ زَلَ أَللَّهُ قَالُواْ نُومِنُ مِمَا أَنْ زِلَ عَكَيْنَا وَيَكُفُّرُونَ مِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ أَنْحُونَ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَتْ تُلُونَ أَنْبِكَاءَ أَللَّهِ مِن قَبُلُ إِن كُنتُم مُومِنِينٌ ۞ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسِيٰ بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذَتُ مُ الْجِلُ مِنْ بِعَدِهِ ، وَأَنتُمْ ظُلْلِمُونَ ٥ وَإِذَ أَخَذُنَا مِيثَاثَكُمُ وَرَفَعَـنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا ءَ اتَدِنَاكُم بِقُوَّةِ وَاسْتَمَعُواْ قَالُواْ سَمَعْنَا وَعَصَيْنَا

قُلِ إِن كَانَتْ لَكُمُ أَلدًارُ أَلَا خِرَةُ عِندَ أَنْهُ خَالِصَةً مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبُدًا مِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِجِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وِالظَّالِمِينَ اللَّهِ وَلَتِجَدَنَّهُ مُو الْمُرْصَ أَلْنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٌ وَمِنَ ٱلَّذِبنَ أَشْرَكُواْ بُودُ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَتَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُنْخِرِجِهِ مِنَ ٱلْعَـَذَابِ أَنْ يُعُــَـَّرُ وَاللَّهُ بَصِـ يُرٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًا لِجِ بَرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِلَّهِ مُصَدِقًا لِمُنَا بَبُنَ يَدُيْهِ وَهُدًى وَبُشْرِي لِلْوُمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَيِّكَ يَهِ وَ وَرُسُلِهِ وَ وَرُسُلِهِ وَجُبْرِيلَ وَمِيكَيْلُ فَإِزَّاللَّهَ عَدُوٌّ لِلْجَافِرِينَ ۞ وَلَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَ ايَنْتِ بَيِنَاتٍ وَمَا يَكُفُ رُبِهَا إِلَّا أَلْفَاسِقُونَ ۞ أُوَكُ أَمَّا عَلَيْدُ والْ عَهَدَ انْبَدُهُ و فِي بِنَّ مِنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونُ ۞ وَلَمَنَا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ ا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيوْ فِي مِنَ أَلَذِينَ اوْتُوا الْحِكَتَاب كِتَبُ أُللَّهِ وَرَآءً ظَهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَاتَّبَعُوا ۗ

وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْالُواْ الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلَكِ سُلَيْمَانٌ وَمَاكَفَرَ سُلِمَانُ وَلَاكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَعَرُواْ يُعَالِمُونَ ٱلنَّاسَ السِّعْ رَوْمَا أَنْ زِلَ عَلَى الْمُلْكَكِ بِبَابِلَ هَارُوتَ ومارُوتُ وَمَا يُعَالِمُنِ مِنَ اَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فلا تَكَفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِقُونَ بِهِ عِبْنَ أَلْتُرْءِ وَزُوجِهِ ، وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ ، مِنَ أَحَد إِلَّا بِإِذْ زِ إِلَّكَ ويَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدْ عَامُواْ لَمَنِ إِشْتَرِكُ مَالَهُ وَفِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِيسَ مَا شَرَوْا بِهِ عَ انْفُسَهُ مُ لَوْ كَانُواْ يَعْنَامُونَ ۞ وَلَوَانَهُمُ وَ ءَ امَنُواْ وَاتَّ قَوْا لَمَتُوبَةٌ مِنْ عِندِ إللَّهِ خَدِيرٌ لَّوْ كَانُواْ يعُلَمُونَ ١ يَكَا يَهُا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْبَكِيْدِينَ عَذَابُ ٱلِيهُ ٥ مَا يودُ الذِبنَ كَفُرُواْ مِنَ اهُلِ الْكِيتَابُ وَلَا الْمُشْرِكِينَ

الله مَا نَنسَعُ مِنَ ـ ايَةٍ اوَ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرِمِنْهَا أَوْمِثُلِهًا أَوْمِثُلِهًا الرُ تَعُلَمَ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ اَلَمْ تَعَلَّمَ أَنَّ أَلَّهُ لَهُ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا لَكُ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَرَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ۞ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسَّـَالُواْ رَسُولَكُمْ كَا سُبِلَ مُوسِىٰ مِن قَبُلُ وَمَنْ تَيْبَدُ لِ الكَّفْرَ بِالِا يمنِ فَقَد ضَّلَ سَوَاءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ آهُ لِ الْكِتَبِ لَوْ يَرُدُ وَنَكُمْ مِنْ بَعُدِ إِيمَانِكُو كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِنْ بَعُدِ مَا تَبُبَّن لَهُمُ الْحُقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَاتِرَأَلْكُ بِأَمْرِهِ يِّ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَ اتُو الْالرَّكُوةُ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأُنفُسِكُم مِنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهِ عِنا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَقَالُواْ لَنْ يَدْخُلَ أَنْجَنَّةً إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَرِيْ تِلْكَ أَمَانِيتُهُمَّ قُلْ هَادُّا يُرْهَلْنَكُمُ وَإِنْ كُنْتُمْ

وَقَالَتِ النِّهُودُ لَيُسَتِ النَّصَارِيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارِيٰ لَيْسَتِ الْبَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُ مَ يَنْلُونَ ٱلْكِ تَلَكُ كَذَا لِكَ قَالَ أَلذِ بِنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِطِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَبُنَهُ مُ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيهَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَكِفُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلُّمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مُسَجِّدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرُ فِبِهَا الشُّهُ و وَسَعِي فِي خَرَابِهَا أَوْلَيِّكَ مَا كَانَ لَهُـُمُ وَأَنْ يَدُخُلُوهَآ إِلَّا خَابِفِينَّ لَهُمْ فِي الدُّنيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِ إِلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَلِلهِ إِلْمُشْرِقُ وَالْمُغَرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنَّ أَللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ١٥ وَقَالُوا المُخَذَ أَنَّهُ وَلَدًا سُبَعَنَهُ وَبِللَّهُ وَمَا فِي السَّمُوتِ وَالْارْضِ صَّكُلُّ لَهُ وَقَانِنُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونٌ ۞ وَقَالَ أَلَدِ بِنَ لَا يَعُـُ اَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَالِينَآءَايَـ أُكَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَالِهِ مُ مِّثُلُ قَوْلِهِمْ نَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْبَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّهُمُ قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُ دِي وَلَيِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ أَلْذِے جَآةَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالُكُ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَلِي وَلَانصِيرٍ ۞ اللَّهِ بَا اَتُينَكُمُ اَلْكِنَاكَ يَتَالُونَهُ, حَقَّ نِلْوَتِهِ ءَ أَوْلَلِكَ يُومِنُونَ بِيرِء وَمَنْ يَكُفْرُ بِهِ ع فَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْخَلْمِرُونَ ۞ يَلْبَيْحَ إِسْرَآءِ بِلَ اَذْكُرُواْ نِعْسَمْتِيَ ٱلِّيَّةَ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلَتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِبِنَّ ۞ وَانْقُواْ يَوْمَا لَا تَجْزِبُ نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيئًا وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلَائْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ١ وَإِذِ إِبْنِلَي إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَبِكَلِمَاتِ فَأَنْتَهُنَّ قَالَ إِلْيَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّبَتِّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي أَلظَّالِمِينَ ۞ وَإِذْجَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِهِمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْوَكَمْ السُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِنَّاهِمُ زَبِّ إِجْعَالُ هَاذَا بَالِدًا وَإِنَّا أَوَازُزُقَ أَهْلُهُ وَمِنَّ قَالَ أَنَّهُ

فإذ يرقع

وَإِذْ بَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَبْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أَمَّاهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَّا وَتُبُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبُمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثَ فِبهِمْ رَسُولًا مِنْهُ مِ يَتُلُواْ عَلَيْهِ هُوَ وَ ايَانِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِكَابُ وَالْحِكَمَةُ وَيُزَكِهِ مُودَ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِمِ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِهِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَ وَلَقَدِ إِصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنيَّا وَإِنَّهُ و فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِبِنَّ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَالْسَالِمُ قَالَ لَهُ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعَالَمِبِنُ ۞ وَأُوْصِىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِمُ بَنِيهُ وَيَعْقُوبُ يَلْبَنِي إِنَّ أَلَّهَ اصْطَفِىٰ لَكُ مُ الدِّبِنَ فَالَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَّ ۞ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاءً إِذْ حَضَرَيَعُ قُوبَ ٱلمُؤْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَـُبُدُونَ مِنْ بَعُـدِثِ قَالُواْ نَعُـبُدُ إلهك وإله ، ابآيك إبرُاهِم وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَا إِلَهَا وَلِمِياً

وَقَالُواْكُونُواْهُودًا أَوْنَصَارِي تَهْتَدُوّاْ قُلْ بَلِ مِلَّةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِبُنَّ ۞ فُولُوٓا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ إِلْيُنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَمَا أُوتِي أَلنَّبِهِ وُمَا أُوتِي أَلنَّبِهِ وُنَ مِن رِّتِهِ مَ لَانُفَرِّقُ بَهِنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ ومُسْلِمُونٌ ۞ فَإِنَ امَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَتَدِ إِمْ تَذَوْاً وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنْمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَحُفِيكُهُ مُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَالِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنَ الْحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحَنُ لَهُ وَعَابِدُ وِنَ ۗ قُلَ اَتَّخَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُ مُ وَأَعْمَالُكُ مُ وَنَغَنَّ لَهُ وَمُغَلِّصُونٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاهِيلَ وَإِسْمَانِي وَيَعْتَقُوبَ وَالْاسْبَاطُ صَحَانُواْ هُودًا أَوْنَصَابِرَى قُلَ - آنتُ مُ وَأَعْلَمُ أُمِ إِللَّهُ وَمَنَ أَظُلُّهُ مِمَّنَ كَتَمَ شَهَاكَةً عِنْكُهُ وَمِنَ ٱللَّهِ

سَيَقُولُ الشُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلِبْهُمْ عَن فِبْلَتِهِ مُ اللَّهِ كَانُوا اللهِ عَلَبْهَا قُل لِلهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهُدِكُ مَنْ بَسْاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ وَأَمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهُدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ألقِبُلَةَ أَلِيَ كُنتَ عَلَبُهَا إِلَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مَمَّنَّ بَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى أَلَذِبنَ هَدَى أَلَّهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُ مُ وَإِنَّ أَللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيتٌ ۞ قَدْ بَرَىٰ نَعَالَبُ وَجَمِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُو لِيَنَاكَ قِبْلَةً تَرْضِيلُهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطَرًا لَلْسَجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كَنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، وَإِنَّ ٱلذِبنَ اوُتُواْ الْكِنَابُ لَيَعْلَمُونَ انْتُهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِ مُ وَمَا أَلَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَلَهِنَ أَنَيْتَ أَلَذِينَ أُوتُوا ۚ الْحِيتَا بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُ مُ

أَلْذِينَ وَاتَّيْنَهُ مُ الْكِ تَبْ يَعْرِفُونَهُ وَكَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكُتُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعُلَّمُونَ ۞ أَكُونً مِن زَيِكٌ فَالَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَرِينَ ۞ وَلِكُمِلَّ وَجُهَةٌ هُوَمُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا أَنْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُواللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْمَكَ شَطَرَ أَلْمُسَجِدِ إِلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَكُونُ مِن رَّبِّكُ وَمَا أَلَّهُ بِغُلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجَمَلُ شَطْرَ ٱلْمُسَجِدِ إِلْحَرَامِ وَحَبَّثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطَّرُهُ ولِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ جُعَتَةٌ إِلَّا أَلذِبنَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَحْشُوهُمْ وَاخْشُولِ فَ وَلِأَيْتِ مَّ يَعْسَمِنِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهُنتَدُونَ ۞ كَا أَزْسَلْنَا فِيكُو رَسُولًا مِنكُو يَتُلُواْ عَلَيْكُورَ ءَايَالِنَا وَيُزَكِي يَكُو وَيُعَلِّمُ كُو الْكِتَا وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُمُّ مَّالَّ تَكُونُ اتَّعَلَّمُونَ ۞ فَاذَّكُرُوخَ أَذَّكُوكُمْ

وَلاَتَعُولُوا

وَلَا تَعَوُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلَ اَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ أَلْخُونِ وَالْجُوعِ وَنُقُصِ مِنَ ٱلْأَمُوالِ وَالْانفُسِ وَالثَّمَرُاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۞ أَلَذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوٓا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَلِكَ عَلَبْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَلِكَ هُ مُ اللُّهُ تَدُونٌ ﴿ إِنَّ أَلْصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَكَ بِرِ إِنَّهِ فَنَ جَعَّ ٱلْبَيْتَ أُواِعُتَمَّرَفَالَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنَّ يَطَوَّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَنَّهَ شَاحِكُوعَلِيهُ ۞ اِنَّ أَلَذِبنَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْ زَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَالْحُدُى مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَّا لُهُ لِلنَّاسِفِ الْكِتَبِ أَوْلَكِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْآلِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا ألذبن تتابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَيِّكَ اتُّوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّا ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذِبنَ كَعُنَارُ الْوَبْنَ الْمُعَاتُواْ وَهُمْ كُفُنَارُ اوْلَيْكَ عَلَيْهِ مِرْلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمُلْكِكَةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعَهُ وَا

إِنَّ فِي خَانِقَ إِللَّهُ مَا وَالْارْضِ وَاخْتِلُفِ اللَّهِ وَالنَّهِارِ وَالْفُلُكِ إِلَيْ تَجَرِم فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَآأَنُ زَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْتَهَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ إِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِبِهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ إلزِّنجِ وَالسَّعَابِ الْمُسَخِّرِ بَابُنَ السَّمَاءِ وَالْارْضِ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَتَخِذُمِن دُونِ إِللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَائِبً إِللَّهِ وَالذِبنَ ،َامَنُوٓ أَشَدُ حُبَّايِّهِ وَلَوْتَرَى أَلَذِبِنَ طَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ أَلْعَــَذَابَ أَنَّ أَلْقُوَةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ أَللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ ۞ إِذْ تَبَرَّأُ ألذِبنَ اتُّبِعُواْ مِنَ أَلذِبنَ اِتَّبَعُواْ وَرَأْوُ الْعَـذَابَ وَتَفَطَّعَتُ بِهِمُ الْاسْبَكُ ۞ وَقَالَ أَلذِبنَ إِتَّبَعُواْ لَوَانَّ لَنَا كَتَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَاتَبَرَءُ وأمِنًا كَ يُزِيمُ اللهُ أَعْلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُ مِرْبَخَارِجِبِنَ مِنَ ٱلبّارِ ۞ يَاأَيُّهَا أَلْنَاسُ كُلُواْ مِمَاكِ إِلَارْضِ حَلَاكًا طَيْبًا وَلَا تَتَبِعُواْ

وَإِذَاقِيلَ

وَإِذَا فِيلَ لَمُ مُ التَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ اللَّهُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۚ أُوَلُو كَانَ ءَابَاؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثُلُ الذِبنَ كَعَنُوا كُنَّلِ الذِي يَنْعِقُ مِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمْ أَا بُصَعُمْ الْمُصَافِحُهُمْ عُنْ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَكِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِنْ كُنتُمْ وَإِيَّا مُ تَعْبُدُونًا ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَ وَ وَالدَّمَ وَلَخَهُ مَ أَنْجِنزِيهِ وَمَا أَهُلَ بِهِ عَلِمَ إِللَّهِ فَمَنُ أَضُطُرٌ غَايْرَبَاعِ وَلَاعَادِ فَلا إِنْ مَعَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُم ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مَا آنْ زَلَ أَنَّهُ مِنَ ٱلۡكِحَتَٰبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنْنَا قَلِيلًا اوْلَلِكَ مَا يَاكُ لُونَ فِي بُطُونِهِمُ وَإِلَّا أَلْنَارَ وَلَا يُكَ لِمُهُ مُ اللَّهُ يُومَ الْقِيدَامَةِ وَلَا يُزَكِي يَعِيفُولَهُمْ عَذَاتُ ٱلِيهُ ۞ اوْلَإِلْتُ ٱلذِينَ اَشْتَرَوُا الضَّالَةَ بِالْهُدُولِ وَالْعَدَابَ بِالْمَعْنُفِرَةِ فَمَآ أَصُّبَرُهُمْ عَلَىٰ أَلْنَارٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَللَهُ نَـزَّلَ أَلُكِكُمْ عَلَىٰ أَللَّهُ مَا لَكُ الْكُلُكُ الْكُلُكُ الْكُلُكُ الْكُلُكُ اللَّهِ الْمُعَلِّلِ لَيْ شِعْتًا فِي بَعِي وَإِنَّ أَلْدِ بَنَ اَخْتَلَفُواْ فِي الْكِنْكِ لَيْ شِعْتًا فِي بَعِي

الله الله الله أَنْ تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمُشَرِقِ وَالْمُغَرِبِ وَلَكِينِ اللِّيرُ مَنَ امَّنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَإِكَةِ وَالْكِنْكِ وَالنَّبِيِّئِنَ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ء ذَوِكَ الْقُدُرِيٰ وَالْيَتَاجِيٰ وَالْمُسَكِكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلِ وَالْسَابِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُ أَلصَّلُوٰةَ وَءَاتَى أَلزَّكُوٰةً وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَإِذَا عَلَهَ دُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ أَلْبَأْسِ أَوْلَإِكَ أَلَدِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُنْقُونَ ۞ يَكَأَيْهَا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُوا لَقِصَاصُ فِي الْقَتَلَى ٱلْحُرُ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبَدُ وَالْانِيْ بِالْانِينَ فَمَنَ عُنِي لَهُ ومِنَ أَخِيهِ شَكَّءٌ فَانِبَاعٌ بِالْمُعُرُوفِ وَأَدَارُ اِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيثُ مِن رَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ فَتَنِ إِعْتَ دِي بَعُـدَ ذَا لِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ آلِهُمْ ۞ وَلَكُونِهِ أَلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَافُكِ إِلَالْبُكِ لَعَلَّكُمْ لَنَّقُونٌ ۞ كُلِبَ عَلَيْكُرُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُواللَّوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَ بْنِ وَالْاقْرَبِ بِنَ

فتنخاف

فَنَ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أُواِ ثُمًّا فَأَصَلَّحَ بَبْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَنَّا يُمُهَا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ كُبِبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الذِبنَ مِن قَبَلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ۞ أيًامًا مَّعْدُودَاتِّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا اوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنَ أَيْامِ الْحَرُّ وَعَلَى أَلَدِ بِنَ يُطِيقُونَهُ وفِذُيَةُ طَعَامِ مَسَلْطِكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَسَيْرًا فَهُوَ خَسَيْرٌ لَّهُ وَأَنْ تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكَ عُمْرَ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ شَهُرُ رَمَضَانَ أَلَدِتَ أَنُزِلَ فِيهِ إِلْقُتُرَءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِنَاتِ مِنَ أَلْمُهُ دِي وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَبِهِ لَا مِنكُمُ الشُّهَرَفَلْيَصُهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا اَوْعَلَىٰ سَفِرِ فَعِدَّةٌ مِنَ أَيْنَامِ الْحَرِّرُ يُرِيدُ اللَّهُ بِحَصُمُ الْيُسْرَوَ لَابُرِيدُ بِكُوهِ العُسُرُّ وَلِنُكُعُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَيِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰمَا هَدِياكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرْ تَشْكُرُونً ۞ وَإِذَا سَأَلُكَ

أَجُلَّ لَكُوْ لَيْلَا أَلْصِيَامِ أَلْرَفَتُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُوْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَمُنْ عَلِمَ أَلَّهُ أَنَّكُ أَنَّكُ مُ كُنَّمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ فَنَابَ عَلَيْكُم وَعَفَا عَنكُ مُ فَالَّنَ بَلْشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَاكِتَبَ أَللَهُ لَكُ مَ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ أَلْخَيْطِ الْاسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجَدِ الْحُدَا لَهُ أَيْمَوُا ۚ الصِّيَامَ إِلَى ٱلبَلِ ۗ وَلَا نُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاخِدِ لِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَا تَفْرَبُوهَا صَحَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ وَايَلْتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا نَاكُلُواْ أَمْوَ لَكُمُ بَبْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى أَنْحُكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى أَنْحُكُم لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِنَ امْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَوُنَّ 🕥 يَسْنَالُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِبِتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَاتُوا ۚ الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِ بِ الْبِرُ مَنِ إِنَّ وَاتُواْ الْبُيُوتَ مِنَ ابْوَابِهَا وَاتَّعُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ وَالَّهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ

وَاقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُ مُوهُرُ وَأُخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أُخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْقُتُلِ وَلَا نُقُلتِلُوهُمْ عِندَ أَلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَانِلُوكُمْ فِي فَإِن قَالْتَلُوكُمُ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَا لِكَ جَزَآهُ الْكِفِيرِينَ ۞ فَإِنِ إِنسَهُواْ فَإِنَّ أَنَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ أَلَّذِينُ بِلهِ فَإِنِ إِنهُ هُواْ فَالَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى أَلظَّالِمِينَ ۞ أَلشَّهُ وَالْحَرَامُ بِالشَّهْ رِإِنْ وَالْحُرُمُاتُ قِصَاصٌ فَنَ إِعْنَدِيْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ عِثْلِمَا اَعْتَدِيْ عَلَيْكُرُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَوُا أَزَّاللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينً ٠ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلتَّهَاكُة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَالْمَوْ أَالْجَعُ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَ احْصِرْتُمْ فَا اسْنَيْسَرَمِنَ أَلْهُ ذِي وَلَا تَخْلِقُوا رُهُ وسَكَرْحَتَّى بَبْلُغَ أَلْهُ ذَي بَحِلَهُ و فَنَ كَانَمِن كُمُ مِّرِيضًا أَوْبِهِ ءَ أَذَى مِن رَّأَسِهِ فَفِدْ يَنُ مِن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ اوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُم فَنَن تَمَتَّعَ بِالْعُسْرَةِ إِلَى أَلْجَعَ فَمَا اَسْتَلْسَكَرِمِنَ الْهَدُي ٥ فَمَن لَرِيجِدُ فَصِيَامُ تَلَكُةِ أَيَّامٍ فِي أَكْبَحَ وَسَبَعَةٍ إِذَا

إِنْجُ أَشْهُ رُ مُعَلُومَتُ مَنَ فَنَ فَكُنَ فِيهِنَ أَنْجُ فَكَ الْحُرِ فَيهِنَ أَنْجُ فَكَ رَفَتَ وَلَا فُسُووَ ۖ وَلَاجِكَ الَّهِ فَالْجُعُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَسَيْرٍ يَعُلَمُهُ اللَّهُ وَتَسَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَسَيْرَ ٱلزَّادِ التَّغْوِيْ وَاتَّعُونِ يَكَأْوْلِ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ لَهُ لَلْكُ اللَّهِ ۗ ۞ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ۗ جُنَاحُ أَن تَنْغُنُواْ فَصَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُ م مِنْ عَرَفَاتِ فَاذُكُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمُشْعَرِ الْحَدَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدِيْكُمْ وَإِنْ كُنتُم مِن قَبْلِهِ، لَمِنَ أَلْضَا لِبَنَّ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ أَلْتَ اسٌ وَاسْتَغَفِيرُواْ أَلِلَهُ ۚ إِنَّ أَلِلَهُ عَلَى فُورٌ رَّحِيثُرُ ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَذِكِرِكُرُهُ وَابَآءَ كُمُرَ أُواشَدَ ذِكُرُ الْأَاسِ مَنْ يَعْوُلُ رَبُّنَا ءَالِنَاهِ إلدُّنْهِا وَمَالَهُ, سِفِ إَلاَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞ وَمِنْهُ مِنْ يُقَوُلُ رَبِّنَا ءَانِنَافِ إِللَّهُ مِنْ

وَاذْكُرُواْ اللَّهَ مِنْ أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِ فَنَ تَعَجَلَ فِي يَوْمَ يَنِ فَلاَ إِثْءَ عَلَيْهُ وَمَن تَأْخُرُ فَكَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمِن إِنَّقِي وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَوُا أَنَّكُمُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ بَعْجِبُكَ قَوْلُهُ وَفِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِ الْوَيْشَهِدُ اللهَ عَلَى مَاسِف قَلْبِهِ عَوْمُوَ ٱلْدُ الْحِصَامِ ۞ وَإِذَا تُوَلِّي سَعِيْ فِي إِلَارْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهَلِكَ أَنْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الفستادُ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُ التَّوْ أَلْلَهُ أَخَذَتُهُ الْعِنَّ أَ بِالإِنْ مِ فَحَسُبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَيِيسَ أَلِمُهَادٌ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسِ مَنْ يَشْرِكُ نَفْسَتُهُ الْبَعِنَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفْ بِالْعِبَادِ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ وَامْنُواْ ادْخُلُواْ فِي إِلْسَالِمِ كَافَّا وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مَبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُ مِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ تُحَكُمُ الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَرَدِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَتَاتِيَهُ مُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْغَمَا يَ وَالْمُلَلِّكَ عَنَّ وَقُضِى أَلَامُ رُّ وَإِلْى أَلْقُو تُرْجَعُ الْامُورُ

سَلْ بَيْنَ إِسْرَآءِ يلَ حَمَّد النَّيْنَاهُم مِنَ - ايَ يَبِينَةً وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْهَةُ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ زُيِّنَ لِلذِيزَكَ فَوَا الْحَيَوْةُ الدُّنيا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذِبنَ امَنُواْ وَالذِبنَ إَتَّقَوْاْ فَوْفَهُمْ يَوْمَ ٱلْفِيَّامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۗ كَانَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ أَللَّهُ النَّبِيِّئِنَ مُبَشِّرِ بنَ وَمُنذِ رِبنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْبَ بِالْحِقّ لِيَحَكُمُ بَبْنَ أَلْنَاسِ فِهَمَا أَخْتَلَفُواْ فِي إِ وَمَا إَخْنَلَفَ فِيهِ إِلَّا أَلْذِبِنَ أُوتُوهُ مِنْ بَعُدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَبْنَهُمْ فَهَدَى أَللَّهُ الذِبنَ وَامَنُواْ لِمَا اَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ أَكْتِق بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهَدِ مُ مَن يَنْ اَهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ آمرحَسِبُتُمْ وَ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا نِكُمَ مَثُلُ الَّذِبنَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَتُهُ مُ الْبَالْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى ا يَقُولُ الرَّسُولُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْمَعَهُ ومَتِى نَصَرُاللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصُرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْنَالُونَكَ مَاذَا يُسْفِقُونَ ۖ قُلْمَا

كُنِتَ عَلَيْكُو الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسِيَّ أَنْ تَكُمْ هُواْ شَيْنَا وَهُوَخَيْرٌ لْكُرُوْعَسِي أَن يُحِبُوا شَيْئًا وَهُوَشَرٌّ لَكُرْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعَلَوُنَ ۞ يَسْنَكُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَامِ قِتَالِ فِيهٌ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَكُفُنُ رُبِهِ ، وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهُلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ أَلِنَّهِ وَالْفِئْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ أَلْقَتُلِ وَلَا يَزَالُونَ يْقَانْلُونَكُرْ حَتَّى بَرُدُوكُوعَن دِينِكُورَ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَنْ يَزْتَدِدُ مِنكُرُ عَن دِينِهِ عَنْمَتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَإِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيِاوَالَاخِرَةِ وَأُوْلَيِّكَ أَصْعَبُ الْبَارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ وَالَّذِ بِنَ هَاجَرُواْ وَجَمْدُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْلَلِّكَ بَرْجُونَ رَحْمَتَ أَللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ عَنِ أَلْخَمْ مِ وَالْمُيْسِرِ قُلُ فِهِمَا إِنْ مُ كِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكُ بَرُمِن نَفْعِهِمَا وَيَسُنَاوُنَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَبِّرُ اللَّهُ لَكُوالْايَتِ لَعَلَّكُو تَنْفَكُرُونَ ﴿ فِ الدُّنِيا وَالْاخِرَةِ وَيَسْنَالُونَكَ عَرِ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُنْسِرِكُكِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَأَمَـةٌ مُنُومِكَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَة وَلُوَاعِجَبَتُكُ مُ وَلَا تُسْكِوُ أَالْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُومِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوَ أَعْجَبَكُ مُرَّ أُوْلَٰئِكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلْبِنَارِ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَالْمُغَفِرَةِ بِإِذْبُ وَ مُبَيِّنُ ءَ ايَانِهِ عَ النَّاسِ لَعَلَّهُ مِ يَتَذَكَ وَنُ اللَّاسِ لَعَلَّهُ مِ يَتَذَكَ كُونَ ا وَيَسْنَالُونَكَ عَنِ الْمُجِيضِ قُلْ هُوَ أَذَكَى فَاعُتَرِلُو الْالنِسَاءَ فِ الْحِيضٌ وَلَا تَعْتُرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطَهُ رُنَّ فَإِذَا نَطَهَّرُنَّ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُ مُرَاللَهُ إِنَّ أَللَّهُ يُحِبُ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِرِينَ ۞ نِسَا وُكُمُ مَنْ لُكُمْ وَالْكُمْ مَنْ لُكُمْ فَاتُواْ حَرْثُكُمُ وَ أَنَّ إِسْنُتُ مُ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّعُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنْكُ عُم مُلَكُّوهُ وَبَشِيرِ الْمُومِنِينَ ا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِلْأَيْمَانِكُمُ وَ أَن تَبَرُواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيبٌ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمْ

لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن لِسَا إِلْهِ مُ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُ مِ فَإِن فَأَءُ و فَإِزَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ۞ وَإِنْ عَنَ مُوا الطَّـ القَ فَإِنَّ أَلَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ۞ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَكَةَ قُرُوءً وَلَا يَجِلُ لَمُنَ أَنْ يَكُمُنُنَ مَاخَلُوَ أَلَكُ أَنْ يَكُمُنُنَ مَاخَلُوَ أَلِنَهُ ﴿ فِ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُومِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرُّ وَبُعُولَهُ ۚ أَخَقُّ بِرَدِهِ فِنَ مِنْ لِكَ إِنَ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَا وَكُنَّ مِثُ لُ الذِر عَلَيْهِنَّ بِالْمُعَرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ الطَّالَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَارِ وَلَا يَحِلُّ لَكُورَ أَن تَاخُذُ وأَنْمَا ۚ وَأَنْ كَا الْمَا ٓ الْمَنْ أَمُو هُنَّ شَيْنًا إِلَّا أَنْ يَحْنَافًا أَلَّا يُقِبَهَا حُدُودَ أَللَّهِ فَإِنْ خِفَتُمْ وَأَلَّا يُقِيهَا حُدُودَ أَللَّهِ فَكَلَّا جُنَاحَ عَلَيْهِ عِمَا فِهَمَا أَفْتَدَتَ بِهِ ۚ يِتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَلَّ تَعَتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أَلَّهِ فَأَوْلَلِّكَ هُـمُ الظَّالِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُّ لَهُ ومِنْ بَعَـٰدُ حَتَّىٰ تَسْكِح ۖ زَوْجًا غَيْرَهُ وَفَإِن طَلَقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ آنْ تَيْتَرَاجَعَا إِن ظَنَا أَنْ يُقِي حُدُودَ أَللَهُ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ بُبَيِنَهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ الْجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُ نَ بِمَعْرُوفِ ٱوُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَمَنْ بَفْعَلْ ذَا لِكَ فَقَدَظُمْ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ وَأَءَ ايْتِ إِللَّهِ هُ رُؤًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أُللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلْكِنَبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَزَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقَنُمُ النِّيمَآءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَالَا تَعُضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَ أَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَواْ بَبْنَهُمُ بِالْمُعَرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ ، مَن كَانَ مِن كُرْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَ ذَالِكُورَ أَزْكُلُ لَكُو وَأَطَهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَوْنَ وَوَالْوَلِدَاتُ بُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمِنَ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ وَعَلَى ٱلْمُوْلُودِ لَهُ وِزْقُهُنَّ وَكِسُوَتُهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ وَعَلَى أَلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنَ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهَا وَإِنَ أَرَدَتُ مُوَ أَنْ نَسُنَةً صِعْهَ أَ

وَالَّذِبِنَ يُتَّوَفُّونَ مِنكُرُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِهَا فَعَلْنَ مِنْ أَنفُسِهِنَّ بِالْمُعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِبِهَا عَرَضْتُم بِهِ عِمِنْ خِطْبَةِ النِسَآءِ أَوَأَكْنَتُمُ فِي الْفُلْسِكُرِ عَلِمَ أَلِلَهُ أَنَّكُو سَتَذَكُو كُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِسرًا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ۞ وَلَا تَعْزِمُواْ عُفْدَةً أَلْتِكَاجِ حَتَّى يَبُلُغُ ٱلۡكِتُكِ أَجَلُهُۥ وَاعْلَوُا أَنَّ اللَّهَ يَعَلَمُ مَا سِفَ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوَا أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ حَلِيثٌ ۞ لأُجُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَإِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَوْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَمُنَّ فَرِيضَةٌ ۗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُؤْسِعِ قَدْرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقَاتِرِ قَدْرُهُ و مَتَاعًا بِالْمُعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَقْتُهُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَتُّوهُنَّ وَقَالَ فَرَضَّتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضَتُمُ وَ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ الْوَيَعُفُواْ الذِك

حَلْفِظُواْ عَلَى أَلْصَلَوَاتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلهِ قَانِيْنَ ۞ فَإِنْ خِفْتُ مُ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَا عَلْمُ كَاعَلْمُ كُمَّا لَوْ تَكُونُوا تَعَنَامُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُتُوفَوِّنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا وَصِيَّةٌ لِأَزْ وَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى أَلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْسَرَاجٍ فَإِنْ خَسَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيثُرٌ ۞ وَلِلْطَلَّقَاتِ مَتَكُا بِالْعُرُوفِ حَقًّا عَلَى أَلْمُتَّقِينٌ ۞ كَ ذَا لِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُمْ وَءَايَاتِهِ ع لَعَلَّكُمْ تَعَنْقِلُونَ ﴿ أَلَمْ تَكَ إِلَى أَلَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِ پُرِهِ عَرْ وَهُمُ وَ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَعَالَ لَحُهُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْبِ الْهُمُ وَإِنَّ أَلَّهُ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلْنَاسِ وَلَٰكِنَّ أَكُ ثُرَ أَلْنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَقَالِنِلُواْ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَاعْلَمُ وَأَ أَنَّ أَنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ٥

الزئة

ٱلْرَتَرَالِى ٱلْمُتَالِا مِنْ سَنِّ إِسْرَاءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِى ٓ إِذْ قَالُواْ لِلنِّيءَ وَلَهُ مُ ابْعَتَ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ قَالَ هَلَ عَسِيتُمُ وَإِن كُنِبَ عَلَيْكُ مُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِبُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِ بِدِرَنَا وَأَبْنَآبِنَا فَالْتَاكِيْنِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تُولُوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَّ ۞ وَقَالَ لَمُهُمْ نَبِبَئُهُمُورً إِنَّ أَللَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُو طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوَّا أَبِّنَ يَكُونُ لَهُ الْمُثَلَّثُ عَلَيْنَ الْوَخَنُ أَحَقُّ بِالْمُثَلَّثِ مِنْهُ وَلَرْ يُوتَ سَعَةً مِنَ أَلْمَالِ قَالَ إِنَّ أَللَهُ أَصْطَفِيلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسُطَةً كَيْكُ إِلْعِلْمُ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ بُولِيِّ مُلْكَ أَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهٌ ۗ وَقَالَ لَهُ مِ نَبِينُهُ مُو إِنَّ ءَايَدَ مُلْكِ وَ أَنْ يَاتِيكُو أَلْتَابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِكُمْ وَبَقِيَّةٌ مُمَّا تُرَك عَالُ مُوسِىٰ وَءَالُ هَـٰرُونَ نَخَـٰمِلُهُ الْمُلَاّئِكَ الْمُ الْمُكَالِّكِكَةُ إِنَّ الْمُكَالِّكِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَـنَةُ لَكَّـُهُمْ إِن كُنتُ مُ مُومِنِينَ ۞

فَلَمَتَا فَصَلَ طَالُونَ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلَنَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَـرٍ فَمَن شَـرِبَ مِنْـهُ فَلَيْسَــمِنِـ وَمَن لَزْيَطْعَـمُهُ فَإِنَّهُ وَمِنِي إِلَّا مَنِ إِغْنَارَفَ غَنْهُ أَبِيدِهِ وَمُفَسَّرِ بُواْ مِنْ لُهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَمَّنَا جَاوَزَهُ وهُوَ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ مَعَـهُ و قَـالُواْ لَا طَاقَـةَ لَنَـا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِهِ ، قَالَ أَلَذِبِنَ يَظُنُونَ أَنْهَا مُ لَنَقُوا اللَّهِ كَم مِنْكُ مَ اللَّهُ وَأَلْلَهِ كَم مِن فِنَهُ وَلَلِيلَةً عَلَبَتْ فِنَهُ كَتِيرَةً إِذْ نِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّا بِرِينَ ۞ وَلَمَّنَا بَدَرُواْ لِجَالُونَ وَجُ نُودٍ وِ عَ قَالُواْ رَبَّنَا آفُ رِغْ عَلَيْنَا صَبُرًا وَثَيِّتَ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ الصِّافِينَ ۞ فَهَـزَمُوهُـم بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَقَتَـلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَ، اللَّهُ اللهُ المُلكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دِ فَكُمُ أَلْتُهِ إِلْنَاسَ بَعْضَهُ مَ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ إِلْارْضُ

اللَّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُم مَّن كَا يَعْضِ مِنْهُم مَّن كَا يَعْض أُلَّهُ وَرَفْعَ بَعُضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَرُكِمَ أَلْبَتِبَنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ أَلَنَّهُ مَا اِقْتَتَلَ ألذين مِن بَعَدِهِم مِن بَعَدِ مَا جَاءَ تَهُ مُ الْبَيْنَاتُ وَلَكِن إِخْنَلَفُواْ فِينْهُ مِنْ امَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرٌ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ مَا اَقْتَتَالُواْ وَلَكِنَّ أَلَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِبِنَ ءَامَنُوۤا أَنفِ قُواْ مِمَا رَزَقَنَكُمْ مِن قَبَلِ أَنْ يَالِيَ يَوْمٌ لَا بَنِعٌ فِيهِ وَلَاخُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ أَللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْقَيْومُ لَا تَاخُذُهُ, سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ, مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مَن ذَا الَّذِب يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ، يَعُلُّومَا بَأْنِ أَيْدِبِهِيمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَكَءٍ مِنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرُسِينُهُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ وَلَايَنُودُهُ، حِفُظُهُ مَا وَهُوَ أَلْعَلِي ۚ الْمُعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي أَلْدِينٌ قَد تَبَ بَنَ ٱلرُّسُدُ

اللهُ وَلِي الذِبنَ ، امَنُوا بُحَيْ جُهُ مِ مِنَ الظُّلُونِ إِلَى النَّورِ وَالدِبنَكَ غَرُوا أَوْلِيَا وُهُمُ الطَّاعُوتُ بُخِرِجُونَهُم مِن النَّوْدِ إِلَى أَلظُّلُتِ أُولَٰكِكَ أَضَعَبُ أَلْبَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ أَلَرُ تَكَ إِلَى أَلْذِك حَاجً إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهِ مَ أَنَ - ابْنِهُ أَلْمَهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَنِيَ أَلْدِ مَ يَحْفِيهُ وَبُمِيتُ قَالَ أَنَا أَخِهِ وَأَمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ أَلَّهُ يَالِحَ بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ ٱلْمُغْرِبِ فَبُهْتَ ٱلذِے كَفَرَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ مَ الْقُوْمَ أَلظُّلِلِينَّ ۞ أَوْكَالَذِ مُ مَرَّعَلَىٰ قَرْبَةِ وَهِيَ خَاوِبَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَبَىٰ الْحَجْ عَ هَاذِهِ إِللَّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ أَللَّهُ مِأْتَةَ عَامِم ثُمَّ بَعَثَهُ, قَالَ كُرُ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٌ قَالَ بَلِ لَبِثْتَ مِأْتُهُ عَامٍ فَانظرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرُيَتُسَنَّهُ وَانظُرِ إِلَىٰ حِمِارِكَ وَلِنَجَعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَانظُرُ

وَإِذْقَالَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْبِ الْرِيْ كَنْ تَخْعُ لِلْوَٰتِيْ قَالَ أُوَلَمْ تُومِنّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مِنَ أَلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجُعَلَ عَلَىٰ كُلِجَبِلِمِنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَا تِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ ۞ مَثَلُ الذِبنَ يُنفِ قُونَ أُمُوَالْكُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةِ أَنْبُنَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُلُةٍ مِانَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمِنْ يَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إلذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَ قُواْ مَنَّا وَلَا أَذَّى لَحَهُ مُرَة أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَا خُونُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُزَنُونَ ۖ وَقُولُ ٣ مَّعْرُونٌ وَمَغْفِرَةٌ خَسَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتُبَعُهَا أَذُى وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيهُ ۞ يَنَأَبُّهَا أَلَدِينَ وَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَالِكُمُ بِالْمَنِ وَالْاذِيْ كَالَذِي كَالَذِي كَالَذِي كُنْفِقُ مَالَهُ, رِثَاءَ أَلْنَاسِ وَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِهِ الْآخِهِ فَمَتْلَهُ وَكُمْثُلَ صَفْوًا ذِ

وَمَثُلُ الذِبنَ يُنفِقُونَ أَمُوالْكُمُ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنَ أَنفُسِهِ مُ كَمَثُلِ جَنَّةً بِرُبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَنَانَتُ اكَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَرْ يُصِبُّهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ عِمَا تَعَـُمَالُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُودُ أَحَدُكُرُو أَن تَكُونَ لَهُ ، جَنَّةٌ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَلِ تَجْرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُلَهُ وفِهَا مِن كُلِّ إِللْمُتَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْحِكِبُرُ وَلَهُ وَذُرِّيَةٌ شُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّرُ اللَّهُ لَكُرُ الْايَتِ لَعَلَّكُمْ لَنَفَكَّرُ لَنَفَكَّرُونَ ۞ يَاأَيُهَا الذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِبَتِ مَا كُسَنِتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُمْ مِنَ أَلَارْضِ وَلَا تَبَمَّتُمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ نُنفِقُونَ وَلَسَّتُمُ بِنَاخِذِ يبرِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَوْاْ أَزَّاللَّهَ عَنِي حَمِيدٌ ۞ اِلشَّــَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَـُقُرَ وَيَا مُرُكُمُ إِلْفَحُثَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ عِرَةً مِنْهُ وَفَصْلَا وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَالَالَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

وَمَا الْعَنَفُتُمُ

وَمَا أَنفَ قُتُم مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُ مِ مِن تَّفَاقًا أَللَّهُ يَعَـُ لَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أنصِـ إِن ثُبُـدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِهِمَا هِي وَإِن تُحَفُّفُوهَا وَتُوتُوهَا ٱلْفُقْرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَنُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّئَا تِكُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعْمَمُلُونَ خَبِيرٌ ۞ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيْهُمْ وَلَكِئَ أَللَّهَ يَهْدِكُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا نُسْفِقُواْ مِنْ خَسُرٍ فَالِأَ نَفْسِكُمْ وَمَا تُسْفِقُونَ إِلَّا ٱبْنِعَـٰٓاءَ وَجُهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَالَمُونَ ۞ لِلْفُ قَرَآءِ الذِبنَ الْحَصِرُواْفِي سَبِيلِ إِنَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِ إِلَّارْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِ لُ أَغْنِي آءَ مِنَ التَّعَفْفِ تَعْرِفُهُ ربِسِبِهُ مُ لَا يَسَنَالُونَ أَلْنَاسَ إِنْحَافًا وَمَا نُنفِقُواْ مِنْ خَسنِرِ فَإِنَّ أَلَّهُ بِهِ عَ عَلِيكُمْ ۞ إَلَذِ بَنَ يُسْفِقُونَ أَمُّوا لَهُ وَ الْحُدُ

أَلْذِينَ يَاكُلُونَ أَلْرِبُواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَا يَقُومُ الذِك بَتَخَبَطُهُ الشَّمْيطُانُ مِنَ الْمُسِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبُبُعُ مِثْلُ الرِّبَوْا وَأَحَلَ اللهُ البَّيْعَ وَحَدَّمَ الرِّبَوْا فَمَنجَاةً هُو مَوْعِظَةً مِن رَّبِهِ عَاننَهِيٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلْحَالَتُهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ يَعْمَى اللَّهُ الرِّبَوا وَيُرْفِ إلصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفِتَارِ أَثِيمِ ۞ إِنَّ أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ لَحُهُرَ أَجُرُهُ مُعِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ بَحْزَنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُومِنِينٌ ۞ فَإِن لَرْ تَفُعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُرُ رُهُ وسُ أَمُوَالِكُمُ لَا تَظَلِمُونَ وَلَا نُظَامُونَ فَإِنَّاكُونَ وَلَا نُظَامُونَ ﴿ وَإِنَّاكَانَ ذُو عُسُرَة فَنَظَاهُ إِلَّا مَنْسُرَةٌ وَأَن تَصَّدَّقُو أَخَهُ لَّكُونَ

يَنَايُهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ الْحِينَ الْجَلِ مُسَمِّى فَاكْتُبُوهُ وَلَيْكُنُ بَبُنَكُرُ كَايِّكِ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَابَ كَانِبُ أَنْ يَكُنُبُ كَا عَلَىٰهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُبُ وَلَهُمُ لِل الذِب عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتُمِّ إِللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ أَلْذِكَ عَلَيْهِ إَلَى أَسَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا بِسَنْتَطِيعُ أَنْ بَيْلُهُوَ فَأَبُمُ لِلْ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَ يْنِ مِن رِجَالِكُرُ فَإِن لَرَّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَٰنِ مُمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَ إِحْدِبْهُا فَنُذَكِّ كِرَاحِدِبْهُا ٱلْاخْرِيُّ وَلَا يَابَ أَلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْخَمُوۤاْ أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَ ذَالِكُ مُ الصَّعُمُ الْقُسُطُ عِندَ أُللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَا لَدَةِ وَأَذَ فِي آلَاتَ تَالُبُوۤا إِلَّا ۚ أَن تَكُونَ تَجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَبُنَكُ مُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكُتُبُوهَا وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعُتُ مُ وَلَا يُضَارَّ

الله وَإِن كُنتُ مَ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَرُتَجِدُواْكَ إِنْبَا فَرِهَانٌ مَّقُبُوضًا ۗ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيُؤَدِّ اللِّب الوَثِمِنَ أَمَانَكُهُ وَلَيَتَّنِي إللَّهَ رَبُّهُ وَلَا نَكَتُمُوا الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكُنُّهَا فَإِنَّهُ وَالشُّهَادَةُ وَمَنْ يَكُنُّهَا فَإِنَّهُ وَالشُّهَادَةً قَلْبُهُ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمُّلُونَ عَلِيهُ ﴿ فَاللَّهِ مَالَّهِ مَالَّهِ أَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْارْضُ وَإِن شُبُدُواْ مَافِي أَنْفُسِكُمُرَ أَوْتُحُنْفُوهُ يُحَاسِبُكُرُ بِهِ إِللَّهُ فَيَغَـفِرَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَـذِبُ مَنْ يَشَـاَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَ إِلَّ شَيْءً عِ قَدِيرٌ ۞ - امَنَ أَلْرَسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ - امَنَ بِاللَّهِ وَمَلَلِّكَتِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفُرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۗ وَقَالُواْ سَمِعُنَا وَأَطَعُنَا غُفْرَانَكَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمُصِيرٌ ۞ لَا يُحَكَلِّفُ أَلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَمَّا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتُسَبَتُ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَّآ إِن نُسِّينَآ أُوَاخِطَأْنَا رَبُّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًاكَمَا حَمَلْتَهُ, عَلَى أَلَذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُّنَا وَلَا

المسورة والعرار والمانية ووالمانها والمانية والمانية والمانها والمانية والمانية والمانها والمانية والم

إلله الرَّحْمِزُ الرَّحِي لَيَّ ۚ ۞ أَلَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّهُ هُوَّ أَلْحَىٰ الْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ أَلْكِنَبَ بِالْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ وَأُنْزَلَ ٱلتَّوْرِبْةَ وَالْإِنجِيلَ ۞ مِن قَبُلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنْزِلَ أَلْفُرْقَانَ إِنَّ أَلْذِبْنَ كُفَرُواْ بِنَايَتِ اِللَّهِ لَهُ مُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُواننِقًامٍ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ لَا بَخِينَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي إِلَارْضِ وَلَا بِنِ السَّمَّاءِ ۞ هُوَ أَلَذِ ب يُصَوِّرُكُوْ مِنْ الْارْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ أَلْعَزِينُ الْحَكِيدُ ۞ هُوَ الذِتَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْ أَ وَالذِتْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْ أَ وَالذِتْ تُحَكَّمَتُ هُنَّ أَمُّ الْكِئْبِ وَأَخَرُ مُتَشَيِّهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِبِنَ فِي فُلُوبِهِ زَيْعُ فَيَنَتِّبِعُونَ مَا تَشَكِّبَهُ مِنْهُ النِّيغَآءَ أَلْفِئْنَةِ وَالنِّيغَآءَ نَاوِيلِهِ. وَمَا يَعَلُّمُ تَاوِيلَهُ وَإِلَّا أَللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَامْنَّا بِهِ وَكُلُّ مِنْ عِندِ رَيِّنَا وَمَا يَذَ كُولِا أَوْلُوا أَلَا لَبَكِ ۞ رَبَّنَا لَا تُنِعَ قُلُوبَنَا بَعَدَ وَيِّنَا لَا تُنِعَ قُلُوبَنَا بَعَدُ وَيِّنَا لَا تُنِعَ قُلُوبَنَا بَعَدُ وَيَّنَا لَا تُنِعَ قُلُوبَنَا بَعَدُ وَيَنَا لَا تُنِعَ الْوَهَابُ ۞ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبَ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ أَلُوهَا بُ ۞

رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلْارَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخلِفُ الْمُيعَادَ ۞ إِنَّ الدِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُعَنِيٰعَنَّهُمْ ٓ أَمُوَالْمُو وَلَا أَوُلَاهُمُ مِنَ أَللَّهِ شَـنِئًا وَأُوْلَإِلَّكَ هُـمْ وَقُودُ النَّارِ ۞ كَدَابِءَ الِ فِرْعَوْنَّ وَالَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مِ كُذَّ بُواْ بِنَايَانِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُ نُوبِهِ مِ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِلذِينَ كُفَرُواْسَتُغُلْبُونَ وَتَحُثَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِبِسَ ٱلِمُهَاذُ ۞ قَدْ كَانَ لَكُرُهَ ءَايَة "فِي فِئَتَيْنِ إِلْنَقَنَا فِنَةٌ تُقَائِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأَنْجَرِي كَافِرَةٌ تُرَوِّنَهُ مُ مِثْلَيْهِمْ رَأَى أَلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَمَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِأُوْلِهِ إِلاَبْصِارِ ۞ زُيْنَ لِلنَّاسِ مُحبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ ألنيساً؛ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ أَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسُوَّمَةِ وَالْانْعَامِ وَالْحَرْبُّ ذَالِكَ مَتَاعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْبِ وَاللَّهُ عِندَهُ و حُسْنُ الْمُنَا بِ فَالَّ أَوْنَيْتُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلذِينَ أَتَّقُواْعِندَ رَبّهم

ألذبن

الذين يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبَارِ ۞ أَلْصَّابِرِينَ وَالْصَّادِقِينَ وَالْقَانِنِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسُتَغْفِرِينَ بِالْاسْجِارِ ۞ شَهِدَ أَلَّهُ أنَّهُ ولا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَالَبِّكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ فَآمِيكُ بِالْقِسْطِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلْعَزِينُ أَلْحَكِيهُ ٥ إِنَّ أَلَدِينَ عِندَ أَللَّهِ إِلاسْلَا وَمَا إَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِئْكَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً هُمُ الْعِلْرُ بَغْيَا بَبْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُونِايَاتِ إللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلهِ وَمَنِ إِنَّ بَعَنِ ، وَقُل لِلذِبنَ أَوْتُوا ٱلْكِئْبَ وَالْامِيِّينَ ءَ آسْلَمَتُ مُ فَإِنَ اَسْلَمُواْ فَقَدِ إِهْ تَدُواْ وَإِن تُولُواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ يَكُفُرُونَ بِنَايَلِتِ اللَّهِ وَيَقْـ تُلُونَ ٱلنَّـ بِيَنِينَ بِعَـٰ يَرِحُوِتَ وَيَقُتُلُونَ أَلَذِينَ يَامُرُونَ بِالْقِسَطِ مِنَ أَلْنَاسٍ فَبَشِرْهُم

اللهُ تَرَالَى أَلَذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ أَلْكِتَبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ حِنَابِ اللَّهِ لِيَحَكُمُ بَلْنَهُ مُ ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرَبِقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهَهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلْنَارُ إِلَّا أَيْنَامَا مَعُدُودَاتِ وَغَرَهُ مُرفِي دِينِهِ مِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَا لَهُمْ لِيَوْمِ لِلَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيْتَ كُلُّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ إِللَّهُ مَ مَالِكَ أَلْمُكُ تُولِي الْمُكُلُّكِ تُولِي إِلْمُكُكُّ مَن نَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّمَن تَشَاءُ وَتُعُرِزُمُن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ أَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِمُ النكيف النهار وتولج النهاريف النل وتخرج الحتيما ألميت وَتُخْرِجُ الْمُنِينَ مِنَ الْحُيِيّ وَتَرْزُقُ مَن لَتُنَا أَوْ بِغَنْيرِحِسَابِ ٣ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ٱلۡكِاٰفِرِينَ أَوْلِيَـآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَلِي فِلْ أَن تَتَقُواْ مِنْهُ مُرْتُفِينَةً وَيُحَذُّ زُكُواللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى أَللَّهُ الْلَصِيمُ ۞ قُلْ

يَوْمَ بِجُدُ كُلِّ نَفْسِمًاعِلَتْ مِنْ خَيْرِ يَخْضَرًا وَمَاعِلَتْ مِن سُوَّءِ تُوَدُّ لُوَ أَنَّ بَبْنَهَا وَبَبْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ وَاللَّهُ رَءُ وَفُ بِالْعِبَادِ ۞ قُلِ إِن كُنتُمْ تَجِبُونَ أَللَّهَ فَالَّبِعُولِ يُحْبِبُكُو اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُو ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ قُلَ اَطِيعُواْ أُلَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُّواْ فَإِزَّالَةَ لَا يُحِبُ ٱلْكِيفِرِينَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِي ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِـمْرَانَ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ۞ ذُرِّيَةٌ بَعُضُهَا مِنْ بَعُضٍ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ۗ إِذْ قَالَتِ إِمْرَأْتُ عِنْرَانَ رَبِ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَاسِطْ بَطَنِي مُحَرَّرًا فَنَقَبَلَ مِنِيَ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْسَمِيعُ أَلْعَلِيمٌ ۞ فَلْتَا وَضَعَهُا قَالَتَ رَبِ إِنْ وَضَعَنُهَا أَنْ ثِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلَاّ كُرُ كَالْانِيْ وَإِلِيْ سَمَّيْنُهُا مَرْبَعَ وَإِنِّي أَغِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ أَلشَّ يَطَانِ الرَّحِبِيم ۞ فَنُقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَلَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَلُهَا زَكِيًّا اللَّهِ عَلَمًا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا إِنَّ أَلْحُرَابَ وَجَدَ

مُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيَّاءُ رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنلَّدُنكَ دُزِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ الْمُلَإِّكَةُ وَهُوَقَاءِمٌ يُصَلِّفِ فِ المخراب أنَّ أَللَّهُ يُبَيْدُكَ بِيَجِيلُ مُصَدِقًا بِكَامِةِ مِزَ اللهِ وَسَيِدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِنَ أَلْصَالِحِينٌ ۞ قَالَ رَبِ أَبْنَ يَكُونُ لِي غُلُمْ "وَقَدْ بَلَغَنِيَ أَلْكِ بَرُ وَامْرَأْتِ عَاقِبٌ قَالَ كَذَا لِكَ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَل لِيَءَ ايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا نُكَاتِمُ أَلْنَاسَ ثَلَافَةً أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُر رَّبِّكَ الله كَثِيرًا وَسَبِحُ بِالْعَشِيقِ وَالْإِبْصِكِرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلَإِكَةُ يَلْ مَرْيَمُ إِنَّ أَلَّهُ أَصْطَفِيْكِ وَطَهَرَكِ وَاصْطَفِيْكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۞ يَا مَرْبَهُ الْقَنْدِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِ مِ وَارْكِعِ مَعَ أَلْزَاكِ عِينَ ۞ ذَا لِكَ مِنَ آنبُاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِ مُوَاإِذْ يُلْقُونَ أَقَالُمُهُمُو ٓ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَنْ يَهُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يَخْنُصَمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المُهَدِ وَكَهَاكُ وَمِنَ الصَّالِحِينُ ۞ قَالَتَ رَبِ أَنِيْ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمُسَيِّسِنِي بَشَـ رُّ قَالَ كَذَلِكِ إِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَسْكَأُءُ إِذَا قَضِي أَمُرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ۞ وَيُعَـالِمُهُ ۚ الْصِحَتَابَ وَالْحِكَةَ وَالتَّوْرِيَاةَ وَالِانِحِبَلُ ۞ وَرَسُولًا اِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ الَّهِ قَدُ جِنْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِن رَّبِكُورَ إِنَّ أَخُلُقُ لَكُم مِنَ أَلْطِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَلَيْرًا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَأَبْرِحُ الْآكِكَ مَهُ وَالْآبْرَصَ وَأَخْعِ الْمُوَتِيْ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَالْنَبِئُكُم عِمَا تَاكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُهُوتِكُ مُرْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لَكُمْ وَإِن كُنهُ مُومِنِينٌ ۞ وَمُصَدِّ قَالِمًا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِلِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُعُضَ ٱلنب حُرِمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِنَايَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَاتَّ قُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ أَلَّهَ رَسِنَّے وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَاذًا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٌ ۞ فَأَمَّا أَحَسَّ عِيسِيٰ مِنْهُمُ كُفْرَقَالَ مَنَ اَنصَارِى إِلَى اللهِ قَالَ أَنْحُوارِيُّونَ كَارُ اللهِ عَامَنَا بِاللهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُوزَ

رَبِّنَاءَامَنَّا عِمَا أَنْزَلْتَ وَالبَّعَنْنَا أَلْرَسُولَ فَاكْتُبُنَا مَعَ أَلشَّالِهِدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ أَللَّهُ وَاللَّهُ خَالِمُ الْمُلْكِيرِينَ ۞ إِذْ قَالَ أَلْلَهُ يَلْعِيسِي إِنَّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰٓ وَمُطَلِّقِرُكَ مِنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الذِينَ اَتَبَعُوكَ فَوْقَ ٱلذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكَ مَةُ شُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَخَكُرُ بَهْنَكُرُ فِيهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَكِفُونٌ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ فَأْعَذِ بُهُ مُ عَذَا بِالشَّدِيدَ السِّفِ إِلدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَمَالْمُهُم مِن نَكْصِيرِينَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ وَامَنُواْ وَعَسَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَنُونِيهِمُوٓ أَجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَايُتِ وَالذِّحَيْرِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسِيْ عِندَ أَللَّهِ كَمَثَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ ومِن تُوَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ، كُنْ فَيَكُونُ ۞ الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِنَ أَلْتُمْ مَنِ أَلْتُمْ مَنِ أَلْتُمْ مَرِينَ ۞ فَمَنْ حَاجَاتَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَعَالَ تَعَالُواْ نَدْعُ

إِنَّ هَاذًا لَمُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنِ اللَّهِ إِلَّا أَلْلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمُورَ أَلْعَنِ بِذُ أَنْحَكِيمٌ ۞ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَّ ۞ قُلْ يَنَا أَهْلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَى كَامِنَةِ سَوَاعِ بَبُنَنَا وَبَيْنَكُمُ وَ أَلَا نَعُـبُدَ إِلَّا أَللَهُ وَلَا نُشَـرِكَ بِهِ عَسَيْنًا وَلَا بَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَزْبَابًا مِن دُونِ اِللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اللَّهَدُوا بِالْنَامُسُلِمُوزَّكِ يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَبِ لِرَتُعَآجُونَ فِي إِبْرَاهِمِيمٌ وَمَآ أَنزِلَتِ النَّوْرِيةُ وَالِانِجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعُدِهِ مِنْ أَفَلَا تَعُنْقِلُونٌ ۞ هَـ آنتُمْ هَـ وُلاَّءِ حَلْجَعْتُ مْ فِيهَا لَكُ م بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِهَا لَيْسَ لَكُ م بِهِ عِلْهُ وَاللَّهُ يَعُلُو وَأَنتُ لَا تَعُلَمُونَ ٥ مَا كَانَ إِبْرَاهِمِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِكِنَكَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَذِينَ إَتَّبَعُوهُ وَهَاذَا أَلْتَبِيَّ ۚ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِئُ الْمُوْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَأَيْفَةٌ مِنَ آهُـلِ اللَّهِ عَنْ الْمُولِ اللَّهِ عَنْ الْمُولِمُ

يَنَا هُلَ أَلْكِ تَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ أَكْفَقَ بِالْبَاطِلِ وَتَكْنَفُونَ أَنْحَقَ وَأَنتُمْ تَعَلَوُنَّ ۞ وَقَالَت طَأَإِنَهُ مِنَ اَهْلِ الْكِئْكِ ءَامِنُواْ بِالنبِ أَنْزِلَ عَلَى أَلَذِينَءَ امَنُواْ وَجُهَ أَلْنَهَارِ وَأَكُفُرُواْ ءَاخِرُهُ, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِبَنَّكُمْ قُلِ إِنَّ ٱلْهُدِي هُدَى اللَّهِ أَنْ يُونِيٓ أَحَدٌ مِثْلَ مَآ أُوتِيتُهُو ٱلْوَيُكَا جُوكُرُ عِندَرَبِّكُمْ قُلِ إِنَّ أَلْفَضْلَ بِيدِ إِللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاكُهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا لَا اللّهُ وَا إِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ عَلِيمٌ ۞ يَخُنُصُ بِرَحْمَتِهِ عَنَ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصَلِ الْعَظِيمِ وَمِنَ اَهْلِ الصِّحِنَابِ مَنِ إِن تَامَنُهُ بِقِنطِ ارِ يُؤَدِّهِ } إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنْهُ بِدِينِارِ لَأَيُوَدِّهِ ءَ إِلَيْكَ إِلَامَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآمِمًا ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْمُرْمِيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَ ذِبَ وَهُمْ يَعُلْمُونَ ۞ بَ إِنْ مَنَ أُوْ فِي بِعَهْدِهِ وَوَا نَبَقِى فَإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَّ ۞ إِنَّ أَلِذِينَ يَشُـ تَرُونَ بِعَهُدِ إِللَّهِ وَأَبْسَانِهِمْ غُنَا قَلِيلًا

وَإِنَّ مِنْهُمْ

وَإِنَّ مِنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُوُونَ أَلْسِنَنْهُمْ بِالْحِيتَ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ ٱلۡحِكَتُكِ وَمَاهُومِنَ ٱلۡحِكَتُكِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِ أِللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ أِللَّهِ وَيَعْثُولُونَ عَلَى أَللَّهِ أِلكَّذِ بَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْحِكَتَبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوءَةَ شُعَّرَيَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَادًالِهِ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَلْحِينَ كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ مِمَا كُنْتُمْ تَعَالَمُونَ الْكِئابَ وَيْمَا كُنْتُمْ تَـذَرُسُونٌ ۞ وَلَا يَامُرُكُ عُمُرَةً أَنْ تَتَغِيْدُواْ الْمُلَيِّكَةَ وَالنَّبِيَبِ فَ أَزْبَابًا أَيَامُرُكُمْ بِالْصُفْرِبَعْدَ إِذَ أَنْمُ مُسْلِمُونَ ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ أَلْنَابِيبِ عَلَامًا مَا تَلِنَاكُمْ مِن كِنَكِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِمَامَعَكُمُ \* لَتُومِنُنَ بِهِ ۽ وَلَنْصُرُنَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْخَذَتُ مُ عَلَىٰ ذَا لِكُمْ وَ إِصْرِكَ قَالُوٓا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ۞ فَمَن تُوَلَّىٰ بَعَـٰ دَالِكَ فَٱوْلَٰكِكَ هُمُ

قُلَ - امَنَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْ زِلَ عَلَيْنَا وَمَا آنْ زِلَ عَلَيْ إِبْرَاهِيكَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِيٰ وَعِيسِيٰ وَالنَّبِهَ ثُونَ مِن رَّبِهِ مِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ احْدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ,مُسْلِمُونَ ۞ وَمَنْ يَّبُنَغِ غَيْرَأَلِاسْلَمْ دِينَا فَكُنْ يُفُنِّبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْلَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ۞ كَيْفَ يَهُدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوَاأَنَّ أَلْرَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَ هُ مُ الْبَبِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ فِ الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينُ ۞ ٱوْلَلِكَ جَزَآؤُهُمُ وَ أَنَّ عَلَيْهِمَ لَعَنَةً أَلَّهِ وَالْمُلَإِكَا فِي وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَالِدِينَ فِهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُ الْعَدَ ابُ وَلَا هُرَيْنَظُرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ نَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَعُواْ فَإِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعُدُ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اَزْدَا دُواْكُفُرًا لَنْ تُعْبَلَ تَوْبَتُهُمُّ وَأُوْلَٰكِكَ هُمُ ۚ الضَّالُونَ ۞ إِنَّ الذِينَ كَفَنُرُواْ وَمَاتُواْ

لَنْ تَسْتَالُوا ۗ

لَن تَنَالُوا الْبِرَّحَتَى نُنفِقُوا مِمَّا يَجُبُونَ مُ وَمَانُنفِقُوا مِن شَيْءِ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ كُلُّ الطُّعَامِ كَانَ حِلَّا لِلْتَخِ إِسْرَآءِ بِلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرِيلَةُ قُلُ فَاتُواْ بِالنَّوْرِيةِ فَاتَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَمَنِ إِفْ تَرَىٰ عَلَى أَللَّهِ الصَّكِدِبَ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ فَاوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ قُلْصَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أَوَّلَ بَبُتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِّے بِبَكَّةً مُبَارَكًا وَهُدَّى لِلْعَالَمِينَ ۞ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنَا وَلِلهِ عَلَى أَلْنَاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَ رَفَإِنَّ أَللَّهُ غَلِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۞ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِئْلِ لِمُ تَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدُعَلَىٰمَا تَغَلُونَ ۞ قُلۡ يَـٰٓالْهُلَ ٱلۡكِئْكِ لِرَتَصُدُونَ عَنسَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ - امَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهِدَآ أَهُ وَمَا أَللَّهُ بِغَلِفِلِ عَيَّا

وَكَيْفَ تُكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَّىٰ عَلَيْكُورٌ ءَايَكُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَطْ مِسْتَقِيمٍ ۞ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ وَامَنُواْ التَّعُوا اللَّهَ حَقَّ تُعِتاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنَّمُ مُسْلِمُونَ ١ وَاعْنَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَانَفَرَقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَلْلَهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنتُمُ وَأَعُدَ آءً فَالْفَ بَيْنَ قُالُوكِمْ فَاصْبَعَتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخُوَانَا ۚ وَكُنتُ مَ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ ٱلْبَّارِ فَانْفَتَذَكُّم مِنْهَا كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُورَ وَ اينانِهِ عَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ وَلْتَكُن مِنكُمُ وَ الْمَنَّةُ يَدْعُونَ إِلَى أَنْخَ يَرُونَ بِالْمُعْرُونَ بِالْمُعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْمُقْلِحُونٌ ۞ وَلَا نَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَتَرَقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِمَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَأِكَ لَهُ مُعَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهُهُمْ الْكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَدُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّونُ ﴿ وَأَنَّ الَّذِينَ أَبْبَضَّتُ

وَلِلهِ مَالِيةِ إِلسَّمَاوَاتِ وَمَالِي إِلَارْضِ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْامُورُ۞ كُنتُمْ خَيْرَالْمَاةِ اخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُـرُونَ بِالْمُعَرُوفِ وَنَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُو وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلُوَ امْنَاهُلُ الْكِتَبُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُ مُ يَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُ مُ الْفَاسِقُونَ ۞ لَنْ يَضُرُّوكُمُ وَ إِلَا آذَى وَإِنْ يُقَالِمُ لُوكُمْ بُوَلُوكُمُ الْآدُ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَهُ أَيْنَ مَا ثُفِيتُ فُوٓ إَلَّا بِحَبُّ لِمِ مِنَ اللَّهِ وَحَبّْ لِمِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِنَ أَللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمُسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِئَايَتِ اللَّهِ وَيَقَـٰتُلُونَ ٱلْاَنْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَا لِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعُتَدُونَ ۞ لَيُسُواْ سَوَآءُ مِنَ اَهُلِ الْكِلْكِ أُمَّةُ قَالَمِكَ أَيْتُلُونَ ءَ ايَكِ اللَّهِ ءَ انَاءَ أَلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُ دُونَ ۞ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَامُرُونَ بالمُعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسَارِعُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَنُرُواْ لَنَ تُعَنِّي عَنْهُمُ وَ ٱمْوَالْمُعُرْ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِّرَ أَلِنِّى شَـٰيَنَا ۗ وَأُوْلَلِكَ أَصْحَبُ البَّارِهُمْ فِبهَاخَلِدُونَ ۞ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ أَلْحَيَوْةِ أَلدُّنْهَا كَتَثَلِ رِيْحِ فِبهَاصِرُّ أَصَابَتَ حَرْثَ قَوْمٍ ظُلْمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَاظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنَ اَنفُسَهُمْ يَظَلِّمُونًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِبنَ وَامَسْنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُرُ لَايَالُونَكُرُ خَبَالًا وَدُواْمَاعَنِتُمُ قَدُ بَدَتِ البَغْضَآءُ مِنَ افْوَاهِمٍ وَمَا يَخْفِخُ صُدُ ورُهُمُ وَ الْكُبَـرُ قَدُّ بَـيَّنَا لَكُمُ الْايَتِ إِن كُنتُهُ تَعُـقِلُونٌ ۞ هَآنَهُمُۥ أُولَاءَ تَجِبُونَهُ مُ وَلاَ يُحِبُونَكُمُ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَبِ كَلِهِ ء وَإِذَا لَقُوكُرُ قَالُوّاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلُواْعَضُواْعَلَيْكُرُ الْآنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ إِن تَمُسَسَكُرْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبَكُرْ سَيِئَةٌ يَفَرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمْ كَذُهُمْ شَيْئًا

إذْ هَمَّت ظَا إِفَتَانِ مِنكُورٌ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيتُهُمَّا وَعَلَى أَللَّهِ فَلَيْتُوَكِّلِ اللَّهُ مِنُونٌ ۞ وَلَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدِّرٍ وَأَنْتُمُوهَ أَذِلَهُ ۚ فَاتَّعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَّ ۞ إِذْ تَعَوُلُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنُ تَكْفِيَكُونَ أَنْ بَمُّدَّكُو رَبُّكُم بِثَلَكَةِ وَالَّفِ مِنَ الْمُلَلِّكُةِ مُنزَلِينَ ۞ بَلَى إِن تَصَبِرُواْ وَنَتَقُواْ وَيَاتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمُ هَـٰـٰذَا يُندِدْكُورَبُكُم بِحَمْسَةِ وَالْفِ مِنَ الْمُلْإِكَةِ مُسَوِّمِينَ " ٥ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُسُرِي لَكُو وَلِلْطَمَيِنَّ قُلُوبُكُرُ بِهِ وَمَا أَلْنَصَ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۞ لِيَقَطَّعَ طَرَفًا مِنَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓا أَوۡيَكُبِتَهُمۡ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِرِينَ ۞ لَيۡسَلَكَ مِنَ ٱلاَمۡرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَ أَوْ يُعَاذِّ بَهُ مَ فَإِنَّهُ مُ ظَالِمُونَ ٥ وَلِلهِ مَا فِي أَلْسَمُواتِ وَمَا فِي أَلَارُضٌ يَغْفِيرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَــَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَ امَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبَوْا أَضَعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُعْلَمُونَ ۞ وَاتَقُوا النَّارَ اللَّهِ أَعِدَ ثُ لِلْكِلْبِرِينَ وَالرَّسُولَ لَكِ لَكِ لَكُونِ نَ الْكِلْبِرِينَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّا اللَّهُ عَمُونَ ۗ وَالْجِمُونَ لَا لَعَلَّا اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَعَلَّا اللَّهِ عَمُونَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّا اللَّهُ عَمُونَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّا اللَّهُ عَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّا اللَّهُ اللّهُ ال

السكارِعُوٓ أَ إِلَىٰ مَغُـفِرَةِ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَـُـرَضُهَا أَلْسَمَوَاتُ وَ الْارْضُ أَعُدَّتْ لِلْكُتَّقِينَ ۞ أَلَذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ إِلنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فجشة أوظكنوا أنفسه ندكروا الله فاستغفروا لِذُنُوبِهِ مَ وَمَنْ يَغُوْالذُّنُوبَ إِلَّا أَللَهُ وَلَرُ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَافَعَـَـلُواْ وَهُــمْ يَعُـلَمُونَ ۞ أَوْلَكِكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةٌ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّكُ تَجُرِهِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيْغُـمَ أَجْرُ الْعَامِلِينُ ۞ قَدْخَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سُـنَ فَسِيرُواْ سِفِي إِلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةً الْمُنْكَذِبِبَنَّ ۞ هَـٰلذَا بَيـَانٌ لِلنَّاسِ وَهُـٰدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْنُتَقِينَ ۞ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْنَ نُواْ وَأَنتُمُ الْأَعْلُونَ إِن كُنتُ مُ مُومِنِينًا ۞ إِنْ بَمُسَسَكُرُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ

وَيَلِيمُونِينَ

وَلِبُمُعِصَ أَللَهُ الذِينَ ، امَنُوا وَبَمْعُقَ الْكِفْرِينَ ۞ أُمْ حَسِبْتُمْ وَأَنَ تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَمِ إِللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ أَلْصَابِرِينَ ۞ وَلَقَادُ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ أَلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ نَنظُرُونً ۞ وَمَا مُحَدُ إِلَّا رَسُوكٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ إِلرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْقُتِلَ أَنْقَلَبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُرُ وَمَنْ يَنقَالِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ أَللَّهَ شَيَّا وَسَيَجُزِتُ إِللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُونَ إِلَّا بِإِذْ زِلِكَ عَكِنَا مُوَجَلًا وَمَنَ يُرِدُ ثَوَابَ أَلدُّنْيَانُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ أَلَاخِرَةِ نُوتِهِ عِمْهَا وَسَنَخَزِتُ الشَّاحِيرِينُ ۞ وَكَأَيِّن مِن لِّبَهِ وَقُتِلٌ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَـنُواْ لِمَا أَصَابِهُ مُرَفِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينُّ ۞ وَمَا كَانَ قَوْلَهُ مُرَةٍ إِلَّا أَنْ قَالُواْ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَكَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَانصُرْنَاعَلَى أَلْقُوْمِ الْكِفِرِينَ ٥ أَلدُّنْيا وَحُسُنَ ثُوَابِ اللَّخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُ

يَـُا يُهَا أَلَذِ بَنَ ءَامَـنُوٓا إِن تُطِيعُوا اَلَذِينَ كَفُرُواْ يَرُدُّ وكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَالِبُواْ خَلِيرِينَ ۞ بَلِ أِنَّهُ مَوْلِيْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِ بِنَ ۖ ۞ سَنْلَقِ فِي قُلُوبِ الدِينَ كَفَرُواْ الرِّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَ سُلُطَكْنًا وَمَا بُويْهُمُ النَّارُ وَبِيسَ مَثُوكَى أَلْظُلَالِمِينٌ ۞ وَلَقَدُ صَدَ قَكُمُ الله وعَدَه وَإِذْ تَحْسُونَهُ مِ إِذْ نِهِ حَتَى إِذَا فَشِيلُتُمُ وتتنكزعت رفي الامر وعصيتم من بعد مكآ أُرِيْكُم مَا تَحُيِّبُونَ مِنكُم مَنْ يُرِيدُ الدُّنيا وَمِنكُم مِّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةُ الْآخِرَةُ الْمُعَلِيمَةُ صُرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنصُمُ وَاللَّهُ ُ ذُو فَضُلِ عَلَى أَلْمُؤمِنِ بِنَ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا نَاوُونَ عَلَىٰ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُ مِرْحِهُ أَخْرِيْكُمُ من والله خيام

وثرة التؤل

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيٰكُم مِن بَعْدِ الْغَنَدِّ أَمَنَةً نَعُ اساً يَغُشِي طَآبِفَةً مِنكُوْ وَطَأَ بِفَةٌ قُدَ أَهَ مَتَهُمُ وَأَنفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أُنْحَقَ ظُنَّ أَنْجَالِهِ لِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَنَامِنَ أَلَامْرِمِن شَخْوِقُلِ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ أَلَامْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَلَهُنَا قُل لَوْكُنتُمْ فِي بُهُوتِكُمُ لَبَرَزَ أَلَذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَالِىَ أَلَّهُ مَا فِي صُدُ ورِكُرُ وَلِهُمِ عَلَى الْحِ قَلُوبِكُرُ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُرْيَوْمَ الْتَـقَى ألجمعنن إنما أستزلهم الشيطن ببغض ماكسبوا وَلَقَدُ عَفَا أَلَّهُ عَنْهُ مُرَّ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ٥ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَلِهِمُ وَإِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُنَّكِي لَوْكَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَللَّهُ ذَا لِكَ حَسُمَ ةَ فِي قُلُوبِهِ مُ وَاللَّهُ نُحُعِيهِ وَبُهِ لِيَ

وَلَيِن مِنْ مُ وَأُوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تَخْشَرُونٌ ۞ فَبِهَا رَحْمَةِ مِنَ أُللَّهِ لِنتَ لَمُهُمُّ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا أَلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ لِيَعْ إَلَامْرٌ فَإِذَا عَنَ مَتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُ الْمُتُوكِلِينَ فَإِنَّ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللّ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُرْ وَإِنْ يَحْذُ لَكُرُ فَنَن ذَا أَلْذِ حُيَن مُرْكُرُ مِنَ بَعْدِهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاكًانَ لِنَهِ مَا أَلَا يُغَلُّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ بِمَاعَلَ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةً ثُوتَ أَنْ تُوكِي كُلُ نَفُسِ مَّا كَسُبُتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَّ ۞ أَفْتَنِ إِتَّبَعَ رِضُوانَ أُللَّهِ كُمَنَ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ أَللَّهِ وَمَا وَلِهُ جَهَتَ مُ وَبِهِسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُ مَنَّ أَلَدُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمَ رَسُولًا مِنَ أَنفُسِهِ مِ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَ اَيَانِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَالِمُهُمْ الْكِنَابُ وَالْحِكَمَةُ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَغِ ضَاللَّهُ مِنْ ا

ومَا الصَّابِكُ

وَمَا أَصَابَكُو يَوْمَ الْتَقَى أَلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ السَّهِ وَلِيَعَامَ المُومِنِينَ ٥ وَلِيَعُلَمُ أَلَذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَائِلُواْ حِفْسَبِيلِ إِللَّهِ أوِإِدُ فَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعَـٰ لَرُقِتَالًا لَاتَّبَعُنَّكُو مُـمَرِلِكَ فَعُو بَوْمَهِ إِ أَقْرَبُ مِنْهُ مُ لِلاِ ،عَلَنْ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُمُونَ ۞ أَلذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لُوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَا ذَرَهُ وَأَعَنَ اَنفُسِكُمُ المُوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمْوَاتًا بَلَ احْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ ۞ فَرِجِينَ بِمَآءَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن فَصَلِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَرُيَالْحَقُواْ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ مُرَّ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُ مُ مَنَ يَحْنَ نُونَ ۗ يَسُتَبُشِرُونَ بِنِعَة مِزَاللَّهِ وَفَضَلِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ المُومِنِينَ ۞ الَّذِينَ السَّبَّحَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعُدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَارِحُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ اَجُرُّعَظِيمٌ ۞ الذِينَ قَالَ لَهُ مُالنَّاسُ إِنَّ أَلنَّاسَ قَدُجَمَعُواْ لَكَ عُمُ فَاخْتُ فَاخْتُ فَاخْتُ فَاخْتُ فَاخْتُ فَاخْتُ فَاذَالُواْ حَسُبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوُحِي

فَانْعَلَبُواْ بِنِعَةِ مِنَ أَلِلَّهِ وَفَصْلِ لَرْ يَمُسَسْهُمُ سُوَّةٌ وَاتَّبَعُواْ رِضُوانَ أَللَّهِ وَاللَّهُ ذُوفَضَلِّ عَظِيمٌ ۞ إِنَّمَا ذَا لِكُو الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَآءَ مُوفَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُ مِثُومِنِينَ ۞ وَلَا يُحَيِنِكُ أَلَذِينَ يُسَلِّرِعُونَ فِي أَلْكُفْتِرَ إِنَّهُ مَ لَنْ يَضُرُّواْ اللَّهُ شَيْئاً يُرِيدُ اللهُ ألا يَجْعَلَ لَهُ مَ حَظًّا فِ إلاَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ اَشْتَرُوا الصَّفْرَبِالإِيمْ لِن يَضُرُّوا اللَّهُ شَيْنًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ۞ وَلَا يَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ كَعَرُوْا أَغْمَا غُيْلِ لَمُ مُ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِ مُوَ إِنَّا غُلِهِ لَحُدُ لِيَزُدَا دُوٓا إِثْمَا وَلَهُ مَا عَذَابٌ مُهِينٌ ٥ مَا كَانَ أَللَّهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ بَمِيزَ أَنْخَبِيثَ مِنَ ٱلطِّيبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُو عَلَى ٱلْغَيْبُ وَلَكِ يَ أَلَّهُ يَجُتُ مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَقَواْ فَلَكُمُ وَأَجُرُعَظِيهٌ ۞ وَلَا يَحْسِبُنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ مِمَا ءَ الْبِيلِهُ مُ أَلَّهُ مِن فَصْلِهِ ءهُوَ خَيْرًا

لْعَدُّ سَمِعَ

لَقَدْسَمِعَ أَللَهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوَّا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآاً ۚ سَنَكُنُكُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ۚ الْأَبْنِئَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَى بِينَ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّ مَتَ أَيْدِ بِكُرْ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِطَلَكُمْ لِلْعَبِيدِ ۞ الذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ أَلَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَاۤ أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَاتِيَنَا بِقُرْبَانِ تَاكُلُهُ ۚ أَلْنَّارُ قُلُ قَدْ جَاءً كُو رُسُلٌ مِن قَبْنَكِ بِالْبَيْنَاتِ وَبِالنِبِ قُلْتُمْ فَلَمَ قَتَالْتُمُوهُوْرَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينٌ ۞ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبَالِكَ جَأَءُ و بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِئْكِ الْمُثِيرِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِعَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ الْجُورَكُرُ بَوْمَ الْقِبَهٰةِ فَمَن زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأَذْخِلَ أَنْجَنَّةً فَقَدْ فَازَ وَمَا أَنْحَيَوْهُ الدُّنْيِآ إِلَّا مَتَلَعُ الْغُرُورِ لَتُبَلُّونَ فِي أَمُوا لِكُرْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ أَلَذِينَ أُوتُواْ اْلْكِنَابَ مِن قَبُلِكُم وَمِنَ الَّذِينَ الشَّرَكُوٓ الْذَى كَشِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَا لِكَ مِنْ عَزْمِرِ الْأُمُورٌ ۞ وَإِذَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَانَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ لَتُبَيِّنُنَهُ وَلِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَادُ و هُ الذِينَ الْوَيُو اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

لَا يَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ يَفْرَجُونَ عِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحُدُواْ عِمَا لَرْ يَفْ عَلُواْ فَلَا تَخْسِبَنَّهُم بِمَفَازَة مِنَ أَلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُمْ ۞ وَلِلهِ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَلِيرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَاخْدِنَافِ أَلْيُلِ وَالنَّهَارِ لَا يُنْتِ لِلْأَوْلِي أَلَا لُبَنْبِ ٥ الدِينَ يَذَكُّرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَّكُّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَطِلَا شُبْحَنْكُ فَقِنَاعَذَابَ أَلْنَارِ ٥ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ أَخْرَيْتَ ثُو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِارٍ ۞ رَّبَّنَأُ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَا دِك لِلإ، عَلَىٰ أَنَ ـ امِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَتًا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَكَا وَكَفِيْرَعَنَّا سَيِئَا نِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ أَلَا بْرِارِ۞ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا نُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيْحَةِ إِنَّكَ لَاتَّخَلِفُ ٱلْمِيعَادَّ ۞ فَاسْتَجَابَ لَمُهُ رَبُّهُمُ وَ أَنِّ لَا أَضِيعُ عَلَعَامِ لِمِنكُرُ مِن ذَكَّرِ أَوَانِينَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالذينَ هَاجَرُواْ وَانْخَرْجُواْ مِن دِيلَاهِمْ وَاْوُدُواْ فِيسَبِيلِي

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّكُ أَلِّذِ بِنَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِّ ﴿ مَتَكُمْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوِيْهُ مُرْجَهَنَّمُ وَبِبِسَ أَلِمُهَادُ ۞ لَكِنِ الذِينَ اَتَّقُواْ رَبَّهُ مُ لَهُ مُ جَنَّكُ تَجْرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِلاَ بُرارٌ ۞ وَإِنَّ مِنَ اَهُلِ الْكِنَابِ لَمَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَمَآ أُنْ زِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْ زِلَ إِلَيْهِ مُرْخُلْشِعِ بِنَ لِلهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِنَايَاتِ إِللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا اوْلَلِّكَ لَحُهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِهُ إِنَّ أَلَّكَ سَرِيعُ أَنْحِسَابِ ۞ يَنَا يَهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّـعَوُا اللَّهُ لَعَلَّكَ مُعَنِّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞

ا سُورَةُ (لنسِيَاءِ مَارَنِيَةِ وَوَالِيَاهِيَ ١٧٦)

إِنْ اللّهِ الرَّحَارُ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحَارُ الرَّحِيمِ اللّهِ الرَّحَمُ الرَّالرَحِيمِ يَا أَنْهَا النَّاسُ التّقُوا رَبَّكُ مُ الذِكَ خَلَقَاكُمْ مِن فَاشِ وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهَا رِجَالًا كَذِيرًا وَإِنسَاءً وَاتَّقُوا اللّهُ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهَا رِجَالًا كَذِيرًا وَإِنسَاءً وَاتَّقُوا اللّهُ الذِك تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالارْحَامُ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " ۞ الذِك تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالارْحَامُ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " ۞ الذي تَسَاءً لُونَ بِهِ وَالارْحَامُ إِنَّ اللّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " ۞

وَءَا تُو الْلَيْتَاجِيَّ أَمُوا لَهُ مُ وَلَا نَتَبَدَّ لُوا الْخَبِيثَ بِالطِّيِّبِ وَلَا تَاكُلُواْ أَمُوا لَهُ مُوا لَكُ مُو إِلَىٰ أَمُوا لِكُورَ إِنَّهُ وَكَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ ۚ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِ الْيَتَاجِي فَا نَكِمُواْ مَا طَابَ لَكُ عُم مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنِي وَثُلُكَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ ۚ أَلَّا تَعَدِلُواْ فَوَاحِدَةً ۚ اَوْمَا مَلَكَتَ اَيْمَنْكُمْ ذَالِكَ أَذَنِي أَلَا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ النِسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ يَحْلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِن لَهُ نَفُسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مِّرِينًا ۞ وَلَا تُوتُوا السُّفَهَاءَ امْوَالْكُواْلِيَ جَعَلَ اللَّهُ لَكُ مَ قِيمًا وَازْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاحْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَعُهُوفًا ۞ وَاسْتَلُواْ الْيَتَاجِي حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ انسَتْمُ مِنْهُمْ رُشَدًا فَادْ فَعُواْ إِلَيْهِ مُرَّ أَمُوا لَهُ مَ وَلَا تَاكُلُوهَا إِلْسَرَافًا ا وَبِدَارًا أَنْ يَكُ بَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلَيْسَتَعْفِفٌ لِلزِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ أَلُوَ إِلَا أَنُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءَ نَصِيبٌ عْمَا تَرَكَ أَلْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَنَا قَالَمِنْهُ أَوْكُثُرٌّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِينَهَ ۚ أَوْلُوا ۚ الْقُدْرِبِي وَالْيَتَاجِيٰ وَالْمُسَاكِينُ فَازْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَمَهُم قَاوُلُوا لَمُهُمُ فَاوْلُا مَّعُرُوفًا ۞ وَلَيَخْشَ أَلَذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلَفِهِ مْ ذُرِّتَ ةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْمٌ فَلْيَنَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَالِمِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُو اللهُ فِي أُوْلَا كُورٌ لِلذَّكِيرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْتُيَانِي فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اَثَنْتَايْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَ رَكَّ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا أَلْيَصِفُ وَلِأَبُوَيُهِ لِكُلِّ وَلِحِدِ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ عَمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ,وَلَدٌ فَإِن لَرَيْكُن لَهُ، وَلَدٌ وَوَرِثُهُۥٓ أَبَوا ۗ فَلاُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا وَدَيْنِ - ابَاوَكُو وَأَبْنَا وَكُو لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ وَأَنْنَا وَكُو لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ وَ أَقْرَبُ لَكَ كُمُ بضَةً مِنَ أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُوْءَ إِن لَزَيَكُن لَمُنَا وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَمُنَ وَلَدٌ فَلَكَ مُ أَلَرُ بُعُ مِمَا تَرَكَ مِنَا بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَمُنَ أَلَوُ بُعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ إِن لَرَّ يَكُن لَكَ عُمْ وَلَدٌ فَإِن كَا لَكُ مُ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلَيْمُ نُ مِمَا تَرَكَ ثُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيُنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَةً أوِإِمْرَأَةٌ وَلَهُوٓ أَخُ أَوۡ اخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا أَلْسُدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُورُ مِن ذَالِكَ فَهُمُ شُرَكَا أُرِفِ إِلتُّكُنِ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ غَـكِيرَ مُضَـاّرِ وَصِيّـةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيـهُ حَلِيهُ اللَّهُ وَدُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ الندخ للهُ جَنَّاتِ تَجْرِب مِن تَخْتِهَا أَلَانَهَا لَانَهَالُونُ خَـُلدينَ فِيهَا وَذَالِكَ أَلْفَهُ زُالْعَظِهُ ۞ وَمَنْ

وَالَّذِي يَاتِينَ أَلْفَخِشَةَ مِن نِسَـَآبِكُمْ فَاسْـتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَزْبَعَةً مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوَفِيلُهُنَّ ٱلْمُؤْتُ أَوْ يَجْعَكُ أَلَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالذَّانِ يَانِيَانِهَا مِنكُمْ فَاذُوهُمَا فَإِن نَــابًا وَأَصْلَحًا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ تُوَابِـــــا رَّحِيكًا ١ إِنَّمَا أَلتَّوْبَةُ عَلَى أَللَهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلسُّوَ، بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِبِبِ فَأَوْلَالِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ أَللَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ أَلتَّوْبَ أَ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّى ٓ إِذَاحَضَرَ أَخَدُهُمُ ٱلْمُؤْتُ قَالَ إِلِيْ تُبْتُ الَّانِ وَلَا أَلَذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ حُكُفًّارًّ اوْلَلِكَ أَعْتَدْنَا لَهُ مُ عَذَابًا آلِيمًا ۞ يَـَالَيُهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُ مُوَ أَنْ تَرِثُواْ النِسَاءَ كَرْمَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِنَذْ هَـبُواْ بِبَعْضِ مَآءَا تَـبُنُّهُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَــَاتِينَ بِفَخِشَةٍ

وَإِنَ اَرَد سُم السيبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَوَالْيُتُمُ إِخْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَكَ تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا ٱتَاخُذُونَهُ بُهْتَكُنَّا وَإِثْمًا مُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ وَقَلَدَ أَفْضِيٰ بَعْضُكُمُرُ ۚ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِينَاقًا غَلِيظًا ۞ وَلَا تَسْنِكُواْ مَا نَكَحَمَ ءَابَا وُكُم قِنَ أَلْنِسَاءِ الَّا مَا فَكَدْ سَكَفَ إِنَّهُ, كَانَ فَحِلْشَةٌ وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ وَأَمَّهَا ثُكُو وَبَنَا ثُكُو وَأَخُوانُكُ مُ وَعَامَّانُكُ مُ وَخَالَانُكُ مُ وَبَنَاتُ الآخ وَبَنَا تُ الْاُخْتِ وَأَمُّهَانُكُ عُدُ اللَّهِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوَانُكُ مِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَايِبُكُمُ اللَّهِ فِي خُجُورِكُم مِنْ نِسَايِكُمُ الْكِيْ دَخَلْتُ مِيسِ ۖ فَإِن لَرْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ م بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَكُ أَبْنَآبِكُمُ

وَالْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ اللهِ مَا مَلَكَ تَ أَيُمُنْ كُرُّ كِتَبَ الله عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُورُأَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوا لِكُم تُحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَّ فَنَا تُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ عِمِنَ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَصِيكِهَا ۞ وَمَن لَزْيَسْتَطِعْ مِنكُو طُوْلًا أَنْ يَنكِحَ أَلْحُصَنَاتِ اللَّهُ مِنَاتِ فِمَن مَّا مَلَكَتَ أَنْطُنُكُم مِن فَنْيَاتِكُو اللَّهُ مِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِبْمَانِكُمْ بَعَضُكُمُ مِنَا بَعْضِ فَا نِكُوُهُنَّ بِإِذْ نِ أَهَلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ مُخْصَلَتِ غَيْرَ مُسَلِفِعَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا ٱخْصِنَ فَإِنَ اَتَيْنَ بِفَخِشَةِ فَعَلَبْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى أَلْحُصُنَاتِ مِنَ أَلْعَذَا بِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعُنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصَبِرُواْ خَيْرٌ لَكُوْ وَاللَّهُ غَـ فُورٌ رَّحِيثٌ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِبنَ يَتَّبِعُونَ أَلشَهَوَاتِ أَن يَمِيلُوا مَيْ لَاعَظِيّاً ۞ يُرِيدُ اللّهُ أَنْ يَّخَفِّ عَنَ عَنَ كُمْ وَخُلِقَ أَلِا نَسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَا أَيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بَبُنَّكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَـٰ رَةٌ عَن تَـرَاضٍ مِنكُرٌ وَلَا نَعَتُلُواً أَنفُسَكُمُ إِ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَنْ يَفُعُلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلْتُع يَسِيرًا ۞ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَا بِرَمَانُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِيرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُو وَنُدُخِلْكُم مَّدُخَلَا كُرِيئًا ۞ وَلَا تُتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ أَلَّهُ بِهِ عَنَصَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَا أَكُتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَا أَكْتَسَبُواْ وَسُنَالُواْ اللَّهَ مِن فَضَلِهِ عُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِ مَا ١٥ وَلِكُلُ جَعَلْنَا مَوَ الِحَاتَ مِتَاتَرَكَ أَلُو الدّانِ

إلزِجَالُ

الرِجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى ٱلنِسَاءِ بِمَا فَضَلَ ٱللهُ بَعْضَهُ مُ عَلَىٰ بَعْضِ وَيَمَا أَنْفَ قُواْ مِنَ امْوَ لِلْحِامِّةُ فَالصَّلِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ أَللَهُ وَ الَّالِيِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ حِفْلُوهُ وَالْمَجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعَنَكُمُ فَلَا نَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ شِفًّا قَ بَبْنِيهِمَا فَابْعَتُواْ حَكَمَا مِنَ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنَ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُآ إِصْلَحًا يُوَفِيٰ إِللَّهُ بَبْنَهُمَٓ ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِبًا خَبِيرًا ۞ وَاعْبُدُواْ اللَّهُ ۗ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِے الْقُرْبِيٰ وَالْبَتَابِيٰ وَالْمُسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِے اِلْفُرْبِيٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالْصَحِبِ بِالْجَنْبِ وَا بَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَ تَ الْمُنْكُمُ وَ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَ الْا فَخُورًا ۞ الذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ أَلْنَاسَ بِالنَّخُ لِ وَيَحَتُّمُونَ مَا ءَ ابْيِهُمُ وَيَحَتُّمُونَ مَا ءَ ابْيِهُمُ اللَّهُمُ ا اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ وَأَعْتَدُنَا لِلْبَكِيْرِينَ عَذَابًا مُهِينَ الْ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِنَّآءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاخِرُ وَمَنْ يَكُنُ الشَّنيطَانُ لَهُ، قَرِبنَا فَسَاءَ قَرِينَا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ. امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِيرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِ مَ عَلِمًا ۞ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَدُنْهُ أَجُرًا عَظِمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيدِ وَجِنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدَا ۞ يَوْمَبِدِ يَوَدُّ الذِينَ كُفْرُواْ وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تَسَوَى بِهِمُ الأرضُ وَلَا يَكُمُونَ أَللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَكَأَبُّهَا ٱلذِينَ وَامَـنُواْ لَا نَقَتْرَبُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنْغُ سُكَلِىٰ حَتَّىٰ تَعَالَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُكَا اِلَّاعَابِرِے سَبِيلِ حَتَّىٰ نَعْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُه مَّرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْجَاءَ احَدُ مِنكُمْ مِن أَلْغَا بِطِ أَوْلَامَسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فتبمتم وأصعيدا طيبا فامسم وأبوجوه كروأنديكر إزان كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ۞ ٱلْرُتَ رَإِلَى أَلَذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ

مِنَ أَلَدِينَ هَا دُوا يُحَرِّفُونَ أَلْكَيْرِعَن مَوَاضِعِهِ وَيَعْوُلُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِٱلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَاسِفِ الدِينِ وَلُوَانَّهُمْ قَالُواْ سَسِعِمْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُنْمُ وَأَقُومٌ وَلَكِن لْعَنَهُ مُ أَلِلَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِ تَلِ ءَامِنُوا نِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِلْكَا مَعَكُمُ مِن قَبَلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدُبِرِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ أَلْسَبُتِ وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِئُ مَا دُونَ ذَا لِكَ لِمَنْ يَشَاَّهُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْتَرِي إِنْمَا عَظِمًا ۞ ٱلْمَرْتَرَ إِلَى أَلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ إِللَّهُ يُزَكِّحُ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَوُنَ فَيْهَالَا ١٤٠٥ انظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ الصَّادِ بَ وَكَفِي بِهِ } إِنْمَا مُبِينًا ۞ الرَّ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ أَلْكِلَكِ

اوْلَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ, نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُ مُ نَصِيبٌ مِنَ الْمُنْكِ فَإِذَا لَا يُوتُونَ أَلْنَاسَ نَفِت بِرًا ۞ أَمْرَيَحُسُدُونَ أَلْنَاسَ عَلَىٰ مَآءَ الْمِهُمُ اللَّهُ مِرْفَضِ لِهِ ءَفَقَدَ الْنَيْنَا وَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِنْاتِ وَالْحِكْمَةَ وَوَالْيَالُهُم مُلْكًا عَظِمًا ٥ فِينَهُم مَّنَ ـ امَنَ بِهِ ـ وَمِنْهُ م مَّن صَدَّعَنٰهُ وَكُفى إِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ٥ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِنَا يَكْنِنَا سَوْفَ نُصْلِبِهِمْ نَازًا كُلَّنَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ لَنَهُ مُرْجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَبِكًا ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَلِعَاتِ سَنُدُخِلُهُ مُ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَالِدِ بِنَ فِبِهَا أَبَدًا لَمُنْمَ فِبِهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرُهُ وَتُدَخِلُهُ مُظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَامُ كُرُو ٓ أَنْ تُؤَدُّوا ۚ الْامْنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ أَلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ أَللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَالْيُهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالْطِيعُوا الرَّسُولَ وَازْلِحِ الْامْرِ مِنكُمْ فَإِن شَيْءً وِ فَهُ وَ إِلَى أَلْلَهِ وَالرَّسُولِ

ٱلرُّتَرَإِلَى ٱلذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْهَ مُوَّةَ ءَامَنُواْ عِمَّا أَنْ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُواْ إِلَى أَلْطَاغُوتِ وَقَدُ امِرُوٓا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلُّهُمْ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ وَإِذَ اقِيلَ لَحُدُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآ أَنْزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ رَأَيْتَ أَلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَلِتَهُم مُصِيبَةً إِمِيا قَدَّمَتَ أَيْدِ بِهِمْ ثُمَّجَآءُ وكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ أَرَدُ نَكَا إِلاَّ إِحْسَلْنَا وَتُوفِيقًا ۞ أَوْلَيِّكَ أَلَدِينَ يَعَلُّمُ أَلَّهُ مَاسِفِ قُلُوبِهِمْ فَأَغْرِضُ عَنْهُمُ وَعِظْهُمْ وَقُلْلُمُ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغَا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَلُوَ أَنَّهُ مُرَّةً إِذَ ظُلُواْ أَنفُسَهُمْ جَآهُ وكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَحُهُ مُ الرَّسُوكُ لُوَجَـدُواْ اللَّهُ تُوَابًا رَحِيـمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ مَحِيِّحُمُوكَ فِيهَا شَجَّدَ بَهُنَهُمُ ثُّ مُسِهِمُ حَرَجًا مِمَنَّا قَصَيْتَ وَيُسَرِ

وَلُوَا نَاكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ وَأَنُ اقْتُلُوْا أَنفُ كُرُو أَوْاخُرُجُوا مِن دِيلِرِكُمْ مَافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمُ ۗ وَلُوَانَّهُمُ فَعَـكُواْ مِـَـا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَانَ خَيْرًا لَهُ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۞ وَإِذَا لَا نَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِمًا ۞ وَلَهَدَيْنَا لَهُ وَلَمَا مُسْتَقِبًّا ۞ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَيِّكَ مَعَ أَلَذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ أَلنَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينُّ وَحَسُنَ أُولَٰإِكَ رَفِيقًا ۞ ذَا لِكَ أَلْفَضَلُ مِنَ أُللَّهِ ۗ وَكَفِى بِاللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْخُذُواْ جِذْرَكُرُ فَانْفِرُواْ ثُبَاتٍ اَوِإِنفِرُواْجَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئُنَّ فَإِنَ اصَالِبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَهَ أَلَّهُ عَلَى إِذْ لَرَ أَكُن مَّعَهُمُ شَهِيدًا ۞ وَلَهِنَ اصَلبَكُمْ فَضَلَّ مِنَ أَللَهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّرْ يَكُنْ بَبُنَكُمُ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ يُلْيَنَّذِ كُنتُ مَعَهُمْ ُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ فَلَيْقَاتِلَمِهُ سَبِيلِ إِللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَّهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَّهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِلْهِ

ومالك

وَمَا لَكُو لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ أَلِرَجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَاذِهِ الْقَرْيَةِ إلظاً لِهِ أَهْلُهَا وَاجْعَلَ لَنَامِنَ لَذُنكَ وَلِيَّا وَاجْعَلَلْنَامِنَ لَدُنكَ نَصِيرًا ۞ الذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالذِينَ كَفَرُواْ يُقَالِتِلُونَ فِي سَبِيلِ إِلطَّاغُوتِ فَقَالِتِلُواْ أَوْلِيآ ءَ أَلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ٱلزَّتَرَ إِلَى ٱلذِينَ قِيلَ لَمُنْمُ كُفَّةُ الْيُدِيكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَ اتُوا الزَّكُواةَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْمٍ الْقِتَالُ إِذَا فَيِ إِنَّ مِنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَنَشْيَةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْرَبَّنَا لِرَ كُنْبَتَ عَلَيْنَا أَلْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٌ ِ قُلْمَتَكُ الدُّنْيا قَلِيلٌ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لِمُنِ إِنَّا فَيْ وَلَا نُظَامُونَ فَنِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُرُ الْمُؤْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً وَإِن تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ إللهِ فَمَالِ هَأَوُلاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ

مِّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ أَللَّهُ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طُأَيِفَةٌ مِنْهُمْ عَنْيَرَ أَلْذِكَ تَقَوُلُ وَاللَّهُ يَكُنُكُ مَا يُبَيِّتُونًا فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوتَكُلُ عَلَى أَللَهُ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ٥ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْقُرُءَ أَنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِأَللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ إِخْتِلَفَاكَيْثِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَ هُـمُرَةَ أَمْرٌ مِنَ ٱلاَمْنِ أُو إِنْخُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلُوَرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ ٱفْلِهِ الْامْرِمِنْهُمْ لَعَلِمُ الذِينَ يَسَتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمْ وَلُولًا فَضَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفُسَكٌ وَحِرِّضِ اللَّوْمِنِينٌ عَسَى أَللَّهُ أَنَّ يَّكُفَّ بَأْسَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ نَنِكِلًا ۞ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ ونَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَّشُفَعْ شَفَاعَةً سَيِئَةً يَكُن لَهُ وكِفُلُّ مِنْهَا وَكَازَالِكُ

إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِنَجَمْعَنَّكُونَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبِّتِ فِيهِ اللَّهِ وَمَنَ اَصَدَقُ مِزَ اللَّهِ حَدِيثًا ۞ فَمَا لَكُورِ فِي الْكُنْفِقِينَ فِئَتَيْن وَاللَّهُ أَرُكُسَهُم عَاكُسَبُواْ أَيُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ اَضَلَ اللَّهُ وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَلَنَ يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُ رُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُواْمِنْهُمْۥٓ أُولِيَآءَ حَتَىٰ بُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَإِن تُوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تَّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ وَأُمِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ إِلَّا أَلَذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَبْنَكُرُ وَبَبْنَهُ مِ مِيتَاقُ أَوْجَاءُ وَكُرْ خَصِرَتَ صُدُودُهُ مُءَ أَنْ يُقَانِلُوكُونَ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمَّ وَلَوْشَاءَ أَلَهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُرُ فَإِنِ إِعْتَزَلُوكُو فَلَمْ يُقَانِلُوكُو وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ أَلَدُ لَكُو عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يُامَنُوكُو وَيَامَنُواْ قَوْمَهُ مُرَكُ لِمَا رُدُّواْ إِلَى أَلْفِئْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَرْ يَعْتَزِلُوكُو وَيُلْقُواْ إِلَيْكُواْلسَّامَ

وَمَاكَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُومِنًا إِلَّا خَطَئًا ۗ وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَنَا فَخُرْبِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَدِيكَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهُ لِهِ ٓ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَذُوِ لَكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَخْرِبُ رُقَبَةٍ مُومِنَ فَتَخْرِبِ رُقَبَةٍ مُومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَبُنكَ مُ وَ بَبُنهُ مُ مِن قَوْمِ بَبُنكُ مُ وَ بَبُنهُ مُ مِي ثَانِي الله فَدِيَةٌ مُسَالَمَةٌ إِلَى أَهُ لِهِ وَتَحْرِبِرُ رَقَبَةِ مُومِنَةً ﴿ فَنَ لَرْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُنْتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِزَاللَّهِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيكًا حَكِيكًا ۞ وَمَنْ يَقَتُلُ مُومِنًا مُتَعَكِيدًا فَجَـزَآ وُهُ جَهَنَّمُ خَـللِدًا فِبهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَلَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُ رَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ ۗ وَلَا تَقُولُواْ لِمِنَ ٱلْبِيلَ إِلَيْكُ مُ السَّالَمَ لَسْتَ مُومِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ أَنْحَيَوا قِ الدُّنْيا فَعِندَ أَللَّهِ مَعْنَانِهُ صَحَيْرَةُ

لاًيستوِّے

لآيسَتُوكِ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُ وَنَ في سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمُو لِلْمِدُو أَنفُسِمِ مُ فَضَلَ أَللهُ الْمُحْلِهِدِينَ بِأَمُو لِلْمِمْ وَأَنفُسِهِ مَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُالًا وَعَدَ اَللَّهُ ٱلْحُسَبَى وَفَضَلَ أَللَّهُ الْمُجُلِهِدِ بِنَ عَلَى أَلْقَاعِدِ بِنَ أَجْرًا عَظِمًا ۞ دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّجِمًّا ۞ إِنَّ أَلذِينَ تَوَفِّيهُمُ الْمَلَإِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِبِمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْنَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُواْ أَلَرُ تَكُنَ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِبِهَا فَأَوْلَكِكَ مَأْوِيْهُمْ جَمَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا۞إِلَّا ٱلْمُسْنَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُ ونَسَبِيلًا ۞ فَأُوْلَٰإِكَ عَسَى أَلَّهُ أَنْ يَعْفُوعَنَّهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ بَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَيْبِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ بَحْرُجُ مِنْ بَنِيهِ عَمَاجِرًا إِلَى أَنتُهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ لِذَرِكُهُ ٱلْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ, عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّجِهَا ۞ وَإِذَ اضَـرَبْتُمْ فِي الارضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَن تَفْصُرُواْ مِنَا لَصَّلُوْةِ إِنْ خِفْ أَنْ يَفْنِنَكُو الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْبَكِفِينَ كَانُوا لَكُو عَدُوا مُبِينَ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَمُ مُ الصَّلَوْةَ فَلَنْتُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَاخُذُوٓ أَلْسِلِحَنَهُ مُ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِنْ وَرَآبِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِفَةُ اخْرَىٰ لَرَ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ مَ وَأَسْلِعَنَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنَ اسْلِعَتِكُو وَامْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُهُ إِن كَانَ بِكُورَ أَذَى مِن مَّطَيرِ آوُ كُنتُم مَّرْضِيَّ أَنْ تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَنَكُمْ وَخُذُواْ جِذْرَكُمْ وَ إِنَّ أَلَّهُ أَعَدَّ لِلْحِكْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَوْةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِينَامًا وَقَعُوْدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا الطَّمَأُ نَنتُمْ فَأُقِيمُوا الصَّلَوَّةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَت عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِيَا مَوْقُوتًا ۞ وَلَا تَهِنُواْ فِ إِبْنِعَآءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَحَمَا تَالْمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا يَرْجُونٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِمًا حَكَمَّا الله إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِ نَلْكِ مِا كُونَ لِتَحْتُ مُنْ أَلْنَاسِ بِمَا أَرْبِكَ أَلِلَهُ ۗ وَ لَا نَصَصُن لِلْغَا بِبِينَ

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۚ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّجِهَا ۞ وَلَا تَجُلْدِ لُعَنِ الدِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُ مُوَ ۚ إِنَّ أَللَهُ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا آثِهَا ۞ يَسُتَغُفُونَ مِنَ أَلْنَاسِ وَلَا يَسَتَغُفُونَ مِزَأَلْكِي وَهُوَ مَعَهُ مُو إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِيٰ مِنَ أَلْقُولِ وَكَانَ أَلْلَهُ عِمَا يَعُمَلُونَ مُحِيطًا ١٥ هَانَتُمْ هَاؤُلاءِ جَادَلُمُ عَنْهُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيِا فَمَنْ يُحَبَّدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَنْ يَعَنْ مَلْ سُوَّءًا اَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ إللَّهَ يَجِدِ إللَّهَ غَفُورًا رَّجِهَا ۞ وَمَنْ يَكْسِبِ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِينَةً أُو إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بهِ ، بَرِيًّا فَقَدِ إِحْتَمَلَ بُهُ نَكَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمْتَتُهُ وَلَمْتَتَ ظَآبِفَةٌ مِنْهُمُ وَ أَنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْحٍ

الله لَاخَيْرَفِ كَثِيرِ مِن نَجْوِيهُ مُوَ إِلَّا مَنَ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعُهُوفٍ أوِ إصْ لَيْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَنْ يَقْ عَلْ ذَالِكَ ٱبْنِغَاءَ مَرْضَاتِ أِللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ وَمَنْ يَشَاقِقِ أَلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْمُدِي وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِهِ عَمَا تُوَلِّي وَنُصُلِهِ عَهَا مَا يَوَلِّي وَنُصُلِهِ عَهَا مَا يَوَلَّهُ وَسَاءً تُ مَصِيرًا ١٠ إنّ أَلَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِلُ إِللَّهِ فَقَدَ ضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ۞ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِ مِنْ دُونِ مِنْ أَنْ إِنَانًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكْنَا مَرِيدًا ۞ لَعَنَهُ أَللَّهُ وَقَالَ لَأَ يَجِن ذَنَّ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۞ وَلَأَضِلْنَهُمْ وَلَأَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُ مُ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ أَلَانُعُكِم وَلَامُرَنَّهُ مُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلُورَ أَللَّهِ وَمَنْ يَتَغِنْدِ الشَّيْطُانَ وَلِتَا مِن دُونِ إِللَّهِ فَقَدَدَ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبينًا ۗ ۞

وَالذِبنَ ءَ امَنُواْ وَعَهِ مِلْوَا الصَّالِحَيْتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجْرِكِ مِن تَحْنِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا وَعُدَ أَلَّهِ حَقًّا وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيالًا ۞ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَاّ أَمَا إِن أَمْ إِلْكِ كُنِّ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْدَرُ بِدِء وَلَا يَجِدْ لَهُ وِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَنْ يَعَــُ مَلْ مِنَ أَلْصَّالِكُ إِنَّ مِن ذَّكُرٍ أَوْ الْنَبَىٰ وَهُوَ مُومِنْ لَ فَأُوْلَٰإِكَ يَدْخُلُونَ أَنْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۞ وَمَنَ آخْسَىنُ دِينًا يَمَّنَ ٱسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَالْبَعَ مِلَةً إِبْرَاهِي مَ حَنِيفًا وَاتَّخَاذَ أَلَّهُ إِبْرَاهِي مَ خَلِي لَا ٥ ويله مَاسِفُ السَّكُواتِ وَمَاشِفُ اللَّرْضُ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ سَنَى عِيطًا ٥ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءُ قُل اللَّهُ يُفْنِيكُمْ فيهِنَّ وَمَا يُتَلِيٰ عَلَيْكُو فِي الْحِكَتَٰبِ فِي يَتَامَى أَلْشِياً و الَّذِي لَا تُونُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن لَنَكُوهُ لَى سْعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِبُ وَأَن تَـقُومُواْ لِلْيَتَـا وَمَا نَفُعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ أَنَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيب

وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنَ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوِاعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ أَنْ يُصَالَحًا بَبْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَايِرٌ وَأَحْضِرَتِ إِلَانفُسُ النُّهُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عِمَا تَعَـُمَاوُنَ خَبِيرًا ۞ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعَـٰدِلُواْ بَابِنَ أَلْشِيَآءِ وَلَوْحَرَضْتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ غَفُورًا الله رَّحِيمًا ١٠٥٥ وَإِنْ يَتَفَرَقَا يُغْنِ إِللَّهُ كُلَّا مِنسَعَتِهِ عَ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۞ وَلِلهِ مَا فِ إِللَّهُ وَالسَّمَاوَاتِ وَمَا لِهِ إِلَّا رُضِّ وَلَقَدَ وَصَّيْنَا أَلَذِينَ أُوتُوا الْكِئَابَ مِن قَبْلِكُرُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ إِنَّ قُوا اللَّهَ وَإِن تَكُفُوا فَإِنَّ يلهِ مَا فِي أَلْسَمَاوَاتِ وَمَا فِي أَلَارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ غَنِيًا حَمِيدًا ١٠ وَلِلهِ مَا فِي السَّكَوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ۞ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبُكُورَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَاتِ بِنَاخِرِبُّ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِبِراً ۞ مَّن كَانَ بُرِيدُ ثُوَابَ أَلدُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِبراً ۞ مَّن كَانَ بُرِيدُ ثُوَابَ أَلدُ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِبراً ۞ مَن كَانَ أَللَّهُ سَمِيعَا بَصِيهُ عَيْدَ أَللَّهُ مُنْ فَوَابُ الدُّنْهِا وَالْاخِرَةِ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيهُ

يَــَانَّهُا أَلذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهــَـدَآءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنْفُسِكُورَ أُوِ إِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِبِنَ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا آوُفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ أَلْهَوِي أَنَ تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُرَ أَ أَوْ تُغْرِضُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ عِمَا تَغْلُونَ خَبِيرًا ۞ يَكَأْيُهُمَا أَلذِينَءَ امَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئَبِ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَالْكِنَابِ اللهِ أَلْدِتَ أَنْزَلَ مِنْ قَبُلُ وَمَنْ يَكُ فُرُ بِاللَّهِ وَمَلَا كُتِهِ وَكُلُبُهِ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِفَقَد ضَّلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ١٠ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ عَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ إَزْدَادُ وَاكُفَّرًا لَرْ يَكُنِ إِنَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِيرِ الْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِهًا ۞ اِلذِينَ بَتَّخِذُونَ أَلْكُفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينَ أَيَبُتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِـزَّةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةً لِلهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نُزِلَ عَلَيْكُرُ فِ الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُمُ ۗ ءَايَاتِ إِللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُ زَأَيْهَا فَلَا نَقْعُدُواْ

الدِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُو فَإِن كَانَ لَكُو فَتَحٌ مِزَ أَلَّكَ قَالُواْ أَلْوَ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِيْمِ بِنَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلْرَنَسْتَغُوذُ عَلَيْكُمْ وَغُنْعَكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحَكُرُ بَبِّنَكُرُ يَوْمَ ٱلْقِبَهَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ أَلَّهُ لِلْكِفِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ١٠ إِنَّ أَلْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ أَلَّهُ وَهُوَخَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى أَلصَّلُوْةِ قَامُواْ كُسَالِيْ يُرَآءُ ونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ أَللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَنُولًا ۚ وَلَا إِلَىٰ هَنُولُاءً وَمَنْ يُضْلِل إِلَنَّهُ فَكُن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ وَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوا اَلْكِلْفِرِبنَ أُولِيَاءَ مِن دُونِ اِلْمُؤْمِنِينَ ٱتُورِيدُونَ أَن تَجُعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطُكُنَا مُبِينًا ١٠ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فَي الدَّرَكِ الْاسْفَلِ مِنَ ٱلبَّارِ وَلَن يَجِدَ لَمُنْمُ نَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْنَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأُوْلَٰبُكُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ إِللَّهُ

لَا يُحِبُ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ أَلْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلْرٌ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعًا عَلِمًا ۞ إِن تُبُدُواْ خَيْرًا اَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعَ غُواْ عَن سُوِّءِ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ أَلذِينَ يَكُفُنُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرْدِدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ اوْلَإِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّاً وَأَعْتَدْنَا لِلْكِفْرِبْنَ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرْ يُفَرِّرْفُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ وَ أَوْلَكِكَ سَوْفَ نُوبِهِمُ وَ أَجُورَهُمْ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّجِهَا ۞ يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِكَالِ أَن تُنَزِلَ عَلَيْهِ مُرْكِ نَبّاً مِنَ أَلْتَهَاءٌ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِيّ أَكْبَرَ مِن ذَا لِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا أَللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّاعِقَةُ بِظُلِّهِمْ نُ مَرَا تَخَذُوا الْمِعِلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَبِنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسِيْ سُلْطَلْنَا مُبِينًا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ

فَيِمَا نَفْضِهِ مِيثَافَهُمْ وَكُفْرِهِم بِنَايَاتِ اللَّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا عُلُفُ بَلَ طَبَعَ أَلَدُ عَلَبْهَا بِكُفْرِهِمْ فَالا بُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُنْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْبَعَ بُهُنَانًا عَظِيًا ۞ وَقُوْلِهِ مُرْ إِنَّا قَنَلْنَا أَلْمُسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أَللَّهِ ۞ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ ۗ وَإِنَّ أَلَذِينَ آخْتَلَفُواْ فِيهِ لِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ ، مِنْ عِلْمُ إِلَا أَيْبَاعَ أَلْظَنِ وَمَا قَتَالُوهُ يَقِينًا ۞ بَل زَفْعَهُ أَللَّهُ إِلَيْهٌ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَيِكُما ١٠٥ وَإِن مِنَ اَهُ لِ الْكِنْبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ عَ قَبُلَ مُوتِهِ ، وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۞ فَبِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَ ۗ عَلَيْهِ مْ طَيِبَاتٍ احِلَّتَ لَهُمُ وَبِصَدِهِمْ عَنسَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ٥ وَأَخْذِهِمُ أَلِرِ بَوْا وَقَدْ نَهُواعَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَا لَأَلْتَاسِ بِالْبَطِلّ وَأَعْتَدْنَا لِلْجَفِينِ مِنْهُمْ عَذَابًا الِبَانِ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ عِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

إِنَّ ٱلْوَحَيْنَ ۗ إِلَيْكَ كَمَّ ٱلْوَحَيْنَ ۚ إِلَىٰ نُوجٍ وَالنَّبِيِّئِ نَ مِنْ بَعْدِهُ ۗ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَقَ وَيَعُفُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيسِيٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَا وُنَ وَسُلِيْنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُهُ دَ زَبُورًا ١٥ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَا لَهُ مَ كَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلًا لَّرْنَفُصُ صَهُ مُ عَلَيْكٌ وَكَ لَيْ أَنْدُ مُوسِىٰ تَكْلِيمًا ١٠ رُسُلُا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ مُحِكَةٌ بِعَلْدَ أَلرُّسُلِ وَكَانَ أَللَّهُ عَيزِيزًا حَكِيمًا ١٠ لَكِنِ إِللَّهُ يَشْهَدُ عِمَا أَنْ زَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ وِعِلْمِهِ وَالْمُلَكِّكُهُ يَشُهَدُونَ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ۞ اِنَّالْذِينَ كَعَرُوا وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ قَد ضَالُواْ ضَالَاً بَعِيدًا ۞ اِنَ أَلَذِينَ كُفَرُواْ وَظَامُواْ لَرَيَّكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِيَ لَمُتُمَّ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ طَرِيقًا ۞ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّ مَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَنَّهِ يَسِيرًا ۞ يَــُا أَيُّهُمَا أَلْنَاسُ قَدْجَاءَ كُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَثَامِنُواْ خَيْرًا لَكُرُ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلْمُوْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلْمُوْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِللَّهِ مَاحِفِ إِللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۞ لِلهِ مَاحِفِ إِللَّهُ مَا لِيهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ

يَــانَّمُلُ ٱلْكِئْكِ لَا تَعْنَالُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَقُولُواْ عَلَى أُللَّهِ إِلَّا أَنْحَقَّ إِنَّمَا أَلْمُسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْسَهَ رَسُولُ أَللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ الْقِيلَهَ ۚ إِلَىٰ مَهِ مَا وَرُوحٌ مِنْهُ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَثَةٌ إِنفَهُواْ خَيْرًا لَكُ عُهُ إِنْمَا أَلَنَّهُ إِلَكُ وَاحِـ لُدُ سُنِحَكَ هُ وَ أَنْ يَكُونَ لَهُ, وَلَدُ لَهُ, مَا فِ السَّمَوَاتِ وَمَافِ اللارْضِ وَكَفِيْ بِاللَّهِ وَكِيلًا ٣ لَنْ يَسْتَنَكِفَ ٱلْمُسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلهِ وَلَا ٱلْمُلَإِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَنْ يَسُنتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُمِ فَسَيَحُتُ وُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٠ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَالِحَتِ فَيُوَفِّيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ، وَأَمَّا أَلَذِينَ أَسْتَنكَ فُوا وَاسْتَكُبَرُواْ فَيُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا أَلِهَا وَلَا يَجِدُونَ لَحُمْ مِن دُونِ إللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءً كُم بُرْهَانُ مِن رَّبِكُمْ وَأَن لَنَا إِلْنَكُمْ ذُرًا مُبِينًا ۞ فَأَمِنا

يستفثؤنك

و سُنورَة لِلْمَانِدِة وَلِمَانِينَةُ وَوَالِمَانِهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِمَانِينَةُ وَوَالِمَانِهُ اللَّهُ

لله حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُنِينَةُ وَالدَّمُ وَلَحْـمُ الْجِنْرِيرِ وَمَا الْهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكْكَلَ أَلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالْأَذُ لَلِّ ذَالِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يَبِسَ أَلَذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَكَ تَخْشُوْهُمْ وَاخْشُونِ الْيَوْمَ الْكُمَاتُ لَكُرْدِينَكُرُ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ يغتمية ورصيت لكرالاسلادينا فأناضطرته بختصة غير مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِزَاللَّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ ۞ يَسْئَلُونَكَ مَاذَآأَجُلُّ لَمُهُ قُلُ احِلَ لَكُو الطِّيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ أَلْجُوَارِجٍ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اِسْمَ أَلْدَهِ عَلَيْهِ وَاتَّعُوا أَلْلَهَ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ الْيُومَ أَحِلَّ لَكُو الطِّيِّبَاتُ وَطُعَامُ الذِينَ أَوْتُواْ الْكِنْبَ حِلَلَّهُ وَطُعَامُكُمْ حِلَّ لَهُ مُ وَالْمُحُصَّنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ وَالْمُحُصَّنَاتُ مِنَ ٱلْذِينَ أُونُو أَأَلَكِنَا مِن قَبْلِكُ مُرَ إِذَا ءَا تَكُمُوهُ أَ أَجُورَهُ نَ

يَا يَهُا أَلِذِينَ ءَ امْ نُوا إِذَا قُنُتُ مُرَ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاغْسِلُوا اللهِ وُجُوهَ صَكُمْ وَأَيْدِ يَكُمُ وَإِلَى أَلْمَرَا فِقِ وَامْسَعُواْ بِرُهُ وسِيكُمْ وَأَزْجُلَكُ مُرَ إِلَى أَلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيَّ أَوْعَلَىٰ سَفَي اَوْجَاءَ احَدُّ مِنكُمْ مِنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَىٰسَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ فَتَكَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَعُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ أَللَّهُ لِيَجَعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَسَجٌ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّ كُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَنَهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَاذْكُرُواْ نِعْهَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمِيثَاقَهُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَمِيثَاقَهُ اللَّهِ ع وَاثْفَتَّكُم بِهِ } إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اَلَّهُ إِنَّ أُللَّهَ عَلِيهُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ وَامَّ نُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجَرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَا تَعَدِ لُوا اعْدِ لُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْبِوي وَاتَّقُوا اللَّهُ نَّ أَللَهُ خَبِيرٌ عَمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ أَللَهُ الذِينَ ءَامَ عَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَمُ مُعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيهٌ

وَالذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَاتِنَا آوُلَلِكَ أَضَعَبُ الْبَحِيبِ ﴿ فَ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ وَامَنُوا الْحَكُرُوا نِعْمَتَ أَلِلَّهِ عَلَيْكُرُ ۚ إِذْ هَمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ ۗ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى أَللَّهِ فَلَيْتُوكَ عَلَى اللَّهُ مِنُونٌ ٥ وَلَقَدَ أَخَذَ أَلَّهُ مِيثَاقَ بَيْحَ إِسْرَآءِ بِلَ وَبَعَنْنَا مِنْهُ مُ الشِّئَ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِلْحَ مَعَكُو ۚ لَهِنَ ٱقَمَٰتُ مُ الصَّلَوٰةَ وَءَ اتَّلِيتُ مُ الزَّكُوٰةَ وَءَ امَنتُم بِرُسُلِي وَعَنَّ رَتُّوهُ مُ وَأَقْرَضَتُ مُ أَلَّهُ قَدْرَضًا حَسَنًا لَا كُفِ رَنَّ عَنكُمْ سَيْنَا تِكُو وَلَا ذُخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِكِ مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ فَنَنَكُو فَنَرَكُ فَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُرْ فَقَد ضَلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلٌ ۞ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَالِسِيَّةً يُحَرِّرِفُونَ ٱلْكَامِ عَن مَّوَا ضِعِهِ ء وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَا ذُكِي رُواْ بِهِ ۚ وَلَاتَزَالُ

وَمِنَ الذِبنَ

وَمِنَ أَلَذِينَ فَالْوُا إِنَّا نَصَارِي ٓ أَخَذُنَا مِينَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّا مِمَّا ذُكِيرُواْ بِهِ عَاأَغُرَيْنَا بَبْنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَـٰاحَةِ وَسَوْفَ يُنَيِّنُهُمُ أَللَهُ عِمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ۞ يَكَا هُلَ أَلْكِ نَبِ قَدْ جَآءً كُو رَسُولُنَ ايُبَيِنُ لَكُرُ كَيْ يَالِيًا يِّمَا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِكْبُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءَ كُم مِّنِ اللهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينٌ ۞ يَهُ لِحِثَ بِهِ أَللَّهُ مَنِ إِنَّهَ مَنِ إِنَّهَ مَنِ إِنَّ بَعَ رِضُوَانَهُ و سُبُلَ أَلسًا لَمْ وَيُحَرِّجُهُم مِن مِن أَلظُلُمُنْتِ إِلَى أَلْتُورِ بِإِذْ نِهِ ءَ وَيَهُدِيهِمُ وَإِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ لَقَدَ كَفَرَ ٱلذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُوَ ٱلْمُسِيمُ ابْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَنْ يَمُنْ لِكُ مِنَ أَللَّهِ شَكِيًّا إِنَ أَرَادَ أَنْ يُهُ لِكَ الْمُسِيعَ إَبْنَ مَرْبَ مَ وَأَمْتُهُ وَمَنْ فِي الْارْضِ

وَقَالَتِ اللَّهُودُ وَالنَّصَارِي نَحَنُ ابْنَوْا اللَّهِ وَأَحِبَّوْهُ, قُلْ فَلِمَ يُعَذِّ بُكُم بِذُنُوبِكُم بَلَ أَنتُم بَشُكُ يَعَنَ خَلَقَ يَغُفِرُ لِنَ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَبُنَهُ مَا وَإِلَيْهِ اللَّصِيرُ ۞ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَا قَدْجَاءً كُو رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُرُ عَلَىٰ فَتَرَةً مِنَ أَلرُسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءً فَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْجَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء وَلَدِيلٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِه ِ يَا قَوْمِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُورَ إِذْ جَعَلَ فِيكُورَ أَنْبِنَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَ ابْيَاكُمُ مَّا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ يَـٰ عَنُومِ إِذْ خُلُواْ اَلاَرْضَ ٱلْمُقُدَّسَةَ ٱللَّهِ كُنْتِ أَللَهُ لَكُرُ ۖ وَلاَ تَدْتُواْ عَلَىٓ أَدُبارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْخَلِيرِينَ ۞ قَالُواْ يَلْمُوسِي ٓ إِنَّ فِهِاقُومًا جَبَارِينُ وَإِنَّا لَنَ نَدْخُلُهَا حَتَّ لَ بَحْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ بَحْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّ بَحْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ۞ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ أَلَدِ بِنَ يَخَافُونَ أَنْعَـَمَ أَلَّهُ

فكالوا

قَالُواْ يَكْمُوسِي إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبُّدًا مَّا دَامُواْ فِبِهَا فَاذُهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَعَـٰكُنِلآ إِنَّا هَلهُنَا قَلْعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافُرُقَ بَبْنَنَا وَبَبْنَ أَلْقَوْم الفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ مُرَّةً أَزُبَعِ بِنَ سَنَةً يَنِيهُونَ مِنْ إَلَارْضٌ فَلَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ الْقَالِسِقِينَ ۞ وَاتُلُ عَلَيْهِ مِ نَبَا أَبْنَى - ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ اَحَدِهِمَا وَلَرُيْنَقَبَلِ مِنَ أَلَاخَرَّقَالَ لَأَقْنُلَنَكَ قَالَ إِنْمَايَنَقَبَلُ اْللَّهُ مِنَ الْمُنْتَفِينَ ۞ لَهِنُ بَسَطَتَّ إِلَىٰ يَدَكَ لِتَقْنُلُنِ مَا أَنَا بِتَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّ أَخَافُ أَلْمَا رَبَّ أَلْعُاكِمِينٌ ۞ إِنِّيَ أَرُبِدُ أَنْ تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَنَكُونَ مِنَ اَصْعَبِ اِلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَاؤُا الظَّالِمِينُ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ,نَفْسُهُ, قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَأَصْبَعَ مِنَ أَلْخَلْسِرِينَ ۞ فَبَعَثَ أَنَّهُ غُرًا بَا يَبْعَنُ فِي إِلَا رَضِ لِيُرِيَهُ و كَيْفِ يُوَارِك سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيُلَبَى أَعَجَنُ تُ أَنَ اَكُونَ مِثْلَ مَنْ أَنَ اَكُونَ مِثْلَ مَا أَنْ اَكُونَ مِثْلَ مَا أَنْ اللّهِ مِنْ أَلْنَادِمِينَ ۞ مَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْارِيَ سَوْءَةً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنّادِمِينَ ۞ مَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنّادِمِينَ ۞

إِ مِنَ اَجُلِ ذَالِكَ صَحَتَبُنَا عَلَىٰ بَسِنَةٍ إِسْرَاءِ بِلَ أَنَّهُ مَن فَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَا دِ سِفِ إِلَارْضِ فَكَأَنْمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ آخِياهَا فَكَأَنَّمَآ أَخْيَا أَلنَّاسَ جَمِيعًا ۞ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَيْبِرًا مِنْهُم بَعُدَ ذَالِكَ فِي الْارْضِ لَسْبِرِفُونٌ ۞ إِغْمَا جَــزَآوُ أَالَذِينَ يُحَـَارِبُونَ أَلَّلَهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ مِنْ إِلَارْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْيُصَلِّبُواْ أَوْ تُعَلَّمَ أيَّدِيهِ مِ وَأَرْجُالُهُ مِ مِنْ خِلَفٍ اَوْيُنفَوْأَ مِنَ أَلَارْضِ ذَ الِكَ لَهُ مُ خِزْيٌ فِي إِلَّا أَيْ أَيْ أَوَلَمُ مُ خِرِهِ إِلَا خِرَةً عَذَابُ عَظِيهُ ۞ إِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدْرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهُ وَابْتَغُوّاْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَلِهِدُ وأَسِيفَ سَبِيلِهِ عَلَّكُ مُ تُعَلِّكُ وَ ثَعَلِمُونَ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ كَعَنْهُ أَلُوانَ

يُرِيدُونَ أَنْ بَحَيْرُجُواْ مِنَ ٱلبّارِ وَمَاهُ مِجَارِجِينَ مِنْهَا وَلَكُمّ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۞ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآةً بِمَا كَسَبَا نَكَالُا مِزَ أَلْلَهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِمُهِ ، وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَلَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّالَكَهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ الْرَتَعْلَرَ أَنَّ أَللَهُ لَهُ مُلُكُ السَّمَلَ إِنَّ أَللَهُ لَهُ مُلُكُ السَّمَلَ إِن وَالْارْضِ يُعَاذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰكُلِّ صَيْءِ قَدِيرٌ ١٠ يَا يَهُمَّا أَلرَسُولُ لَا يُخِزِنكَ أَلذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ أَلَدِينَ قَالُوًّا ءَامَنَا بِأَفُواهِهِمْ وَلَرْ تُومِن قُلُوبُهُ مُ وَمِنَ أَلَذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَ ذِبِ سَــمَعُونَ لِقَوْمِ - اخَــرِينَ لَرْ يَاتُوكَ بُحَرِفُونَ ٱلْصَـَـامِ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عَيْقُولُونَ إِنَ اوتِيتُمْ هَاذَ الْحَنُدُوهُ وَإِن لَمْ تُونَوْهُ فَاحَٰ ذَرُواْ وَمَنِ يُرِدِ اِللَّهُ فِنْنَـٰتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنِ أَللَّهِ شَيْئًا اوْلَإِكَ أَلَدِينَ

سَمَّاعُونَ لِلْكَادِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَآءُ وكَ فَاحْكُم بَبْنَهُ مُرَ أُوَاعِرِضَ عَنْهُ مُ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاخْكُمْ بَبْنَهُمُ بِالْقِسْ طِ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ اْلتَّوْرِيْنَ فِيهَا حُكُرُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّوْنَ مِنْ بَعَـٰدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَكِكَ بِالْمُومِنِينَ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَا أَلْتَوْرِيْةَ فِيهَا هُدُى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا أَلنَّبِينُونَ أَلذِينَ أَسُلَمُواْ لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِينُونَ وَالاَحْبَارُ مِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنْكِ إِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِنَا يَكِيِّ ثُمَنَا قَلِيلًا ۗ وَمَن لَزْ بَحْدِيمًا أَنْذَلَ أَلَّهُ فَأُولَإِلَ مُمْ مُ الصَّافِرُونَ ٥ وَكُتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ أَلْنَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْانْفَ بِالْانفِ وَالْاذْنَ بِالْاذْنِ وَالْسِنَ بِاللَّهِ وَالْسِنَّ بِاللَّهِ وَالْجُرُوحَ يِمَا أَنْ زَلَ أَلَّهُ فَأُوْلَٰكِكَ

وقنينا

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَا إِسْرِهِ عِ بِعِيسَى أَنِنِ مَرْبِكَ مُصَدِّقًا لِمَتَابَهُنَ يَدَيْهِ مِنَ أَلْتُؤْرِيْةً وَءَ اتَيْنَاهُ ۚ أَلِانِجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَهِنَ يَدَيْدِ مِنَ أَلْتُورِيْدِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْنَتْمِينُ ۞ وَلَيْحُكُمَ أَمُلُ الْإَنْجِيلِ عِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمَّ يَحَكُمُ مِمَا آنزَلَ أَللَّهُ فَأُولَلِّكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥ وَأَنْ زَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِنَا إِلَيْنَ إِلَيْقَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ أَلْكِكَنِّكِ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَبْنَهُ مِ عِمَا أَنْ ذَلَ أَلَّهُ وَلَا تَتَبِعَ اهْوَاءَ هُمْ عَمَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْسُاءَ أَلَّهُ لَجَعَلَكُوهَ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُرْفِ مَاءَ الْمُحْدُمْ فَاسْتَبِعُواْ الْخَيْرَاتِ إِلَى أَلْلَهِ مَرْجِعُكُرْ جَمِيعًا فَيُنْبِنِكُ مِمَا كُنْتُمْ فِيهِ نَحْنَلِعُونَ ٥ وَأَنُ اخْكُمُ بَبِّنَهُم عَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعَ آهُوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمُ وَ أَنْ يَغْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُّواْ فَاعْلَمَ الْفَايْرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِبِّبُهُم

يَّانَّهُا الَّذِينَ وَامَّنُواْ لَا تَتَّخِذُوا الْبَهُودَ وَالنَّصَرِّيَّ أَوْلِيّاءً بَعْضُهُمْ أُوْلِيَآهُ بَغْضِ وَمَنْ يَتُوَلَّمُ مِنْكُو فِإِنَّهُ مِنْهُمُ وَإِنَّا أَلَّهَ لَا بِهَدِي إِلْقَوْمَ اَلظَيْلِينَ ۞ فَنْزَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِرْمَنُ يُسَلِّرِعُونَ فِبِهِمْ يَقُولُونَ نَخْشِيَّ أَن تُصِبْبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى أَللَّهُ أَنْ يَاتِيَ بِالْفَتْحِ أَوَ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ، فَيُصْبِعُواْ عَلَىٰ مَا آلَمَرُواْ فِي الْفُسِهِ مِ نَادِمِينٌ ۞ يَقُولُ الذِينَ الْمَنُواْ أَهَاؤُلاءِ الدِينَ أَتُسْمُواْ بِاللَّهِ جَمْدَ أَيْمَانِهِمُ وَ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُم فَأَصْبَعُواْ خَلِيرِ بنَّ ۞ يَاأَيُّهَا أَلذِ بنَ اَمَنُواْ مَنْ يَزْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَسَوُفَ يَاتِي إِللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُومِنِينَ أعِزَّةً عَلَى أَلْكِفِرِينَ يُجَلِيدُ ونَهِ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَكِيم ذَ الِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِهُمْ ۞ إِنْمَا وَلِيْكُمُ الله ورَسُولَهُ, وَالَّذِينَ ، امَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةً وَهُمْ رَاكِمُونَ ۞ وَمَنْ يَتُوَلَّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّهِ هُمُ أَلْغَالِبُونَ ۞ يَاأَيُّهَا أَلَذِينَءَ امَنُواْ لَا

وَإِذَا نَادَيْتُمُومَ إِلَى أَلْصَلُوهِ إِنَّخَذُ وَهَا هُرُؤًا وَلَعِبَا ۚ ذَٰ لِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْ قِلُونَ ۞ قُلْ يَا أَهُلَ أَلْكِئَكِ هَلْ تَسْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَّ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَيْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَيْزِلَ مِنْ قَبُلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَلْسِقُونً ۞ قُلْ هَـلُ انَيِّكُمُ بِسُرِمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَهِ مَن لَعَنَهُ أَللَهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتُ أَوْلَيِّكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلَ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۞ وَإِذَاجَاءُ وَكُرُ قَالُوَاءَ امِّنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَرُ بِمَا كَانُواْ يَكُنُونَ ۞ وَتَرِيْ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِ إلاثِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحَتُّ لَبِيسَمَا كَانُواْ يَعْمَالُونَ ۞ لَوْلَا يَنْهِيلُهُمُ الرَّبَانِيوُنَ وَالْاحْبَارُعَنْ قَوْلِمِمُ أَلِاتُمَ وَأَكْلِهِمُ السُّعُتُ لَبِيسَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ آيُدِيهِ مَ وَلَعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغُيِّنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَبْنَهُ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ

ا وَلُوَانَ أَهُلَ أَلْكِكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَكَ فَيْ اعْنَهُمْ سَيِّنَا تِهِمُ وَلاَّدْ خَلْنَهُ مُ جَنَّتِ النَّعِيمُ ۞ وَلُوَ انَّهُ مُوَ أَفَ امُوا التَّوْدِيةَ وَالِا بِحِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلْيَهِ مِ مِن رَبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فُوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمُ وَأَمَّةٌ مُقَنْصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَمَا الله يَعْلَوْنَ۞ يَـٰٓأَيُّهَا أَلْرَسُولُ بَلِغَ مَاۤ أَنْ رِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلْغُتَ رِسَالَكِهِ عَوَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ أَلْنَاسٌ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهُدِ الْقُوْمُ أَلْكِ الْمِي مِنْ ۞ قُلُ يَاأَهُ لَ أَلْكِنَا لِسُتُمْ عَلَى شَاءً وِ حَتَّى تُفِيمُوا التَّوْرِيةَ وَالِانجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّبِكُمْ وَلَيْزِيدَنَّ كَيْنِيرًا مِنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغَيْنًا وَكُفْرًا فَ لَا تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ اللَّهِ الْحِكْفِرِينَ ۞ إِنَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَنَ - امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَالَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَحَىٰ نُونَ ۞ لَقَدَ اَخَذُنَا مِيثَاقَ سَخَ إِسْرَاءِيلَ

وحسبوا

وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِلْنَةٌ فَعَهُواْ وَصَهُواْ نَاسَمُ تَابَ أَنْنَهُ عَلَيْهِمُ نُتَّ عَكُمُواْ وَصَكَمُواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيلً عِمَا يَعْمَالُونٌ ۞ لَقَدْ كَفَرَ أَلَذِينَ فَ الْوَا إِنَّ أَنَّهُ هُوَ أَلْمُسِيعُ اِبْنُ مَرْبِكُ وَقَالَ أَلْمُسِيعُ يَـٰنِينِ ۗ إِسْـرَآءِ بِلَ اعْبُـدُواْ اللَّهُ رَسِنَّةٌ وَرَبَّكُمُوٌّ إِنَّهُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدَ حَرَّمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ إِلْجَتَّةً وَمَأْوِلِهُ أَلْنَارٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ أَنصِارٍ الْعَلَّالِمِينَ مِنَ أَنصِارٍ الْعَلَّالِمِينَ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُواْ إِنْ أَللَّهُ ثَالِثُ ثَلَكَ تُو وَمَا مِنِ إِلَٰهِ إِلَّا ۚ إِلَٰهُ وَاحِبُ ثُوْا اللَّهِ وَالْحِبُ اللَّهِ عَالَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ يَقُولُونَ لَيَمَسَنَّ أَلَذِينَ كَعَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَا بَ اَلِيكُ اَفَ لَا يَتُوبُونَ إِلَى أَنَّهِ وَيَسْتَغَفِّهُونَهُ وُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ١٥ مَّا أَلْمُسِيحُ ابْنُ مَرْبَيمَ إِلَّا رَسُولٌ فَكَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِلهِ الرُّسُ لُ وَأَمْتُ لُهُ و يِّ يَفَّةُ كُونَا يَاكُلُنِ الطَّعَامُّ انظُرُ كَيْفَ يِّنُ لَمُكُمُ الْايَلِ ثُمَّ انظُرُ الْذِل يُوفَكُونُ ۖ هَ

قُ لَ اَتَعَـُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَدًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ أَلسَّ مِيعُ أَلْعَلِيهُ قُلْ يَنَأَهُلُ أَلْكِ نَبِ لَا تَعْنَالُوا سِفِي دِينِكُمُ غَـ بْرَ أَلْحُونَ مِ وَلَا تَنْبِعُواْ أَهُوآءَ قَوْمٍ فَكَد ضَكَلُواْ مِن قَبَلُ وَأَضَـ لَوُا كَيْبِيرًا وَضَـ لَوُا عَن سَوَآءِ إِلسَّبِيلِ ۞ لَعِنَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ مِنْ سَيْحِ إِسْرَآءِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَكُمُّ ذَا لِكَ مِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۗ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَدِ فَعَلَا يُكُوهُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونًا ۞ تَرِيْ كَيْرًا مِّنْهُمْ يَتُوَلِّونَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَبِيسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُ مُرَةً أَنْفُسُهُمُوٓ أَنَ سَخِطَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَسَفِ الْعَدَابِ هُمُ خَلْلِدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ الله وَالنَّبِيَّ ءِ وَمَا آنُ زِلَ إِلَيْهِ مَا النَّخَذُوهُمُوهُ ولِيَّاءَ وَلَكِي نَصَيْرًا مِنْهُمُ فَلْسِفُونَ ٥

لَيْجَـدَنَّ أَشَدَّ أَلْنَاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ أَلْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتِجَدَنَّ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِلَّذِينَ ءَ امَنُواْ الدِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارِي ذَ اللَّهِ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنْهُمُ لَا يَسُنَكُ بِرُونً ۞ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أُنْزِلَ إِلَى أَلْرَسُولِ تَرِي أَعْيُنَهُمْ نَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ أَلْحَقَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَ امَنَّا فَاكُتُبْنَا مَعَ أَلشَّلِهِ دِينٌ ۞ وَمَالَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَـا مِنَ ٱلْحَقِ وَنَطْـمَعُ أَنْ يُذْخِلْنَا رَبُّنَــا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلْصَّلِلِينَ ۞ فَأَثَلْبَهُمُ أَلَدُهُ مِمَا قَالُواْ جَنَّتِ تَجْرِتُ مِن تَخْيِنُهَا أَلَانُهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَا وَذَا لِكَ جَــَزَاءُ الْمُحُسِّنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِكَايَاتِنَا أَوْلَيِّكَ أَصْعَبْ الْجَعِيمِ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّحَرِّمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلُ أَللَّهُ لَكَ عَمْ وَلَا نَعْنَدُوٓ أَ إِنَّ أَللَّهُ لَكُ عَلَيْ اللَّهَ يُجِبُ المُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ طَيِّكًا وَاتَّقُوا أَلْلَهُ ٱللِّهَ أَلْدِحَ أَنْتُم بِهِ عَمُومِنُونً

لَا يُوَاخِذُ كُوا لِلَّهُ بِاللَّغِو فِي أَيْمَانِكُو ۖ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُو عَا عَقَّدَتُهُ اللايمُنْ فَكُفَّارُتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أُوْكِسْوَتُهُمُ وَأُوْتَحْرِ بُرُدَقَبَةً فَنَنَ لَرْيَجِيدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامِ ذَالِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمُ وَإِذَا حَلَفُتُمْ وَاحْفَظُوٓأ أَيْمُنْ كُورٌ كُذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُورُ وَ ايْنِيهِ وَلَعَلَّكُو تَشْكُرُونًا فَيَالَمُهُ الْمُورُ أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَنْخَرُوالْمُيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالْازْلَارِ رِجْسُ مِّنْ عَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفَلِّحُونَّ ۞ إِنَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَآءَ فِي الْمُغَرِوَالْمُنْسِرِوَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْمِ إِللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهَلَ انتُم مُننَهُونٌ ۞ وَالْطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَوْاْ أَغْمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ لَيْسَعَلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِعَتِ جُنَاحٌ فِهَا طِعْمُواْ إِذَا مَا إَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِعَاتِ ثُمَّ إَنَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ إَتَّقُواْ وَأَخْسَنُواْ وَاللَّهُ يُجِبُ الْمُحْسِنِينٌ ۞ يَنَانُهُ مَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ بَبُلُوَنَّكُو اللَّهُ اِللَّهُ عِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُو وَرِمَاحُكُو لِيَعَا نَهُ مَنْ جَخَافُهُ وِبِالْغَيْثِ فَمَنِ إِعْتَدِىٰ بَعُدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ اَلِيُمْ ﴿

يتأثيا

يَالَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقُنُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْمُ حُرُمِ وَمُن قَنَلَهُ ومِنكُم مُتَعَمِّدًا فَحَرَا اللَّهِ مِثْلِمَاقَنَلَ مِنَ أَلْنَّعَمِ يَحَكُو بِهِ و ذَوَاعَدُ لِ مِنكُو هَدْيًا بَلْغَ ٱلْكَعُبَةِ أَوْكُفَّارَةُ طَعَامِ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، عَفَا أَلَّهُ عَاسَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفِهُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو إنِيْقَامٍ ۞ اجِلَ لَكُرْصَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَعَالُكُرُ وَلِلسَّيَّارَةٌ وَحُرْمَ عَلَيْكُرُ صَيْدُ الْبَرِّمَادُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّعُواْ اللَّهُ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ جَعَلَ أَللَّهُ الْكُعْبَةَ أَلْبَيْتَ أَكْرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهُ وَأَنْكَرَامَ وَالْهَدُى وَالْقَلَبِدَ ذَالِكَ لِتَعُلُّمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارُضِ وَأَنَّ أَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ إِعْلَوُا أَنَّ أَلَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى أَلْرَسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَعْ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَانُبُدُونَ وَمَا تَكُنُمُونَ ١ قُل لَا يَسْتَوِدُ الْخَبِيثُ وَالطَّيِبُ وَلُوَ اَعْجَبَكَ كَنْرَةُ الْخِيدِ فَاتَّغُوا اللَّهَ يَا أُولِ إِلَا لَبْبِ لَعَلَّكُمْ نَفَيْلُونَ ۞ يَنَا أَيُهَا أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَالُواْ عَنَ اَشْيَاءَ إِن نُبُدَ لَكُو تَسُؤُكُو تَسْنَلُواْعَنَهَاجِينَ يُسَنَزَّلُ الْقُوْعَانُ تَبُدُ لَكُو عَفَا رُّحَلِيمٌ ۞ قَدْ سَالَمُنَا قَوْمُ مِنْ قَبَلِكُو مُمْ أَضْبَعُولُ

مَاجَعَلَ أَللَّهُ مِنْ يَجِيرَةً وَلاَسَآبِتَةً وَلاَ وَصِيلَةً وَلاَ حَامِرٌ وَلَاِكَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ يَفُتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُولُوكَانَءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئَاوَلَا يَهْتَدُونَ ١ يَابَهُا ٱلذِينَ امَنُواْ عَلَيْكُرُ وَأَنفُسَكُو لَا يَضُرُكُمُ مَّنضَلَّ إِذَا اَهُتَدَيْتُمُ وَ إِلَى الله مرّجِعُكُرُ جَمِيعًا فَيُنْبِتُكُرُ عِمَا كُنتُهُ تَعَلُونًا فَأَنَّهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُورُ إِذَا حَضَرَأَ عَدَكُوا لَلُؤتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذُوا عَدْلِ مِنكُرُو أُورَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُو إِنَ اَنتُو ضَرَيْنُمْ فِي الْارْضِ فَأَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ المُؤْتِ نَحَبِسُونَهُ مَامِنَ بَعَدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبْتُمْ لَانَشْتَرِهِ بِهِ عَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقَتِهِ فَا كَتُمُ شَهَادَةً أَللَّهِ إِنَّا إِذَا لِمِّنَ أَلَاثِمْ يَنَّ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰ أَنَّهُمُا اَسْتَحَقَّا إِنُّ مَا فَعَاخَرَ نِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلْذِينَ أَسْتِعُى عَلَيْهِمُ أَلَا وَلَيْنِ فَيُقَسِمِنِ إِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَآ إِنَّا إِذَا لِمَنَ الظَّالِمِينَ ۞ذَالِكَ

يَوْمَ يَحَبْ مَعُ اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُغُ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّا الْعُيُوبِ ۞ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَلِمِ سَكَى إَنَّ مَرْهِيمَ أَذْكُرُ نِعْسَمِتِهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ اتَّدَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَانِّ النَّاسَ فِي الْمُهَدِ وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَيْكَ الْكِنَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرِيْةَ وَالِّانِجِيلَ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُلَّهِرًا بِإِذْ نِي وَتُبُرِثُ الْآكِتُ مَا لَا يُرَصَ بِإِذْ بِنَ وَإِذْ تَخْيَرِجُ الْمُوَّتِي بِإِذْ لِنَ ۚ وَإِذْ كَفَفَتُ سَنِحَ إِسْرَآءِ بِلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ مِنْهُ مُرَإِنْ هَاذَ آلِلَا سِحْرُمُنِينُ ٥ وَإِذَ أَوْحَيْتُ إِلَى أَنْحَوَارِيتِ أَنَ -امِنُواْ سِنْ وَبِرَسُولِيِّ تَ الْوُا ءَا مَنَ اوَاشْهَ لَهُ إِنْ أَنْ اسْسَامُونَ ٥ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَغِيسَى أَبْنَ مَهْكَءَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَنْ يُنْزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ أَلْسَكَمَآءً قَالَ اتَّعُوا اللَّهَ إِن كُنتُم نِينَ ۞ قَالُواْ نُرِيدُ أَنْ نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطَهَٰإِنَّ قُلُوبُنَ لَرَأَن قَدُ صَدَقَٰنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِبنَ ۖ ۞

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْكَمَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْ زِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةٌ مِنكٌ وَارْزُفْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ۞ قَالَ اللَّهُ إِلَّهِ مُنَرِّكُمَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكُفُرُ بَعُدُ مِنكُم فَإِنَّى أَعَذِّ بُهُ وَعَذَابًا لَآ أَعَذِّ بُهُ وَ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَّ ۞ وَإِذْ قَالَ أَلَّهُ يَعْدِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ ءَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُ ولِي وَأَنِيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ سُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ ٱقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ و تَعُلَرُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَا الْغُيُوبِ ۞ مَا قُلْتُ لَهُ مُوَإِلَّا مَاۤ أُمَّرَيَّنِ بِهِ إِنْ الْعَبُدُ وَأَ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوَفَّبُنِّنِ كُنْتَ أَنْتَ أَلْرَقِيبَ عَلَيْمٍ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرُ لَمُمْ فَإِنَّكُ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُالْحَكِمُ ٥ قَالَ أَللَّهُ هَاذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لْمُوجَنَّاتٌ تَجْرِكِ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ أَلَّهُ

رأتته الرحمز الرجيم الخَذُ لِلهِ الذِك خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْارْضَ وَجَعَلَ الظَّلَاتِ وَالنَّوْرَثُمَّ ٱلذِينَ كَفَنَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِ لُوْنَ ۞ هُوَ ٱلذِے خَلَقَاكُمْ مِنطِينِ ثُمَّ قَضِيَّ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمِّي عِندَهُ و ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُنَّرُونَ ۞ وَهُوَ أَللَهُ فِي السَّمَوْتِ وَفِي الْارْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُو وَجَعْرَكُو وَيَعْلَوْمَا تَكْسِبُونً ۞ وَمَا نَالِبِهِ مِنَ ايَةٍ مِنَ - ايَتِ رَبِهِ مُرة إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينٌ ۞ فَفُدْ كُذَّبُواْ بِالْحَقِّ لِمُتَاجَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَايْبِهِ مُوَانْبُوْاْ مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهُزُ وَنُكُ أَلَمْ يَرَوْا كُرِ اَهْلَكُنَّا مِن قَبْلِهِ مِ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّا لَهُ مُ لِي إِلَارْضِ مَا لَرْ نُمْيَكِن لَكُرْ وَأَرْسَلْنَا أَلْسَهَاءَ عَلَيْهِ مِقِدْرَاراً وَجَعَلْنَا أَلَانْهَارَ تَجْهِم مِن تَحْيِنهِ مُ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِ مِنْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرَبًا ـ اخْرِبَنَّ ۞ وَلُوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَلْبَافِي قِيظًاسِ فَلْمَسُوهُ بِالْدِبِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ رُوٓا إِنْ هَاذَا إِلَّا سِمْ "مَبِّينٌ ۞ وَقَالُواْلُولَا أَنْ زِلَ عَلَيْ لَكُ وَلُوَ أَنْزَلْنَا مَلَكَ الْقَضِيَ أَلَامُـرُثُمَّ لَا يُنظَـرُونَ

وَلُوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ مَا لَجُعَلَنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدُ السُّتُهُ زِئْ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَعِيرُواْ مِنْهُم مَا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِهُ وَنَّ ۞ قُلْ سِيرُواْ سِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ أَنظُنُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةٌ الْكُكَذِيبِينَ ۞ قُل لِمُن مَّافِي السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ قُل لِلهِ كُنِّ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجَهُ مَعَنَّكُوْءَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيهَ مَا لَا ا كَيْبَ فِيهِ الذِينَ خَسِرُواْ أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَلَهُ و مَا سَكَنَ مِنْ أَلْيُلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ أَلْسَ مِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلَ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّـمَاوَاتِ وَالْارْضُ وَهُوَ يُطْعِـمُولَا يُطْعَهُ وَ قُلِ إِنِّي آمِرْتُ أَنَ آكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَسْلَرَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلِ إِنِيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ مَّنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَهِ ذِ فَتَدْ رَحِمَهُ, وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْمُثِينُ ۞ وَإِنْ يَمْسَسُكَ أَلَّهُ بِضُيرِفَالَا كَاشِفَ لَهُ وَ

ف ک

قُلَ أَيُّ شَنَّهُ وِ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ إِللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِهِ وَبَبْنَكُو وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَاٰذَا الْقُرُوَ الْ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ ءَوَمَنْ بَلَغَ أَيْنَاكُو لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ أَللَهِ وَالِمِنَةُ الْجَرِي قُل لَا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَلِحِدٌ وَإِنْكِنِهِ بَرِينَ "مُمَّا تُشْرِكُونَ ۞ أَلَذِينَ ، انْيُنَهُ مُ الْكِنَاتُ يَعْرِفُونَهُ وَكَا يَعْدِ فُونَ أَنْنَاءَ هُوَ الذِينَ خَيِهِ رُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اطْلَارُ مِمْنَ إِفْنُرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَنْدِيًّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُوالدِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَرْتَكُن فِنْنَتَهُمُرْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ أَنظُرْكَيْفَ كَذَبُواْعَلَى أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَسَمَّعُمُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَأَكْنَةً أَنْ يَعْفَهُو ۗ وَسَفِّءَ اذَا يِنْهِمْ وَقَرَّا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّءَ ايَةِ لَا يُومِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَاجَاءُ وَكَ يُجَادِ لُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كُفَرُ وَأَإِنْ هَاذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْاوَلِينَ ﴿ وَمُدْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْوَنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا لَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلْبَارِفَقَالُواْ يَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِبُ بِنَايَتِ رَبِنَا وَ نَكُونُ مِنَ ٱلمُومِنِ بِنَ ۗ ۞

بَلْ بَدَ الْحَدُمَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْرُدُ وَالْعَادُواْ لِمَانَهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُ مُ لَكُذِ بُونَ ۞ وَقَالُوٓأَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلُوْتَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِهِمْ قَالَ ٱلْيُسَهَاذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِيٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُّرُونَ ۞ قَدْ خَسِرَ ٱلذِينَ كُذَّ بُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تُهُ مُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ بَكْسَرَتُنَاعَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ مُجْلِوُنَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ وَ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْيَا إِلَا لَعِبُ وَلْمُو ۗ وَلَلْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْلُونَ ۞ قَدُ نَعْلَمْ إِنَّهُ وَلَيْحُيْنِ نُكَ أَلْذِك يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكُذِبُونَكَ وَلَكِينَ أَلظَّالِمِينَ بِنَايَلْتِ إِللَّهِ بَجُعَدُونَ ۞ وَلَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّى ٓ أَبْلِهُ مُرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَامِنْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِنْ الْمُسْلِينَ ۞ وَإِن كِأَنَ كُنُرُ عَلَنُكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتَ أَز

إِنَّمَا يَسُتِّجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونٌ وَالْمُؤْتِيٰ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ مَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَقُلِانً أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنزِلَ ءَايَةً وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا مِن دَآبَة إِفِ الْأَرْضِ وَلَا طَبِّرِيَطِيرُ بِجَنَاحَتِهِ إِلَّا أَمْتُهُ اَمْثَالْكُمْ مَّا فَرَطْنَافِ إِلْكِنَكِ مِن شَيْءَ عِنْ إِلَّارِيمَ يُحْشَرُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِنَايَلِينَا صُمُّ وَبَكُرٌ ﴿ فِي الطَّالُمَاتِ مَنْ يَشَاإِ اللَّهُ وَالَّذِينَ يُضَلِلُهُ وَمَنْ يَشَا أَيَجُعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ ۞ قُلَ اَرَآيْتَكُمْ وَ إِنَ أَنِيٰكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَ أَنْتَكُو السَّاعَةُ أَغَيْرَاْللَّهِ تَدْعُونَ إِن كَنْتُ مَا مَا يَنْ ۞ بَلِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلُنَآ إِلَىٰٓ أَمْمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُ نَهْمُ إِلْبَالْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَنْضَرَّعُونَ ٥ فَلُوْلًا إِذْ جَاءَ هُ مُ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُالُوبُهُ مُ وَزَيَّنَ لَهُ مُ أَلْشَكِطُانُ مَا كَانُواْ يَعْلَمُونًا ۞ فَأَمْتَا نَسُواْ مَا ذُكِ حُرُواْ بِهِ عَنْغَنَا عَلَيْهِمُ وَ اَبُوَابَ كُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَرِحُواْ مِمَا آُوْتُواْ الْخَذُ نَهْمُ بَعْنَتَهُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ

فَقُطِعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَامَواْ وَالْخَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ قُلَ أَرَآيْتُمُو إِنَّ أَخَذَ أَللَّهُ سَمْعَكُم وَأَبْصَارَكُم وَخَتَمَعَلَى قُلُوكِمُ مَّنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُمْ بِهُ إِنظَرَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمَّ يَصْدِفُونَ ۞ قُلَ أَرَايُتَكُورَ إِنَ أَبْيَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَمُرَةً هَلَ يُهُلَكُ إِلَّا أَلْقُوْمُ الظَّالِمُونَّ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن الْمَن وَأَصْلَحَ فَالْاخُوف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحْنَ نُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَ ذَبُواْ بِنَايَانِنَا عَسَهُمُ الْعَذَابُ يِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِك خَرَآبِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُورَ إِلَيْ مَلَكُ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِي إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِكَ الْاَعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنْذِرْ بِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحُشَرُواْ إِلَىٰ رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِن دُونِهِ ، وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۗ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيُّ يُرِيدُونَ

وَكَنَالِكَ

وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوا أَهَاوُلاً مَنَ أللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَبْنِنَا أَلْيُسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاحِيرِينَ ۞ وَإِذَاجَاءَكَ أَلَدِينَ يُومِنُونَ بِنَايَانِنَا فَقُلُ سَلَوْعَلَيْكُمْ كُنِّتَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَـٰةُ أَنَّهُومَنَ عَلَى مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ نُمَّ تَابَ مِنْ بَعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَكُذَ الِكَ نُفْصَلُ الْآيَاتِ وَالتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْحُجُرِمِينَ ۗ ۞ قُلِ اِلَّهِ نَهُيتُ أَنَ اَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ قُالَ لَا أَتَٰبِعُ أَهُوآءَ كُمْ قَد ضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْهُتَدِينَ ۞ قُلِ اِنْ عَلَىٰ بَيِّنَةً مِن رَسِنَّ وَكَذَّبُتُم بِهِ مَا عِندِ فُ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْكُكُرُ إِلَّا لِلهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَخَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۞ قُل لُو أَنَّ عِندِك مَا تَسْتَغِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ أَلَامُ رُبَيْنِ وَبَبْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَامُ بِالظَّالِمِينَ ۗ وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا سِف

وَهُوَ أَلَدِكَ يَنُوَفِيْكُم بِالنِّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُوَّ بَعَثْكُرُ فِيهِ لِيُقْضِي أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّةً إِلَيْهِ مَرْجِعُكُرُ ثُمَّ يُنْبَثُكُمُ مِا كُنتُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ. حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءً احَدَكُو الْمُؤْتُ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوَا إِلَى أَللَهِ مَوْلِيْهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُرُ وَهُوَ أَسْرَعُ ۚ أَكْسِبِينَ ۞ قُلْمَنْ يُنْجَيِّكُمْ مِن ظُلُتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لَدْعُونَهُ و تَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لَهِنَ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنَّكُونَ مِنَ أَلشَّنَكِم بنَّ ۞ قُلِ إِنَّهُ بُنِجِيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّكُرُبِ ثُمَّ أَنهُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْهُ وَأَلْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُو عَذَابًا مِن فَوْقِكُورَ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُورَ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعُضَكُمْ بَأْسَ بَعُضِ انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْايَاتِ لَعَلَيْهُمْ يَفْقَهُونً ۞ وَكَذَّبَ بِهِ عَوَّمُكَ وَهُوَ ٱلْحُقُ قُلُ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِلٌ ۞ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَدِينَ يَخُوضُونَ سِفَءَ ايَانِنَا فَأَغْرِضُ فَلَا تَقَعُدُ بَعَدَ أَلَذِكُرِي مَعَ أَلْقَوْمِ

وَمَا عَلَى أَلْذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِ قِن شَخْءٌ وَلَكِن ذِكِينَ لَعَلَيْهُمْ يَتَّعُونَ ۞ وَذَرِ الذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيِا وَذَكِيِّ إِنْ أَلْ تُنْسَلَ نَفْسٌ مِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِنَ دُونِ أِللَّهِ وَإِلَّىٰ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلْ كُلَّ عَدْلِ لَا يُوخَذْ مِنْهَا ۚ أَوْلَإِكَ أَلَذِينَ أَنْسِلُواْ مِمَا كَسَبُواْ لَحُهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ ٱلِيعْزِيمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلَ ٱنَدْعُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِينَا أَللَّهُ كَالنِّ إِسْتَهُوَتُهُ أَلشَّ يَطِينُ فِي إِلاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَضْعَابٌ يَدْعُونَهُ وَإِلَى أَلْمُ دَى آيبِينَا قُلِ إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُد يْ وَأَمِرْنَا لِنُسُـلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ آقِيمُواْ الصَّـلُواةَ وَاتَّـعُوهُ وَهُوَ الَّذِكَ إِلَيْهِ تُحْشَـرُونً ۞ وَهُوَ أَلَدِ هِ خَلَقَ أَلْسَكُواتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقَوُلُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ـ الِهَتَّةُ اِنِيَ أَرِيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُبِينٌ ۞ وَكُذَالِكَ نُرِتَ إِبْرَاهِيهُمْ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۞ فَامَتَاجَنَ عَلَيْهِ إَلَيْلُ رِهِ اكْوَكُبًا قَالَ هَـٰ ذَا رَيْحٌ فَالْمَنَا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُ أَلَا فِلِينَ ۞ فَالْمَنَا رَهَا أَلْقَ مَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبِي فَلْمَا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَرْ يَهَ دِينَ وَسِنَّے لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْفَتُومِ الضَّالِينَ ۞ فَلَمَّارَءَ اٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبِي هَاذَا أَكُبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّ بَرِتَى " عِمَّا تُشْبِرِكُونَ ۞ إِنِي وَجَّمَنتُ وَجَمِي لِلذِے فَطَرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلمُنْشِرِكِينَ ۞ وَحَاجَهُ و قَوْمُهُ وَ قَالَ أَنْحَجُولِيهِ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدِينِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَئِهِ شَيْئًا وَسِعَ رَئِهِ كُلَّ شَيْءً عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونً ۞ وَكَيْنَ أَخَافُ مَآأَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ

ألذبت

أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْبِسُوٓاْ إِبْمَانَهُم بِظُلْرًا وَلَيِّكَ لَهُمُ اَلَامْنُ وَهُـم مُهْتَدُونَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَانَيْنَهَاۚ إِبْرَاهِبَمَ عَلَىٰ قَوْمِهُ مِهُ مَ نَوْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيهٌ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ رَإِسْعَلَى وَيَعَـٰ تُوبُّ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرِّ يَتِهِ عَاوُودَ وَسُلِّمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجَرِهِ الْخُنسِينِينَ وَزَكْرِيَّاءَ وَيَحْيِيٰ وَعِيسِيٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطاً وَكُالُّا وَكُلُّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ- ابَآيِهِمْ وَذُرِّتَانِهِمْ وَإِخُوانِهِمْ وَاجْنَبُنُهُمْ وَهَدَيْنَهُ مُو إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ ذَالِكَ هُدَى أُللَّهِ يَهْدِے بِهِ ، مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَلُوَ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْلُونَ ۞ أُولَٰإِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ الْكِئَابَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةِ أَ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَنُوُلَاءً فَقَدْ وَكَ لَنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَفْرِينَ ۞ أُوْلَيِّكَ أَلَذِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُدِيهُمُ ﴿ أَشَنَاكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَا ذِكْرِي لِلْعَالَةِ

الله وَمَا قَدَ رُوا اللهَ حَقّ قَدْ رِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءَ قُلْ مَنَ أَنزَلَ أَلْكِكَبُ أَلْدِ مِ جَاءً بِهِ مُوسِىٰ نُورًا وَهُدَّى لِلنَّاسِ تَجَعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ لُبُدُونَهَا وَتَحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَرْ تَعْلَمُوٓ أَنْتُ مُ وَلاَّءَ ابَآؤُكُرُ قُلِ إِللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَاذَا كِنَانُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِقُ الذِه بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ الْقُبُرِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ عَ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونً ۞ وَمَنَ أَظْلُمُ مِتَن إِفْ تَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوجِى إِلَىٰ وَلَرْيُوحَ إِلَيْهِ صَفَىٰ "وَمَن قَالَ سَأُنُولُ مِثْلُ مَآأَنْ زَلَ أَلَّهُ ۚ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ المُوَتِ وَالْمُنَائِكُةُ بَاسِطُوٓا أَيُدِيهِمُ وَ أَخْرِجُوٓا أَنْفُسَكُمُ ۖ الْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ أَلْمُونِ عِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ غَنْيَرَ أَلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنَ-ايَانِهِ عِنَسَتَكُمِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرْادِي كَاخَلَقْنَكُورَ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَتُرَكَّتُ مِنَاخَوَلْنَكُم وَرَآءَ ظُهُورِكُو وَمَانَرِيْ مَعَكُمْ شُفَعَاءً كُوالدِينَ زَعَتُمْ وَأَنْهَمْ فِيكُو شُرَا

إِنَّ أَنَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَالنَّوِي يُحْزِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ أَلْحَىٰ ذَالِكُمِ اللَّهُ فَأَنِىٰ تُوفَّكُونَ ۞ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَلِمُ النيل سَكُنّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَنَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيدِ اِلْعَلِيمُ ۞ وَهُوَ الذِے جَعَلَ لَكُو النَّجُومَ لِنَهْتَدُ وَأَبِهَا لِيْ ظُلُتِ اللَّهِ وَالْبَعْرُ قَدْ فَصَّلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ وَهُوَ ٱلذِحْ ٱنشَاكُمْ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَلْنَا أَلَا يَكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ أَلَذِكَ أَنْ زَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءً وِ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّحْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِكًا وَمِنَ أَلْغَالِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّكِ مِنَ اَعْنَكِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرً مُتَشَابِهِ انظُرُوٓا إِلَىٰ عُمَرِوة إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهُ ۚ إِنَّ الْكُرُ لَا يَنْ لِقُومِ يُومِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَّقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِـلْمِ سُبْحَانَهُ , وَتَعَالِمُ عَنَا

ذَ الْكُوْ اللَّهُ وَبَنْكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّا كُو أَلَّا اللَّهُ اللَّهُ أَلَّا اللَّهُ اللّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَا تُدُرِكُهُ الْابْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْابْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخِينُ الْخِينُ ۞ قَدْجَاءَكُمْ بَصَابِرُ مِن رَبِكُمْ فَمَنَ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسُتَ وَلِنُبَبِّنَهُ وَلِقَوْمِ يَعُلَّمُونً ۞ أَتَّبِعْ مَآ أُوْجِى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لآ إِلَهَ إِنَّا هُوَ وَأَغِرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَّ ۞ وَلَوْشَآءَ أَلْلَهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآأَنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ وَلَا تَسُتُوا أَلَذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا أَللَّهَ عَدُوًّا بِعَنْ بِرِ عِلْمِ كُذَا لِكَ زَيَّنَا لِكُلِ أَمَّةٍ عَلَهُ مُ أَ إِلَىٰ رَبِهِم مَرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّنُهُم مِمَا كَانُواْ يَعَلَمُلُونٌ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مِنْ لَبِن جَاءَ تُهُدُو ءَايَرِ " لَيُومِ نُنَّ بِهَا قُلِ إِنَّمَا أَلَايَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَأَنْهَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُومِنُونَ ٥

وَلُوَ أَنْنَا نَذُلْنَا إِلَيْهِمُ الْمُلَإِكَةَ وَكُلُّهُمُ الْمُونِيٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَالَا مَا كَانُواْ لِيُومِنْوَاْ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ أَلَدُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجُهُلُونَ ۞ وَكُذَ لِكَجَعَلْنَا لِكَ لِيَ الْحَالِيَةِ ءِ عَـ دُوًّا شَيَاطِينَ أَلِانِسِ وَالْجِنِ يُوحِ بَعْضُهُمْ ۚ إِلَىٰ بَعْضِ زُخْرُفَ أَلْقُولِ غُرُورًا وَلُوْشَاءً رَبُّكَ مَا فَعَـَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَوَمَا يَفْتَرُونَ 🕲 وَلِنَصَّ بِي إِلَيْهِ أَفِهَ أَلَا بِنَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُمُ مُقْتَرِفُونَ ۞ أَفَعَنَيُرَاللَّهِ أَبْنَغِ حَكَمَ وَهُوَ الَّذِيِّ أَنْزَلَ إِلَيْكُوا لَكِيكُوا لَكِيكُوا لَكِيكُ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَ اتَيْنَا لَهُمُ الْكِكُلِ يَعَالَمُونَ أَنَّهُ و مُنزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُنْمَتِّرِينَ ۞ وَتَمَتَّتَ كَلِمُكُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُ لَا لَا مُبَدِّلَ لِكَالِمُ الْحَالِدُ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيلُ ٥ وَإِن تُطِعَ آكَتُ ثَرَ مَن فِ إِلاَّ رَضِ يُضِلُولُ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُـهُۥ ۚ إِلَّا بَخَرْضُونَّ ۞ إِنَّ رَبَّكَ

وَمَا لَكُورَ أَلَا تَاكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُوهَ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمْ وَ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ إِ إِهْ مَوَا بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلُرُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿ وَأَنْ رُوا ظَلْهِرَأُ لِاشْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ أَلَذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمْ سَبُعِزُونَ عِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ۞ وَلَا تَاكُلُواْ مِمَا لَرُيُذَكِّرِ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ أَلْشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَآبِهِمْ لِبُجَادِ لُوكُمْ وَإِنَ أَطَعُتُمُوهُمُودً إِنَّكُرُ لَمُشْرِكُونٌ ۞ أُوَمَن كَانَ مَيِّتًا فَأَخِينَنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا بَمْشِهِ بِهِ عَلِيهِ إِلنَّاسِكُمَن مَّثُلُهُ وَفِي الظَّلُمُاتِ لَيْسَ إِخَارِجٍ مِنْهَا وَكَ ذُيْنَ لِلْجَانِينِ مَا كَانُواْ يَعْتَ مَلُونًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلُنَا فِي كُلِّ قَرُبَةِ أَكْلِسَ مُغْرِمِيهَا لِيَمَكُرُواْ فِبِهَا وَمَا يَمَكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَإِذَا جَآءَ تُهُمُونَ ۗ اَيَةٍ فَ الْوَا لَن نُومِنَ حَتَّى نُوبِي مِثْلَ مَا أُورِي رُسُلُ أُلَّهِ غَارُ عِندَ أَللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ عِمَا كَانُواْ عَكُ

فَتَنْ يُبُرِدِ إِللَّهُ أَنْ بَهَدِيَهُ و يَشْرَحْ صَدْرَهُ و لِلإِسْلَمْ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضِلُّهُ و يَجْعَلَ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنْمَا يَضَعَدُ فِي السَّمَآءِ كُذَا لِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَعَلَى الذِينَ لَا يُومِنُونَ ۞ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِبًا قَدْ فَصَّلْنَا أَلَا يَلْتِ لِلْعَوْمِ يَذَكُرُونَ ١٥ لَهُمُ دَارُ السَّالِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ أَنْجِنَ قَدِ إِسْتَكُثُرُتُمْ مِنَ أَلِانسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِنَ أَلِانسِ رَبَّنَا السُّتَمْتُمَ بَعُضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلْنَا ٱلذِحْ أَجَلُتَ لَنَا قَالَ أَلْنَارُ مَثْوِيكُو خَلِدِينَ فِهِمَا إِلَّا مَاشَآءَ أَلَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيهُ ۞ وَكُذَالِكَ نُولِكِ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَمْعَشَرَ أَلِجُنِّ وَالَّا نِسِ أَلَرْ يَا تِكُورُ رُسُلٌ مِنكُرُ يَقُصُونَ عَلَيْكُرُهُ وَ اللَّهِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاآةَ بَوْمِكُرُ هَاذًا قَالُوا شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ أَنَ لَزِّيَكُن زَبُّكَ مُقَلِكَ أَلْقُرُى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ عَمَّا عَسَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْمِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ أَلْغَيْنَ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ ا يَشَا أَيْدُ هِبْكُمْ وَيَسْتَغَلِفٌ مِنْ بَعُدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَا أَكُم مِن ذُرِيّة قَوْمِ - اخرينً ۞ إنّ لَيْ مَا تُوعَدُونَ لَا تِ وَمَا آنَتُ مِ مُعَجِّزِينَ ۞ قُلُ يَكْ قَوْمٍ إغْ مَا نُوكُ مُكَانَئِكُ مُورَ إِنِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَوْنَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَلَقِبَةُ أَلَدًارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَ ٥ وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ أَنْحَرُثِ وَالْانْعَـٰ مِيَّا ذَرَا مِنَ أَنْحَرُثِ وَالْانْعَـٰ مِيَّا فَقَالُواْ هَاٰذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاٰذَا لِشُرَكَا بِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى أَللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَاآبِهِمْ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيْنَ لِكَعْمِي يِّنَ أَلْمُثُمْ كِينَ قَتْلَ أَوْلَلَدِ هِمْ شُرَكَاوُهُمْ

وَقَدَا لُوُا

وَقَ الْواْ هَاذِهِ مِنَ أَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطَعَتُمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِ مِ وَأَنْعَارُ حُرِمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَارٌ لَا يَذْ كُرُونَ السَّمَ أَللَّهِ عَلَيْهَا أَفْتِراً ۚ عَلَيْهِ سَبَحْ بِهِم يِمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ إَلَانُعُـلُمِ خَالِصَةٌ لِذُ كُورِنَا وَمُعَرَّمُ عَلَى ٓ أَزُولِجِنَا وَإِنْ يَكُن مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُركًا أَنْ سَيَجِي بِهِمْ وَصْفَهُمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ و حَكِيمُ عَلِيهُ ﴿ فَ قَدْ خَسِرَ أَلَذِينَ قَتَالُواْ أُوْلَادُهُمْ سَغَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللهُ افْتِرَآءً عَلَى أَللَّهِ قَدْ ضَالُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينًا ۞ وَهُوَ أَلَيْتَ أنشأ جَنَّكِ مَّعْرُوشَكِ وَعَيْرَ مَعْرُوشَكِ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالنَّخُلُ وَالزَّرْعَ مُغْتَلِفًا الْحُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَّانَ مُتَشَيِّهَا وَعَلَيْرَ مُتَشَابِهِ حُكُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ و يَوْمَ حِصَادِهِ، وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ ولا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۞

تَمَانِيَةَ أَزُواجٌ مِنَ أَلضًا أِن إِثْنَ يُنِ وَمِنَ ٱلْمُعُورِ إِثْنَ يُنْ قُلَ - آلذَّكَ رَيْن حَرَّمَ أَمِر إلا نشَتَيْنِ أَمَّا أَشْتَمُلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانْشَتَيْنِ نَبِّئُونِ بِعِلْمِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَمِنَ أَلِا بِلِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ أَلْبَقَرِ إِثْنَيْنِ قُلَ ـ آلذَّكَ رَبْنِ حَرَّمَ أَمِرِ الْانتَيَانِ أَمَّا الشُّنَّكَاتُ عَلَيْهِ أَزْحَامُ الْانتَيَانِ أَمْرَكُنْمُ شُهَدَاتَ إذْ وَصِيْكُمُ اللَّهُ بِهَاذًا فَتَنَاظُلُمُ مِمْتَنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَ ذِبًا لِيُضِلُّ أَلنَّاسَ بِغَنْرُعِلْمٍ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهُدِكِ إِلْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَّ ۞ قُلْلًا أَجِدُ فِي مَا أُوجِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَهُ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَ قُ أَوْدَمَا مُسْفُوحًا أَوْلَحُهُ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ وَرِجْسُ أَوْفِسُتًا اهِلَ لِغَايْرِ إِللَّهِ بِهِ عَنْ الصَّطَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ غَغُورٌرَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى أَلَذِينَ هَادُو اَحَرَّمْنَا كُلَّ ذِے ظُفُر وَمِنَ ٱلْبَقَر وَالْغَنَمُ حَرَّمُنَا عَلَيْهِ مُعْجُومَهُمَّا

فإن

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُلُ رَّبُكُرُ ذُو رَحْمَةً وَاسِعَةً وَلَا يُرَدُّ بَاشُهُ عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۞ سَيَقُولُ الذِينَ أَشْرَكُوا لَوَشَاءَ أللهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلا مَا إِنَّا وُلا مَا اللَّهُ مَا أَشْرَكُ مَا أَشْرَكُ مَا أَشْرَكُ عِ كَذَالِكَ كَذَبَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَالْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَ كُم مِنْ عِلْمِ فَنَكُ رِجُوهُ لَنَا ۚ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا أَلْظُنَّ وَإِنَ اَنتُمُوٓ إِلَّا شَخْرُصُونً ۞ قُلْ فَلِلهِ الْمُحْجَتَةُ الْبَالِغَةُ فَلُوْ شَاءَ لَهَ دِيْكُوهِ أَجْمَعِينٌ ۞ قُلْ هَلُوَ شُهَدَآءَكُوهِ الذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَـٰذًا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَاتَتَبِعَ آهُوَآءَ أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِنَا يَلْتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمُ مَ بِرَبِّهِمْ يَعُدُ لُونَ 🚳 قُلْ نَعَالُوَا أَتُلُ مَا حَكَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُوهِ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ اللَّهِ عَنَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَتْتُلُوٓاْ أَوْلَا كَا كُم مِنِ اِمْلُقٍ نَحْنُ نَرَزُقَكُمُ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُرَبُواْ الْفَوَاحِشَ لَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَتْتُلُواْ النَّفُسَ أَلِيَّ حَرَّمَ إِلَا بِالْخَقِّ ذَا لِكُوْ وَصِيْكُمْ بِدِء لَعَلَّكُو تَعْتَقِلُونَ ۗ ۞

وَلَا تَعْتُرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالِّيةِ هِيَ أَخْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَهُ أَوْ وَأُوْفُوا الصَّحَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبِي وَبِعَهْدِ إِللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصِيْكُمْ بِهِ عَلَمَاكُمْ تَذَّكُ تَذَّكُ وَنَّ ۞ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِ مُسْتَقِبًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَنْفَرَّقَ بِكُرْعَن سَبِيلِهِ ۚ ذَالِكُرُ وَصِّيْكُم بِهِ عَلَا لَكُمْ اللَّهُ وَصِيْكُم بِهِ عَلَا لَكُمْ تَتَعُونًا ۞ ثُمَّ ، اتَيْنَامُوسَى أَلْكِنَكَ تَمَامًا عَلَى أَلْدِيتَ أَحْسَنَ وَنَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِهِمْ يُومِنُونُ ۞ وَهَاذَا كِنَاكُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنْزِلَ ٱلْكِنَّكِ عَلَىٰ طَأَيِفَتَيْنِ مِن قَبَلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلْفِلِينَ ۞ أُوْتَقُولُواْ لُوَانَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا أَلْكِئْكُ لَكُنَّا أَهُدِي مِنْهُمْ فَتَدْجَاءَكُمُ بَيْنَةٌ مِن رَّبِكُو وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ أَظُلْكُمُ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَائِيَهُ مُ الْمُلَإِكَةُ أَوْ يَانِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ بَعْضُ ءَ اينتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَالِةِ بَعْضُ اينتِ رَبِّكَ لَاينفَعُ نَفْسًا إِيمَا لَمْ تَكُنَّ - امَنَتْ مِن فَبُلُ أُوْكُسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَايَرًا قُلِ إِنْظِرُواْ إِنَّا مُناَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعًا لَسَتَمِيمُهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمُّوهُمُ وَ إِلَى أَللَّهِ ثُمَّ يُنبِّنُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ مَرجَاءً بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَلاَ بُحُينِي إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظَالَمُونَ ٥ قُلِ إِنَّكِ هَدِينِ رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيبً دِينَا قِيًّا مِلَٰذَ إِبْرَاهِيــمَحَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلِ إِنَّ صَلَائِے وَنُسُكِے وَتَحَيِّآنَے وَمَمَا تِنَ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ لَاشْرِيكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۞ قُلَ اَغَيْرَ أَللَّهِ أَيْغِ رَبَّا وَهُوَ رَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ "وِزْرَ أُخْرِيْ ثُعَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنْبِئِكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُوَ الذِے جَعَلَكُ مُخَلَبِّفَ الْارْضِ



قال

قَالَ مَامَنَعَكَ أَنَّ تَسْجُدُ إِذَ اَمَرْبُكٌ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْتَنِ مِن بَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَنْكَبَّرَ فِبِهَا فَاخْرُجِ اِتَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِيرِ مَنَّ ۞ قَالَ أَنظِنهِ فِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظِيرِ مِنَّ ۞ قَالَ فِيمَاۤ أَغْوَ بُنَّنِهِ لَأَفْعُكُ نَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِبَمَ ۞ نُحُمَّ لَا يَتِنَهُم مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنَ اَيُمْنِيهِمْ وَعَن شَمَا إِلِهِمْ وَلا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَلِكِينٌ ۞ قَالَ آخرج مِنْهَا مَذْءُ وَمَا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ إِ أَجْمَعِينٌ ۞ وَيَكَادُمُ السُّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ أَلْحَنَّذَ فَكُلَّا مِنْ حَيثُ شِئْتُمَا وَلَا تَفْرَبَا هَاذِهِ إِللَّهَ عَرَةً فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِينَ ۞ فَوَسُوسَ لَحُكُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبُدِي لَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ اِتِهِمَا وَقَالَ مَانَهِيْكُمَا رَبُّكَا عَنْ هَاذِهِ إِللَّبَجَرَةِ إِلَا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ أَكْغَلْلِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا إِلَيْ لَكَ عَمَالِنَ ٱلنَّفِيدِينَ ۞ فَدَلِيْهُمَا بِغُرُورٌ فَلَتَا ذَاقَا أَلشَّبَحَ فَي بَدَتَ لَحُمَا سَوْءَ انْهُمُا وَطَفِقًا

قَالَارَيَّنَا ظُلَنًا أَنفُسَنَا وَإِن لَوْ تَعْفِيرً لَنَا وَتَرْحَمْنَ النَّكُونَنَّ مِنَ الْخَلِيرِينَ ۞ قَالَ إَهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُ ۗ وَلَكُرُ مِنْ اللارْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ الْيَاحِينِ ۞ قَالَ فِبهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا غُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَبُونٌ ۞ يَلْبَنِّ ءَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوْرِكِ سَوْءَ الِتَكُمُ وَرِيننَا وَلِبَاسَ أَلْتَقَوِّي ذَالِكَ خَيْرُ ذَ إِلَّ مِنَ ـ اينتِ إِللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونٌ ١٠ يَنينِ عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ كَا أَخْرَجَ أَبُويَكُمْ مِنَ أَلْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِبَهُمَا سَوْءَ لِيهِمَا إِنَّهُ ويَرِينَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ وَ إِنَّا جَعَلْنَا أَلشَّ يَطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلذِينَ لَا يُومِنُونَّ ۞ وَإِذَا فَعَـٰكُواْ فَيِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَبُهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أُمِّرَنَا بِهَا قُلِ إِنَّ أُلَّهَ لَا يَامُرُ بِالْفَحَتْ اَءَ أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونً ۞ قُلُ امْرَ رَبِيِّ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وَجُوهَكُوْ عِندَ كُلِّ مَسْجِيدٍ وَادْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَا بَدَأَكُرُ تَعُودُ وَنَّ ۞ فَهِيتًا

يَبْنَيْ وَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الِيِّ ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطِّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْهِيَ لِلذِينَ الْمَنُواْفِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِاخَالِصَةٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَوُنَّ ۞ قُلِ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ أَلْفُولِدِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَأَنْ تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَالَرُ يُنَزِّلْ بِرِمسُلْطُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعَلُّونًا ۞ وَلجُّكِلِّ أَمْتَةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ اجَلُهُ مُ لَا يَسُتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُنَقُدِمُونً ۞ يَلْبَيْ ءَادَمَ إِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ وَسُلٌ مِّنكُم يَقْصُونَ عَلَيْكُم وَ ءَايَلِتِ فَيَ إِنَّفِي وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَ نُونًا ۞ وَالَّذِينَ كُذَّبُواْ بِايتنا وَاسْتَكُبُرُواْعَنُهَا أَوْلَيْكَ أَصْعَبُ الْبَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ فَيَنَ أَظُلُّمُ مِمَّنِ إِفْ تَرِي عَلَى أَللَّهِ كَ ذِيًّا أَوَّ كُذَّبَ بِعَايَاتِهِ مَّ أَوْلَيْكَ يَنَاهُ مُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابُ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا

ا قَالَ انْدَخُلُوا فِي أَمْسِمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ أَلِجِنِّ وَالْإِنسِ فِي اِلبَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ امَّةُ لَعَّنتُ اخْنَهَا حَتَّى إِذَا إِذَا اِدَّارَكُواْ فِبهَا جَمِيعًا قَالَتُ الْجِينِهُ مِي لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَأُولُاءَ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفَا مِنَ أَلْبَارٌ قَالَ لِحَكِلِ ضِعْفٌ وَلَاِكَ لَا تَعُ الْمُونَّ وَقَالَتُ اولِيْهُمْ لِأُخْرِيْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُو عَلَيْنَا مِن فَضَيِلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا لَا ثُفَتْحُ لَمُصُرِّةِ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلجَنَّةَ حَتَىٰ يَبِلِمُ ٱلْجُمَلُ فِي سَيِّرِ الْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْرِت الْجُرِينُ ۞ لَمُحْمِن جَمَنَ مَهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمُ عَوَاشِ وَكُذَ إِلَّ نَجْنِ مِ الظَّالِمِينُ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَا نُصِكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا أَوْلَلِّكَ أَصْعَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِ تَجْرِب مِن تَعْنِيمُ اللانهارُ وَقَالُواْ أَكُمُهُ لِلهِ إللهِ وَالنِّهِ هَدِينًا لِمُتَاذًا وَمَا كُتَّا لِنَهْتَدِي

وَنَادِي أَضْعَبُ أَنْجَنَّةِ أَصْعَبَ أَلْبَارِ أَنْ قَذْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلَ وَجَدتُ مِ مَّا وَعَدَ رَيُّكُرُ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنًا بَيْنَهُمُ وَ أَن لَغَنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلظَّالِمِينَ ۞ أَلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ أِللَّهِ وَبَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَبْنَهُمَا جِعَاثُ وَعَلَى أَلَاعُرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمِيهُمْ وَنَادَوَا أَضْعَبَ أَنْجَنَّةِ أَنْ سَلَمْ عَلَيْكُو لَرْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونًا ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَرُهُ مُ رَبِلْقَاءَ اصْعَبِ النِّارِ فَالْوَا رَبُّنَا لَا تَجْعُلْنَا مَعَ أَلْقُوْمِ إِلْظَّالِمِينَ ۞ وَنَادِي ٓ أَصْعَبُ الْاعْرَافِ رِجَالًا يعرفونه مربسيميه م قالوا مآ أغنى عَنكر جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكُيرُونَ ۞ أُهَاؤُلُاءِ إلذِينَ أَقْسَمْتُمُ لَا يَنَا لَكُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ انْخُلُواْ الْجُنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُرُ وَلَا أَنْهُمْ شَحْرَانُونٌ ۞ وَنَادِي أَضْعَبُ البَّارِ أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنَ آفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ أَلَّهُ قَالُوٓا إِنَّ أَلَّهُ حَرَّمَهُ مَاعَلَى أَلْكِيْدِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إَتَّخَذُواْ

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِحِيَّابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمُ هُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمٍ يُومِنُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ و يَوْمَ يَالِيَّ تَاوِيلُهُ و يَقُولُ الذينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَاءً تَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَا لِلْنَامِن شُفَعَاءً فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلذِكَ كُنَّا نَعُمُلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونُ ۞ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ النب خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيْسَامِ ثُمَّةً استنوى على ألغرش يُغين إليل ألنهار يطلبُه وحيثاً والشَّمْسَ وَالْقُهُ مَ وَالنَّجُورَ مُسَخَّرُ نِ إِلْمُ رِوَّةً أَنَّهُ لَهُ الْحُسَلَقُ وَالْآمْرُ تَبَيْرَكَ أَنَّهُ رَبُّ الْعَنالِينَ ۞ أَدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينُ ۞ وَلَا تُفْسِدُ وأَسِفَ إِلَارْضِ بَعْلَدُ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَهُمُا إِنْ كَحْمَتَ الله قرب مِن المُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو الذِب يُرسِلُ الرِّيكَ انشُ رَا بَيْنَ يَكُ فَي رَحْمَتِهِ عَكَيَّ إِذَا أَقَلَّتَ سَعَامًا ثِفْتَ الْأَ

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ وَبِإِذْ نِ رَبِّهِ وَالذِ حَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كُذَا لِكَ نُصَرِّفُ ۚ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ۞ لَقَكَ أَرْسَكُنُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۽ فَقَالَ يَكْفَوْمِ رَغَبُدُ وَأَأَلَّهُ مَا لَكُ مِ مِن اللهِ عَبْرُهُ وَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُ مْ عَذَابَ يُوْم عَظِيهِ ٥ قَالَ ٱلْمُلَكُ مِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَهِ إِنَّ الْخَرِيْكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٌ ٥ قَالَ يَنْقُوْمُ لِيُسَرِيهِ ضَالَلَةٌ وَالْكِيِّةِ رَسُولٌ مِن زَّبِ الْعَنْائِمِينَّ ۞ أَبُلِغُكُرُ وِسَالَكِ رَنِّ وَأَنْصَحُ لَكَ مُ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مِنَا لَا نَعَـُ الْمُونَّ ۞ أُوَعِجِبْنُمُ ۚ أَنْ جَاءَكُم ۚ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُو لِيُنذِرَكُو وَلِتَنَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَثُمْ الْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِ اَيُنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ إِنْعُبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ٥ قَالَ ٱلْمُتَلَاُّ الذِينَ كَعَرُواْ مِن قَوْمِهِ } إِنَّا لَنَهِ يَكَ سِفِّ

الله أُبَلِغُكُمُ وسَلَلْتِ رَبِيِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ اَمِينٌ ﴿ اَعَالَٰكُمْ مِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَن جَاءَ كُمْ مِن رَبِي عَلَىٰ رَجُ إِن مِن كُرُ مِن وَيْكُو عَلَىٰ رَجُ إِلِي مِنكُو لِيتُ مَذِ رَكُو وَاذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُ مُ خُلَفًا ۚ مِنْ بَعُدِ قَوْمِ نُوجِ وَزَادَكُمْ فِي إِنْحَانِي بَصْطَةً فَاذَكُو أَوَا وَالْآءَ أَلَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْتِلِمُونَّ ۞ قَالُوٓاْ أَجِفَ ثَنَا لِنَعْبُدَ أَلَّهُ وَحَدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتِنَانِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّ لِهِ فِينِ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِكُمْ رِجُسٌ وَغَضَبُ اَتَجُدُ لِلُهُ نَيْ مِنْ أَشَاءً سَمَّيْ ثُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَ ابَآؤُكُ عُم مَّا نَدُّ لَ أَنَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِ فَانْفِطْ رُوٓا إِنَّ مُعَكُم مِنَ ٱلْمُنظِينَ ۞ فَأَنجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ و بِرَحْمَــَةٍ مِنَّا وَقَطَعُـنَا دَابِـرَأَلَدِينَ كُذَّبُواً بِثَايَلْتِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ وَإِلَىٰ غُوُدَ أَخَاهُ مُ صَلِعًا قَالَ يَا فَوَمِ إِعْبُدُواْ اللَّهُ مَا لَكُ عُرِيرًا لَكِ عُيِّرُهُ وَ قَدْ جَأَةً تَكُم بَيِّنَةٌ مِن

وَاذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُ مَ خُلَفًا ءَ مِنْ بَعُدِ عَادِ وَبَوَّاكُمْ فِي إِلَارْضِ نَـُتَّخِذُونَ مِن سُهُولِطُمَا فُصُورًا وَتَسْخِتُونَ أَلْجِبَالَ بُيُونَا فَاذْكُورَا ءَالَاءَ أَلَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي إِلَا رَضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمُتَلَاثُ الذِينَ اسْتَكَ عَبُواْ مِن قَوْمِهِ عَ لِلذِينَ أَسْنُصْعِفُواْ لِلنَ - امَّنَ مِنْهُمُ وَأَنْعَ أَمُونَ أَنَّ صَلْطِعًا مُرْسَلُ مِن رَّبِهِ عَالُوا إِنَّا عِمَا أَرْسِلَ بِيهِ مُومِنُونٌ ۞ قَالَ أَلَذِينَ استَكْبَرُوٓا إِنَّا بِالذِحْءَ امَنتُم بِرِء كَفِ رُونً فَعَـ غَرُوا النَّاقَةَ وَعَـ تَوا عَنَ امْدِرَيِّهِ فَ وَقَالُوا يُصَالِحُ اِينِنَا مِمَا تَعِيدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُؤْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِارِهِ مَ جَلِنْمِينَ ﴿ فَنُوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقُومِ لَقَدَ ابْلَغَنْ كُو يُصَعِّتُ وَسَالَةَ رَبِيْ وَنَصَعْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَا تَجُبُّونَ أَلنَّاصِحِينٌ ۞ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَاتُونَ أَلْفَكَحِشَةَ مَا سَبَقَكُ مُ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ مَ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِ مِن قَرْيَنِكُ مُ وَيَ إِنَّهُ مُ وَ أَنَّ اللَّهِ يَنَطَهُ رُونَ ١٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا اَمْرَأَتُهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُبَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْجُرْمِينَّ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ مُرْشُعَيْبًا قَالَ يَاغَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِن اللهِ غَيْرُهُ و قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيدَانَ وَلاَ تَبْغُسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَ هُمُ مَّ وَلَا تَفْسِدُواْ بِفِ إِلَارْضِ بَعْدَ إِصَّلِيهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُ مُورِينًا ۞ وَلَا تَقَتُّعُدُواْ بِحَكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إللَّهِ مَنَ ـ امَّنَ بِهِ ـ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَأَبِفَةٌ مِنكُمُ وَ عَامَنُواْ

قَالَ ٱلْمُأَلَّةُ الذِينَ السَّنَكُبُرُوا مِن قَوْمِهِ وَلَنْخُرِجَنَّكُ يَشْعَيْبُ وَ لَذِينَ ءَامَنُواْمَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُ نَّ فِي مِلْتِنَا قَالَ أَوَ لَوْكُنَا كَرْهِينَ ۞ فَدِ إِفْتَرَيْنَا عَلَى أَلَّهِ كَ ذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجِيْنَا أَللَهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآأَنَ نَعُودَ فِبِهَآ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ أَللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفَتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَايْتِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمُتَلَاُّ الَّذِينَ كُفُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَ لَيْنِ إِنَّبَعَتْمُ شُعَيْبًا إِنَّكُ مُرَّا إِذًا كَخَلِسُرُونٌ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُواْ فِي دِارِهِمْ جَلِيْمِينٌ ۞ أَلَذِينَ كُذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنَ لَرْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخُلِسِرِينَ ۞ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقُوْمِ لَقَدَ أَبْلَغْنُكُمْ رِسَالَاتِ رَئِيْ وَنَصَعَتُ لَكُمْ فَكُيْفَ ءَاسِي عَلَىٰ فَوْمِ كِيْ مِنْ ١٠٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبِيةِ مِنْ نَبِي ۗ وَالْآ أَخَذُنَا أَهُلَهَا بِالْبَأْسَاءَ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَّ ۞ ثُمَّ بَدُّ لُنَا نَ ٱلسَّيّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّفَ الْوَاْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا

وَلُوَانَّ أَهْلَ أَلْقُرِي ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَتَعْنَا عَلَيْهِم بَرَّكُنِّ مِنَ أَلْتَهَاءِ وَالْارْضِ وَلَاِكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذُ نَهْمُ عِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ أَفَامِنَ أَهُلُ الْفُرِي أَنْ يَالِيهُم بَأْسُنَا سَيَاتًا وَهُمْ نَآمِونَ ۞ أَوَامِنَ أَهُلُ الْفُرِي أَنْ يَالِيهُ م بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكَ رَأَلْتُهِ فَلَا يَامَنُ مَكَ رَأَلتُهِ إِلَّا أَلْ قَوْمُ الْخَلِيبُ رُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهُدِ لِلذِينَ يَبِرِ نُوْنَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أُهْلِهَا أَنْ لَوْنَسُاءُ أَصَبُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَبَّعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْفُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبُتَآمِهَا وَلَفَدُ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَمَاكَ انُوا لِيُومِنُوا مِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَ ذَاكِ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْبَكِفِينَ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكُ ثَرِهِم مِّنْ عَهُ يُرْ وَإِنْ وَجُدُنَا أَكَ أَكُ ثَرَهُمُ لَفَاسِقِينَ اللهُ الْحُمْ بَعَـنْنَا مِنْ بَعْـدِهِم مُوسِىٰ بِعَايَـٰتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِه

حَقِيق

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَلَّهِ إِلَّا أَنْحُولَ عَلَى أَلَّهِ إِلَّا أَنْحَقُّ قَدْ جِنْتُكُم بِبَيِّتَ فِر مِن رَّبِتُكُو ۚ فَأَرْسِلُ مَعِي بَننِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَّ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِعَا يَتِرِ فَاتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلْقِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَغُبَانُ مَبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدُهُ وَ فَإِذَا هِيَ بَهِضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَتَلَأُ مِن قَوْمِ فِنْ عَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَيْ وُعَلِيهُ ٥ يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَكُم مِنَ ارْضِكُمْ فَمَاذَا تَامُرُونَ ٥ فَالْوَاْ أَرْجِهِ ، وَأَخَاهُ وَأَرْسِلَ فِي الْمُدَايِنِ حَشِيرِينَ ۞ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَجِي عَلِيهِ ۞ وَجَاءً أَلسَّعَ رَهُ فِرْعَوْنَ قَالُوَا إِنَّ لَنَا لَأَجَدًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْغَيْلِينَ ۞ قَالَ نَعَدُ وَإِنَّكُ مَ لَمِنَ أَلْمُقَرِّبِينٌ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسِي إِمَّا أَنْ تُلْفِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَحَنُ الْمُلْقِينَ ۞ قَالَ أَلْقُواْ فَالْمَاۤ أَلْقُواْ سَحَوُوٓا أَعْيُنَ أُلنَّاسِ وَاسُنَرُهُبُوهُمْ وَجَاءُ و بِسِعْ عَظِيمٌ ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ أَنَ ٱلْقِ عَصَاكَ فِإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ۗ ۞

قَالُوَّاءَ امَنَا بِرَبِ إِلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِ مُوسِىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِيْعَوْنُ ءَ الْمَنْتُم بِهِ عَبْلُ أَنَّ - اذَنَ لَكُولِ إِنَّ هَاذَ الْمَكُرُ مُكَا مُعُولُهُ مِنْ الْمُدِينَةِ التَّخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَأَقَطِعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْخِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُوهَ أَجْمَعِينٌ ۞ قَالُوٓأ إِنَّا إِلَىٰ رَيِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّ امَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَتَا جَاءَ تُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمُلَا مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَكَذَرُ مُوسِىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي الْارْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِمَتَكُ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَ هُمْ وَنَسْنَعُ عِنِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْفَهُمْ قَلِهُ رُونًا ۞ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ أَلَا رْضَ لِلهِ يُورِ ثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } وَالْعَلْقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ قَالُواْ أُودِينَا مِن قَبَلِ أَن تَاتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُكُمُّة أَنْ يَهُ لِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَغَلِّفَكُمْ فِ إِلَّارْضِ

فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَ وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِىٰ وَمَن مَعَهُ وَأَلَا إِنْمَا طَآبِرِهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ١٠ وَقَالُواْ مَهُمَا تَاتِنَا بِدِهِ مِنَ ـ ايتةِ لِتَسْتَحَرَبًا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ مِعُومِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَدَرَادَ وَالْقُتُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالذَّمَ ءَابَنِ مُفَصَّلَتِ فَاسْنَكَ بَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَخْرِمِينَ ۞ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْ زُ قَالُواْ يَهُوسَى اَدْعُ لَنَا رَبُّكَ مِمَا عَهِـ دَ عِندَكَ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا أَلْرِجْ زَلَنُومِ نَنَّ لَكَ وَلَنْرُسِ لَنَّ مَعَكَ سَينَ إِسْرَاءِ بِلِّ ۞ فَامَتَا كَتُسَفِّنَا عَنْهُمُ الرِّجُزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ فَانْفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفُنَهُمْ فِي إِلْيَتِ بِأَنْهُمُ كُذَّبُوا بِأَيَايَنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ۞ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ أَلَارُضِ وَمَغَارِبَهَا أَلِيَّ بَارَكُنَا فِيهَا

وَجَوْزُنَا بِلِيْ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ بِعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لِلَّهُ مُ قَالُواْ يَنْمُوسَى أَجْعَلَ لِّنَا إِلَهَا كَالْمُورَة ءَ الِحَدَةُ قَالَ إِنَّكُو قَوْمٌ تَجْهَلُونٌ ﴿ إِنَّ هَوْلًا عَ مُنتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهُ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ وَ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُو عَلَى أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَإِذَ أَنجَيْنَاكُم مِنَ - الِ فِيْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوْءَ ٱلْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً حَكُمٌ وَسِفْ ذَالِكُم بَالَاءً مِن الله دَّيِّكُمْ عَظِيمُ اللهُ وَوَاعَدُنَا مُوسِىٰ ثَلَثِينَ لَيَـلَهُ ۖ وَأَثَمَّتُمْنَاهَا بِعَنْسُرِ فَتَدَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ } أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ آخُلُفُنِے فِي قَوْمِ وَأَصْلِمُ وَلَائْتَ بِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَتَاجَآءَ مُوسِىٰ لِيبَقَائِنَا وَكَالَمُهُ رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرِيخٍ أَنظُرِ النِّكَ قَالَ لَن تَرينِنِ وَلَكِكُنُ انظر إلى أنجَكِ فإن إستَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ تَريْبِ فَلْمَا

قَالَ يَهُوسِي إِنْ إِصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْنَاسِ بِرِسَالَةِ وَبِكَلَمْجِ فَخَاذُ مَا ءَ اتَيْتُكُ وَكُن مِنَ أَلشَّاكِم بِنَّ ۞ وَكَتُبْنَا لَهُولِهِ إِلَّا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَكَءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِب لَهُ لِكُلِّ شَكِيْءٍ فَخَاذُهَا بِقُوَّةٍ وَامْرَ فَوَمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ وَارَ أَلْفَاسِنِقِينَ ۞ سَأَصْرِفُ عَنَ ـ ايَانِيَ أَلَذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَنْيِرِ إَلْحَقِّ وَإِنْ يَتَرَوْاْ كُلُّ ءَايَـةِ لَا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ يَكُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ بَيْرُواْ سَبِيلَ أَلْغَيْ يَتَعِدُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِ ايُلِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِينَ ۞ وَالذِينَ كَ ذَُّهُواْ بِ ايُلِينَا وَلِقَاءَ اللَّخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ هَلُ بَجْنَرُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ بِعُـ مَلُونَ ﴿ وَاتَّخَاذَ قُومُ مُوسِىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ مُلِّيمِمْ عِمْلًا جَسَدًا لَهُ وَخُوارٌ ٱلْرَيْرُواْ أَنَّهُ لِلَا يُصَعَلِمُهُمْ وَلاَ لاً إِنَّخَ ذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينً ﴿ وَكَانُواْ ظَلِمِينً ﴿ وَكَا سُقِطَ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قَوْمِهِ ، غَضَّبَ أَسِفًا قَالَ بِيسَمَ خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعَدِي أَعِلْتُمُو أَمْرَرَ بَكُو وَأَلْقَ ٱلْالْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ وَإِلَيْهِ فَالَ ابْنَ أَمْرَ إِنَّ أَلْفَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِهِ فَالَا نُشْمِتْ إِنَ أَلَاعً لَا آءَ وَلَا تَجْعَلْنِهِ مَعَ أَلْفَوْمِ الطَّيْامِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِغْ فِرْ لِهِ وَلِأَخِهِ وَالْأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنْتَ أَزْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ اتَّخَاذُوا ٱلْعِمُلَ سَيَنَا لَهُمُ غَضَبٌ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّة مُنْ أَكُيْوَةِ الدُّنْيَا وَكُذَالِكَ نَجْزِك الْمُفْتَرِينَ ۞ وَالذِينَ عَكِمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعُدِهَا لَغَفُورٌ رَّجِيدٌ ﴿ وَكَا سَكُتَ عَن مُّوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُوَاحَ وَفِي نُسُخِيَهَا هُدَى وَرُحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِ مُ يَرْهَبُونَ ١٠ وَاخْتَارَ مُوسِىٰ قُوْمَـهُ وسَبْعِينَ رَجُالًا لِمِيقَاتِنَا فَالْمَا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكَ تَهُم مِن قَبِلُ وَإِيَّى أَتُهُلِكُنَا مِمَا فَعَلَ أَلْسُفَهَاءُ

وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنياحَسَنَةُ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَانِي أَصِيبُ بِهِ مَنَ أَشَاءُ وَرَحْمَةِ وَسِعَتْ كُلُّ شَكْءً فَمَا كُنُّهُمَّا لِللَّذِينَ يَشَّقُونَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَالَّذِينَ هُم بِنَا يَكِينَا يُومِنُونَ ۞ أَلَذِينَ يَتَبِعُونَ أَلْرَسُولَ أَلْنَبِيَّةٍ ٱلاَنِيَّ ٱلذِے يَجِدُونَهُ, مَكَتُوبًاعِندَهُمْ فِي التَّوْرِبِةِ وَالْإِنْجِيلِ يَامُرُهُمُ مِ بِالْمُعْرُوفِ وَيَنْهِيْهُمْ عَنِ الْمُنْكِيرِ وَيُحِلُّ لَهُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَايَثَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ وَ إِصْرَهُمُ وَالْاغْلَلَ أَلِيَّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ ء وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانَّبَعُواْ النُّورَ الذِسَ أَنْ إِلَ مَعَهُ وَأُولَكِ لَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ قُلُ يَنَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِلِيْ رَسُولُ أَلَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا النب لَهُ مُلُكُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحِيِّهِ وَبُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِحَ ٓءِ الْارْجِيِّ

وَقَطَّعُنَهُمُ الثُّنَيَّ عَشْرَةً أَسْبَاطاً امْمَا وَأَوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسِي إِذِ إِسْتَسْقِيلُهُ قُومُهُ وَ أَنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ أَلْجَعَرَ فَا نَجَسَتُ مِنْهُ اِتُّنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ۚ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسِ مَّشَّرَبَّهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمْ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمُنَ وَالسَّلُويْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزَقُنَكُ مُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَهِ عِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ٥ وَإِذْ قِيلَ لَمُ مُ اسْحَنُواْ هَاذِهِ الْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَتَابَ سُجَكَدًا تُعَنفُرُ لَكُمُ خَطِينَانُكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۞ فَتِدَّلَ أَلَذِينَ ظَامَواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَنْيَرَ أَلَذِ مِ قِيلًا لَمُهُ فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُ زَا مِنَ أَلسَّمَاء بِمَا كَانُواْ يَظُلِمُونَ ﴿ وَسَنَالُهُ مُ عَنِ إِلْقَرْبَةِ اللَّهِ صَالَتُ حَاضِرَةَ أَلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ سِفِ السَّبْتِ إِذْ تَالِيهِمْ انهُ مُ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِنُونَ مَّ كَذَ لِكَ نَبُّلُوهُ مَ نِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَّ

وَإِذْ قَالَتَ امَّةُ مِنْهُمْ لِرَبْعِظُونَ قَوْمًا إِللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَأُو مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُو وَلَعَلَّهُمْ يَتَّفُونَ ۞ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِيرَ أَنْجَيْنَا أَلَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ إلشوء وأخذنا ألذين ظأموا بعذاب بيس عاكانوا يَفْسُقُونَ ١ فَلَتَا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُثَمَّ كُونُوا فِرَدَةً خَسِينً ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَنَنَّ عَلَيْهِمُ وَإِلَىٰ يَوْمِ الْفِيتَمَةِ مَنُ يَسُومُهُمْ سُوَّءَ أَلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَ فُورٌ رَجِيمٌ ١٠ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي إِلارْضِ أَمْنَا مِنْهُمُ الصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَا لِكَ وَبَاوَنَهُمُ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلَفٌ وَرِثُوا الْكِنْبَ يَاخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا أَلَادُ بِي وَيَقُولُونَ سَيغُفُرُلْنَا وَإِنْ يَا رِبِهِمْ عَهُنُ مِّتْلُهُ و يَاخُذُوهُ ۚ أَلَمُ يُوخَذُ عَلَيْهِم مِيثَانُ الْكِنَبِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى أَنَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ نَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعَلَّقِلُونَ ۞ وَ الذِينَ إِنَّ اللهِ فَالذِينَ إِنَّ اللهِ نُضِيعُ أَجُمُ اللهِ عَلَيْ أَلَا نُضِيعُ أَجُمُ

وَإِذْ نَنَقْنَا أَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنْوًا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَا ۚ هَا تَيُنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُونً ۞ وَإِذَ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ يَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُ ورِهِمْ ذُرِّبَّانِهِمُ وَأُنْهُدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِ مُرَةِ أَلْسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا أَنْ تَقُولُواْ يَوْمَ أَلْقِيهُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنَّ هَاذَاغَلِهِلِينَ ۞ أَوْتَقُولُوۤاْ إِنَّمَاۤ أَشۡرَكَ ءَابَآوُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ وَ أَفَلَهُ لِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلْمُنْطِلُونَ ۞ وَكُذَا لِكَ نُفُصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونًا ۞ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَ أَلْذِكَ ءَ اتَبُنَاهُ ءَ ايَانِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنْـُهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ وَ أَخْ لَدَ إِلَى أَلَارُضِ وَاتَّبَعَ هَوِيهُ فَمَنْ لَهُ و كَمَنْ لِ اللَّكَلْبِ إِن تَحْمُ مِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتَ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتُ ذَ الِكَ مَنْ لُ الْقَوْمِ الدِينَ كَ خَلَا بُواْ بِنَا يَكْتِنَا فَاقْصُصِ اِلْقُصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ سَاءَ مَثَالًا اِلْقَوْمُ الذِينَ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَتِيرًا مِنَ أَلِجِنِّ وَالْإِنسُ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ مُورَةُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمْ مُورَةَ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكَ كَالَانْعَامِ بَلْهُمْ وَأَضَلُّ أَوْلَيْكَ هُوْ الْغَافِلُونَ ۞ وَيِدِ إِلَاسْمَآهُ الْحُسْبِيٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الذِينَ بُلْجِدُونَ فِي أَشَمَيْهِ إِسَيْحُ زُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا آثَمَةٌ يَهَدُونَ بِالْحَتِّي وَبِهِ ٤ يَعُدِلُونَ ٥ وَالذِينَ كُذَّ بُواْ بِايَانِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ١٥ وَأَمْلِ لَهُ مُرِّيًّ إِنَّ كَيْدِكَ مَتِينٌ ١٥ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا يِصَلِيهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اَوَ لَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُونِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَاخَلَقَ أَللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسِي أَنْ يَكُونَ قَدِ إِقَانَرَبَ أَجَالُهُمْ فِإِلِّي حَدِيثٍ بَعُدَهُ وبُومِنُونٌ ۞ مَنْ يَضْلِلِ إِللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَذَرُهُمْ مِنْ فَعْ يَنْهِمْ يَعْمَهُونَ ٢ يَسْنَلُونَكَ عَنِ إِلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِينًا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْ لَ رَبِّيْ لَا بُجَلِيهَا لِوَقْنِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلُتَ فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ

الله عُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا نَنَاءَ أَللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُنَّرُنُ مِنَ أَلْخَيْرٌ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوَّةُ إِنَ انَّا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ هُوَ أَلَذِ ٤ خَلَفَكُمْ مِن نَّفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِبَسُحَكُنَ إِلَبْهَا فَأَمَّا تَغَشِّيهِا حَمَلَتَ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِيمَ فَالْمَا أَثْفَلَت دَّعَوَا أُلَّهُ رَبُّهُمَا لَهِنَ انَيْنَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاحِيرِينَ ﴿ فَلَتَا ءَ انيهُ مَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ ونِسْرُكَ فِيمَاءَ انيهُمَا فَنْعَالَى أَلَّهُ عَمَّا يُنْفِرِكُونَ ۞ أَيُنْفِرِكُونَ مَا لَا يَخَلَقُ شَيْنًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ۞ وَلَايَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصُرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١٠ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَإِلَى أَلْمُدِي لَا يَنْبَعُوكُو سَوَآءٌ عَلَيْكُو وَ أَدْعَوْتُمُوهُمْ وَ أُمَ اَنْتُمْ صَنْمِنُونٌ ۞ إِنَّ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادًا آمُتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْنَجِبِبُواْ لَكُرُهِ إِن كُنْنُمْ صَادِقِينَ ۞ أَلْمُ مُوَ أَرْجُلُ بَمُشُونَ بِهَا ۖ أَمْ لَكُمُوهُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا مُوَّ أَعْدُنِ يَبْصِدُونَ بِهَا أَمْ لَمُدُوَّ ءَاذَانٌ يَسَمَعُونَ قُلُ ادْعُواْ شُرَكَاءَ كُونَةً صَيكيدُونِ فَلَا نُنظِرُو

إِنَّ وَلِنِّي أَلَّهُ الذِے نَزُّلَ الْكِنَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّلِمِينَّ ۞ وَالَّذِينَ نَدُّعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْـَرَكُمُ وَلَا ۖ أنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمُ وَإِلَى أَلْمُدِي لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِينِهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُرُ لَا بُنْصِرُونَ ۞ خُذِ الْعَفْقُ وَامُرُ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَلِهِلِينَ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطَنِ نَزُغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ إَتَّ قَوِا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِّهِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَيْنِ نَكَذَّكُوا فَإِذَا هُ مَ مُنْصِرُونَ ۞ وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُورَةً لَا يُقْصِرُونَ ۞ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا إَجْنَبَيْتَهَا قُلِ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِي إِلَىٰ مِن رَّيِةٍ هَاذَا بَصَآبِرُمِن رَّبِكُم وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقُومِ يُومِنُونٌ ۞ وَإِذَا قُرِجٌ أَلْقُرُهَ انُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُ مُ ثُرَّحَمُونَ ۞ وَاذْكُر رُّبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهَى مِنَ أَلْقُول بِالْغُدُو

المَّنْ الْمُعَالِمِلْنِيَّةُ وَاللَّهُ الْمُعَالِمِلْنِيَّةُ وَاللَّهُ الرَّعَالُولِ اللَّهِ الرَّعَالُولِ المُعَالِمُ الرَّعِيمِ اللهِ الرِّعْمَازِ الرَّعِيمِ اللهِ الرِّعْمَازِ الرَّعِيمِ اللهِ الرِّعْمَازِ الرَّعِيمِ اللهِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمِيمِ اللهِ المُعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمِيمِ اللهِ المُعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمِيمِ اللْحَمْرِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمِيمِ المَّعْمِيمِ المُعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمِيمِ المُعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمِيمِ المُعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَّعْمَازِ الرَعْمَازِ الرَّعْمَازِ المُعْمَازِ المُعْمَازِ المُعْمَازِ المُعْمَازِ الْمُعْمَازِ المُعْمَازِ الْمُعْمِلِيمِ المُعْمَازِ الْمُعْمِيمِ المُعْمَازِ الْمُعْمَازِ الْمُعْمَازِ الْمُعْمَازِ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِلِيمِ الْمُعْمِيمِ المُعْمَازِ الْمُعْمَازِ الْمُعْمِيمِ المُعْمَازِ الْمُعْمِلِيمِ المُعْمَازِ الْمُعْمِلِيمِ الْ

يَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلَّانِفَالَ قُلِ إِلَّانِفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّفُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينٌ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَاتُهُ و زَادَتُهُمُ وَإِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِهِ فِينَوَكَّاوُنَّ ۞ أَلَذِينَ يُقِيمُونَ أَلْصًا لَوْهَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُ مَرْيُنفِقُونَ ۞ أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقّاً لَمُّ مُ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥ كُتّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكَرْهُونَ ۞ يُجَلْدِ لُونَكَ مِنْ أَنْعَقَ بَعُدُ مَا تَبَيِّنَ كَأَنْمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمُؤتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُوْ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُهُ يدُ اللهُ أَنْ يَحِقَّ الْحَقَّ بِكَامَاتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْبَكْنِينَ لَعُونَ وَيُبْطِلَ ٱلْبُطِلَ وَلَوْكَيْرِهُ وَلَوْ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُوْةٍ أَيْ مَيدُكُمْ بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ مُرْدَفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ رَيْ وَلِنَطْمَيِنَ بِهِ عَنُلُوبُكُمْ وَمَا أَلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَلَّهَ عَينِ بِـ رُ حَكِيكُمْ ۞ إِذْ يُغْنِشِيكُو اللَّعَاسَ أَمَّنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْنَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَزِيطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ إِلَا قُدَامٌ ۞ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى أَلْمُلَّبِّكَةِ أَنِّي مَعَكُمُ فَتَ بِنُوا الذِينَ ءَامَنُوا سَأَلُقِے فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبُ فَاضْرِبُواْ فَوَقَ ٱلْاعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ۞ ذَ ٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُرْشَا قُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ أَلَّهُ شَدِيدُ الْعِيقَابِ ۞ ذَالِكُمْ فَدُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكِفِينَ عَذَابَ أَلْبَارِ ﴿ يَنَّا يُهُمَّا أَلَذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُهُ الذينَ كُفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُولُوهُ مُ اللادُ بَارَ ۞ وَمَنْ يُولِهِمْ

فَلَمْ نَقْتُلُوهُمْ ۗ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ أَلَّهَ رَجَىٰ وَلِيُبُلِيَ أَلْمُومِنِ بِنَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنَّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ ذَالِكُو وَأَنَّ أَللَّهُ مُوَهِنَّ كَيْدَ ٱلْبَكْدِينَ ۞ إِن نَسْتَفَيْعُواْ فَقَدُ جَاءً كُوا لَفَتُمْ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لْكُرُ ۚ وَإِن تَعُودُ وَأَنْعُدُ ۗ وَلَن تُغَنِيٰعَنَكُمُ فِئْنُكُ مُ شَيًّا وَلَوْ كُثُرَتُ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينٌّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓأ أَطِيعُواْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا نَوَلُوْاْ عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونً ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ فَالْواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسُمَعُونًا ۞ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآتِ عِندَ أَللَّهِ إِلصَّهُ الْبُكَعُمُ الذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ أَلِنَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا شَمَعَهُمْ وَلَوَاسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونٌ ۞ يَنَايُّهُمَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ اِسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنْ أَلَّهُ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمُسَرِّءِ وَقُلْبِهِ ء وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ غُشَــُرُونٌ ۞ وَاتَّـعُواْ فِنْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلذِينَ ظَ

وَاذْكُرُوۤا إِذَ اَنْهُمْ قَلِيلٌ مُسْنَضْعَفُونَ فِي الدَّرْضِ تَحْافُونَ أَنْ يَنْخَطَفَكُو النَّاسُفَاوِيكُو وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ء وَرَزَقَكُم مِنَ أَلطِّيِّبَكِ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَـنُوا لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَّانَايَكُمْ وَأَنْهُ نَعُـاَمُونً ۞ وَاعْلَمُوْا أَنْمَا أَمْوَالُكُ مُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِنْنَةٌ وَأَنَّ أَلَّهُ عِندَهُ وَ أَجُرُ عَظِيمٌ ١٠ يَنَايَتُهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَقُوا أَلَّهَ يَجْعَلَ لَكُرُ وَرُقَانًا وَيُكُفِّرُ عَنكُو سَيِّئَاتِكُو وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيمِ ۞ وَإِذَ يَمْكُرُ بِكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِيُنْبِتُوكَ أَوْيَقْتُلُوكَ أَوْبُحَيْرِجُوكَ وَعَكُمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُصِيرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلِّي عَلَيْهِمُ وَ ءَايَكُنَا قَالُواْ قَدُ سَمِعْنَا لَوُ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثُلَهَاذَآ إِنْ هَاذَ آإِلَّا أَسْطِيرُ الْا وَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ هَاذَا هُوَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ أَلسَّمَآءِ

وَمَا لَهُ مُورَ أَلَّا يُعَدِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَمَا كَانُوَا أُوْلِيَاءَهُ وَ إِنَ اَوْلِيَا قُوهُ وَإِلَّا أَنْكَتَقُونٌ وَلَكِئَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ۞ وَمَاكَانَ صَلَا تُهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاةً وَنَصْدِيتُ فَذُوقُواْ الْعَدَابَ عِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ كَ فَرُواْ يُسْفِقُونَ أَمُوا لَهُ مُرَّ لِيَصُدُواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً نُهُمَّ يُغُلُّبُونٌ وَالَّذِينَ كَعُورًا إِلَى جَهَنَ مَ يُحْشَرُونَ ۞ لِيمِيزَ أَللَّهُ الْخَبِينَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجُعُكُلُ أَلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وجَمِيعًا فَيَجَعَلَهُ وَلِي جَمَنَ مَ أَوْلِيْكَ هُمُ الْخَلْسِ رُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَتَنتَهُواْ يُغنَّفَرُ لَمُنْ مِمَّا قَدُ سَكَفَّ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتْ شُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۞ وَقَالْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا نَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ أَلَدِّينُ كُلُّهُ وِلِلَّهِ

وَاعْلَمُواْ أَنْ مَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِدِے اَلْقُرُنَىٰ وَالْيَتَامِیٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابُنِ اِلسَّبِيلِ إِن كَنْتُمُونَ ءَامَنْتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْ زَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْفُرُقَ إِنَّ بَوْمَ النَّقَى أَنْجَمَعُنَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِذَ أَنتُم بِالْعُدُوةِ الدُّنْيِا وَهُمُ بِالْعُدُوةِ الْقُصْبِويٰ وَالرَّكْبُ أَسُفَلَ مِنْكُمْ وَلُوْ تُوَاعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ أَلَّهُ أَمْرًاكَ أَنْ مَفْعُولًا لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَ فِي وَيَحْدِينَ مَنْ حَيْثِي عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيهُ ١٤ أَن يُرِيكُ لِهُ مُ اللهُ مِنْ امِكَ مَنَامِكَ قَلِيكُ وَلُوَ أَرِيْكُهُ مُرْكَيْنِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَنْنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ أَلَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ۞ وَإِذْ يُرِيكُوهُمُ وَ إِذِ النَّفَيْتُمْ فِي ۖ أَغَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَالِلُكُ مُ يُقَالِلُكُ مُ لِيَ أَعْيُنِهِ مُ لِيَقْضِيَ أَللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ

وَأَطِيعُواْ أَنَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا نَنَازَعُواْ فَنَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوۤا إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْصَابِرِينَّ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيلِرِهِ م بَطَرًا وَرِثَاءَ أَلْتَاسِ وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مِمَا يَعُمُلُونَ مُجِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَمُهُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُومِ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِلِيْ جَارٌ لَّكُو فَلَتَا تَرَاءَ تِ الْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَتِهِ وَقَالَ إِلِيْ بَرِيَّءُ ۗ مِنكُورُ إِنِّي أَرِيْ مَا لَا تَرَوُنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَكِيدُ الْعِقَابِ ٥ إِذْ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوُّلَاءٍ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتُوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ فَإِنَّ أَلَّهُ عَنِيزُ حَكِيثُمُ ۞ وَلُوْ تَبِرَىٰ إِذْ يَتُوَفَّى الَّذِينَ كَفُرُواْ الْمُلَإِّكَةُ يَضْرِرُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَنْحَرِيقَ ۞ ذَاكِ يِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ أَلَّهُ لَيْسَ بِظُلِّرٍ لِلْعَبِيدِ ۞

ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ لَرَّ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُـمَهُ أَنْعُـمَاعَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِ مِّ وَأَنَّ أَلَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَّبُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِ مَ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمِ مُ وَأَغْرَفَنَا ٓءَ الَ فِرْعَوْنٌ وَكُلُّ كَالُوا ظَالِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِ عِندَ أَللَّهِ الدِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُومِ نُونَ ۞ أَلَذِينَ عَلَهَدتُ مِنْهُمْ نُكُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةِ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثَقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونٌ ﴿ وَإِمَّا تَحْنَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذِ النَّهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ اِنَّ أَللَّهُ لَا بُحِبُ الْحَايِنِينَ ۞ وَلَا تَحْسِبَنَّ ٱلذِينَكَ فَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُ مُ لَا يُعْجِنُ وَنَّ ۞ وَأَعِدُواْ لَهُ مَا السِّنَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلُ تُرْهِبُونَ بِيهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُو وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمَّ اللهُ يَعُلَمُهُمْ وَمَا لَنَفِقُواْ مِن فَيْءً و لِي سَبِيل

وَإِنْ يُرِيدُواْ أَنْ يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَلَّهُ هُوَ ٱلذِحَ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ، وَبِالْمُومِنِينَ ۞ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِ لُوَ أَنفَقُتَ مَا فِي اللارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مِرْ وَلَكِ يَ أَلَّهُ أَلَّفَ أَلَّفَ بَبْنَهُ مُورٌ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ يَنَايَّهُا أَلْتَبِيءُ حَسْبُكَ أَلْهُ وَمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَآيُهُمَا ٱلنَّبِيَّ وُجِرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنْ يَكُن مِنكُر عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُواْ مِأْنَتَيْنِ وَإِن تَكُن مِنكُم مِنكُم مِأْتُهُ يَغَلِبُوٓا أَلُفًا مِنَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِأَنْهُمْ قُوْمٌ لا يَفْقَهُونَ ۞ أَلْنَ خَفَّفَ أَللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُرُ ضُغَفًّا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِنكُم مِّانَةٌ صَالِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِانْتَانِيْ وَإِنْ يَكُن مِنكُرُو أَلُفٌ يَغَلِبُوٓا أَلْفَايْرِ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَابِرِينَ ۞ مَا كَانَ لِنَبِجَ ءِ أَنْ يَّكُونَ لَهُ وَ أَسُرِي حَتَى بُشِخِنَ لَهِ فَإِلَا رَضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ أَلدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ وَاللَّهُ عَنِ بِزُحَكِيمٌ ۞ لَّوَلَا

تأثيا

يَنَأَيُّهَا أَلنَّبِهَ ءُ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ أَلَاسُبري إِنْ يَعْلَمُ إِللَّهُ فِي قَالُوبِكُو خَيْرًا يُوتِكُو خَيْرًا يُمْنَا أَخِذَ مِنكُو وَيَغَفِرُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَلُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمُّكُنَ مِنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِالْمُوالِمِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوْلَكِكَ بَعْضُهُمُ وَأَوْلِيَّاءُ بَعْضِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْيُهَا جِرُواْ مَالَكُمْ مِنْ وَلَيْنِهِم مِن سَنَّعَ عِ حَتَّىٰ بُهَاجِرُواْ وَإِنِ إِسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُوا النَّصُّرُ إِلَّا عَلَىٰ قُوْمِ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ مِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ بَعُضُهُمُوٓ أَوْلِيَآءُ بَعُضِ إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُن فِنْنَةٌ فِي إِلَا رَضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ۞ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَمْلُواْ فِي سَيِبِيلِ اِللَّهِ وَالذِينَءَ اوَواْ وَنَصَرُوٓاْ أَوْلَلِكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَيهِيمٌ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعُدُ وَهَاجَرُواْ

المنورة (لتوبير مكرنيتر وعراباتها ١٢٩)

بَرَآءَةُ مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ مَ إِلَى أَلذِينَ عَلْهَدَتُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينٌ ۞ فسيموافي إلازن أزبعة أشهر واعلوا أتكوعير معجيد إلله وَأَنَّ أَلَّهُ مُغَيْرِ ﴾ إِلْبُكِفِي بَنَّ ۞ وَأَذَانُ مِنَ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى أَلْنَاسِ يَوْمَ ٱلْجُحْ الْاكْبَرِ أَنَّ أَلَّهَ بَرِتَهُ مُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَ فَإِن نُبْتُ مْ فَهُوَ خَبْرٌ لَكُو وَإِن تُولَيْنُ مُ فَاعْلَوْا أَنَّكُو غَبُرُمْ عِجْرِ فَإِلَّهُ وَيَشِرِ الذِينَ كَفُنُرُواْ بِعَذَابِ البِمِ ۞ إِلَّا الذِينَ عَلَهَد تُعَمِّنَ ٱلْمُنْسِرِكِينَ ثُمَّ لَرَّيَنقُصُوكُو شَيْئًا وَلَرْيَظَلِهِ وَاعْلَيْكُو الْحَكَّا فَأَيْمَوَّا إِلَيْهِ مِ عَهْدَ هُرُهِ إِلَىٰ مُدَّتِهِ مُرَّ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُ الْمُنْقِينَ ۞ فَإِذَا أَنسَلَخ ألاشهرانخوم فاقتانوا المنشركين حبث وَجَدَعُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُ وَأَلْحُمْ كُلُّ مَرْصَدْ فَإِنْ تَابُواْ وَأَقَامُواْ أَلْصَلَوْةَ وَءَ اتُواْ الزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُ مُرَّ إِنَّ أَلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ٥

كين

كَيْفَ يَكُونُ لِلْنَشْرِكِينَ عَهَدُ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ مَ إِلَّا الَّذِينَ عَلْهَدنُّ مَ عِندَ الْمُسْجِدِ الْحَرَّامِ فَمَا السَّنفُوا لَكُمْ فَاسْتَفِيمُواْ لَحُهُمْ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُنْتَقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْفُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأُفُوا هِهِمْ وَتَابِىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۞ أَشُتَرَوُا بِتَايَتِ إِللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ } إِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَانُونَ ۞ لَا يَرْفُ بُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأَوْلَيِّكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُواْ أَلْصَلَوْةَ وَءَاتُواْ أَلزَّكُواةً فَإِخُوَانُكُمْ فِي إَلَدِينٌ وَنُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعَلَّمُونٌ ﴿ وَنُفَصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعَلَّمُونٌ ﴿ وَإِن تَكَثْرُواْ أيتانهه من بعد عهدهم وطعنوا في دينكر فقايتلوًا أَيْمُةَ أَلْكُ فُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَمُمُ لَكَا أَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمْ يَننَهُونَ ۞ أَلَا تُقَانِلُونَ قُوْمًا نَّكَ تُوَا أَيْمَانَهُمْ وَهَكُمُواْ بِإِخْرَاجِ

قَايَالُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَبُخْنِ هِمْ وَيَنْصُرُكُو عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قُومٍ مُومِنِينَ ۞ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمَ وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِمْ الْمُ حَلِيهُ أَنْ أَنْ تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعُـلُمِ إِللَّهُ الَّذِينَ جَمْدُ واْمِنكُو وَلَرْ يَتَّيِّوْدُواْمِن دُونِ إللهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَعْمَلُونٌ ۞ مَاكَانَ لِلْنُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَلِحَدَ أَلَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْحَكُفُرِ أَوْلَيِّكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ وَكِيْ إَلْبُارِ هُمُ مُ خَلِلاُ وَنَّ ۞ إِنَّمَايَعُهُوْمَسَلِجِدَ أَللَّهِ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَأَقْامَ أَلْصَّلَوْهَ وَءَانَى أَلزَّكُوةَ وَلَرْ يَخْشَ إِلَّا أَلَّهَ فَعَسِيَّ أُوْلَيِّكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ الله أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةً أَنْحَاجٌ وَعِمَارَةً أَلْمُسَجِبِ إِنْحَـرَامِ كَنَ-امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِيرِ وَجَهَدَيِ فَ سَبِيلِ إِللَّهِ لَا يَسَنُوُونَ عِندَ أَلَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهَدِ الْقُوْمَ أَلظَّلِمِينَ ۞ أَلَذِينَ

وتبيت وهم

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمُ رِبَرُحُمَةً مِنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّتِ لَمُعَرِّفِهَا نَعِيمُ مُنْفِيمُ ۞ خَالِدِينَ فِبِهَا أَبَدًا إِنَّ أَلَّهُ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ۞ يَـٰ أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْتِخِذُوٓا ءَابَاءَكُو وَإِخْوَانَكُوهُ أَوْلِيَاءَ إِنِ إِسْتَحَبُّوا الصَّحُفَرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَّنُوَكُمُ مُ مِنكُرُ فَأُوْلَٰإِكَ هُمُ مَا لَظَّالِمُونَّ ۞ قُلِ إِن كَانَ ءَ ابَآ وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالٌ إِنَّ تَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ نَخْشُونَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَّرَبُّصُواْ حَنَّىٰ بِهَا لِيَ أَلَّهُ بِأَمْثِرِهِ عَ وَاللَّهُ لَا بَهَدِ الْقُومَ الْفَلْسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ سِفِ مَوَاطِنَكَ نِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذَ أَعْبَنْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَرُ تُغُنِّنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُو الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيُّنُهُ مُدْبِرِينٌ ۞ ثُمَّ أَنْزَلَ أَللَّهُ سَكِينَتَهُ و مَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنْـزَلَ جُنُودًا لَرُ تَـرَوْهَا وَعَذَّبَ أَلَذِينَ كَ عَرُواْ وَذَالِكَ جَزَاءُ الْبَكِينَ

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَا لِكَ عَلَىٰ مَنْ يَنْكَ أَوْ وَاللَّهُ عَ عَوْرٌ رَّحِيهُ مُنْ إِنَّا يُهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَ لَا يَقْدَرُبُواْ الْمُسْعِدَ أَنْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَاذًا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيَـٰلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُ مُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ مَ إِن شَاءً "انْ أَلَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ قَالْيَلُواْ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ إِللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَتَرَمَ أَنَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ أَنْحُقّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُونُوا الْكِ كَتَبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِـزْيَةَ عَنْ يُندِ وَهُمْ صَنغِرُونَ ۞ وَقَالَتِ اللَّهِ وَهُ عُنرَيْهُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى ٱلْمُسِيعُ ابْنُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلَهُ مُ بِأَفُوا هِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَعُورُواْ مِن قَبُلُ قَالَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُوفَكُونَ ۞ الْمُحَاللَّهُ أَنَّى يُوفَكُونَ ۞ الْمُحَاذُوۤا أُحْبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمُ وَ أَزْبَابًا مِنْ دُونِ إِللَّهِ

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَبَابَى أَنَّهُ إِلَّا أَنْ بَيْتِمَ نُورَهُ وَلَوْكَ مِ أَلْكَ فِيرُونَ ۞ هُوَ ٱلنِهِ ۚ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِالْهُدِىٰ وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ ء وَلَوْكَرِهُ أَلْمُشْرِكُونَ ۞ يَـَا أَيُّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَشِيرًا مِنَ أَلَاحُبارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكُلُونَ أَمْوَالَ أَلْتَاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ اِللَّهِ وَالذِينَ يَكَ نِرُونَ أَلذَّهُبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَلَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ ٱلِيمِ ٥ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي بِارِ جَمَنَ مَ فَتَكُوىٰ بِهَاجِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَاذًا مَاكَ نَزْتُهُ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكُنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُودِ عِندَ ٱللَّهِ إِثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي حِكْتَبِ إِللَّهِ بَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمَلُوا تِ وَالْارْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ذَالِكَ أَلدِينُ الْقَيِهُ فَالَا لِمُواْ فِيهِينَ أَنفُسَكُمْ وَقَالِتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا حَيَافَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهُ مَعَ

إِنَّمَا أَلْشِينٌ زِيَادَةٌ فِي الصَّحُفْرِ يَضِلٌ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُجِلُونَهُ وعَاماً وَيُحَيِّرُمُونَهُ وعَاماً لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةً ما حَدَّرَهُ أَلْلَهُ فَيُحِلُواْ مَا حَدَّرُهُ أَلْلَهُ زُيْنِ كَ لَهُ مُ سُوء أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ الْقَوْمَ أَلْكُ فِينَّ ۞ يَآيُّهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكَ مُرَةً إِذَا قِيلَ لَكُمُ مُ انْفِرُواْ فِي سَبِيلِ إِنَّا قَلْتُمُ وَ إِلَى أَلَا رُضِ أَرْضِيتُ مِ بِالْحَيَوْةِ اِلدُّنْيِا مِنَ ٱلاَحِـرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَوْةِ اِلدُّنْيِافِي الاَحِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَسْفِرُواْ يُعَدِّ بْصَكُمْ عَذَابًا ٱلِيمَا وَيَسْنَبُدُلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ لَنْصُرُوهُ فَقَدُّ نَصَرَهُ اللهُ إِذَ الْحَرَجَهُ الذِينَ كَعَرُواْ نَانِيَ الشَّهُ إِذَ الْحَرَجَهُ الذِينَ كَعَرُواْ نَانِيَ الشَّهُ إِذَ هُ مَا فِي الْغِارِ إِذْ يَتُولُ لِصَلِيبِ وَ لَا تَحْدَزُنِ إِنَّ أَلَّهُ مَعَنَا فَأَنْذَلَ أَلَّهُ سَكِينَتُهُ وَعَلَيْهُ وَأَيْدُهُ

إنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِالْمُوَالِكُرُ وَأَنْفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ذَا لِكُو خَنْرٌ لَّكُو عُنْرٌ لَّكُونًا إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونًا ۞ لَوْكَ انَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَ تُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحَلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِإِسْتَطَعَنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ إِنَّهُمْ لَكَ الْهِ أُونَ ۞ عَفَا أَللَّهُ عَنكَ لِرَ أَذِنتَ لَمُهُ حَتَّىٰ يَتُبَيِّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَّمَ ٱلْكَاذِينَ ۞ لَا يَسْتَنْذِ ثُكَ أَلْذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَلِّهِدُواْ بِأُمْوَالِمِـمَّ وَأَنفُسِهِ مِنْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْحُتَّقِينَ ۞ إِنَّكَ ايَسْتَاذِنُكَ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ مِنْ مِنْ رَبْيِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ۞ وَلُوَ أَرَادُواْ أَنْحُ رُوجَ لَأُعَدُّواْ لَهُ, عُدَّةً وَلَكِ نِ كَنْ مَكْرَةً اللَّهُ الْبِعَاثَهُمُ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ أَقْعُدُواْ مَعَ أَلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْ خَـرَجُواْ

لَقَدِ إِبْتَغُوا الْفِنْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ أَلَامُورَ حَتَّىٰ جَاءَ أَلَىٰ وَظَهَرَ أَمْدُ اللَّهِ وَهُمْ صَكِيرِهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَتَعُولُ اللَّهَ لَهُ وَلَا تَنْفِينَةٍ أَلَّهُ فِي الْفِئْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَمَنَّ مَ لَحِيطَةٌ إِالْبَكِفِرِينَّ ۞ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ آخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبُلُ وَيَتُولُواْ وَهُمْ فَرَحُونَ ۞ قُلُلُنْ يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ أَلَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِيْنَا ۚ وَعَلَى أَنَّهِ فَلْيَنَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَّ۞ قُلْ هَكُلُ تَكَرَّبُصُونَ بِنَا إِلَّا إِخْدَى أَنْحُسُنَيَيْنٌ وَنَحْنُ نَنْزُبُّصُ بِحَصُمُو أَنْ يُصِيبَكُرُ اللَّهُ بِعَـذَابِ مِنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا فَنَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُّ تُرَبِّصُونً ۞ قُلَ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُنْهِا لَّنْ يُنْقَبَّلَ مِنكُمُ وَ إِنَّكُو كُننُمُ قُومًا فَاسِقِينٌ ۞ وَمَا مَنَعَهُمُ وَأَن تُقُبِّلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَنَّهُمْ

فَلَا تُعِجِبُكَ أَمُوا لِمُنْهُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْهِا وَتَـزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُرُ كُفِرُونَ ۞ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُرُ وَمَا هُر مِنكُرُ وَلَاحِئْهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْحَتًا أَوْمَغَارَتٍ أَوْمُدَّخَالَا لَوَلَوْا النَّهِ وَهُمْ يَجُمْ يَحُونُ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَّالِمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ اعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِنِ لَرَّ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَا هُمَّةً يَسْخَطُونَ ۞ وَلُوَ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآءَانِيْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَقَا لُواْ حَسَبُنَا أَلَّهُ سَيُوتِينَا أَلَّهُ مِن فَضَيِلهِ، وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى أَلَّهِ رَاغِبُونٌ ۞ إِنَّمَا أَلصَّدَ قَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاْمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ لَهُ وَلُوْبُهُمْ وَسِفِى الْزِقَابِ وَالْغَائِرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ أَلَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ﴿ وَمِنْهُمُ الذِينَ يُوذُونَ أَلْنَجِيٓءَ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلُ اذُنُ خَيْرِ لَكَ عُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَبُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَـنُواْ كُمْ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ أَللَّهِ لَمُمُوعَذَاكِ آلِهِ

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُو لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَوْ أَنْ يُكْرُضُوهُ إِن كَانُواْ مُومِنِينٌ ۞ أَلَرَ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ إِنَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ لَهُ وَنَارَ جَهَنَّمَ خَسَالِدًا فِيهَا ذَالِكَ أَنْجِنْ يُ الْعَظِيمُ ۞ يَحَدُدُ الْمُنْفِقُونَ أَن نُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم رِيمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل إِسْتَهِ إِنَّ أَلَّهُ مُخْدِرُ مُمَّا تَخَذَرُونَ ۞ وَلَهِن سَأَلْنَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلَ آبِاللَّهِ وَءَ آيَـٰتِهِ ء وَرَسُولِهِ عَ كُنتُمْ تَسَتَهُ زِءُونًا ۞ لَا تَعَـٰتَذِرُواْ فَدَ كَنَرْتُ مِ بَعُدَ إِيمَانِكُونَ إِنْ يُعْفَ عَن طَابِّفَتْمِ مِن كُورُتُعَذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأُنْهُمُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ أَلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِفَاتُ بَعْضُهُ م مِنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنْكِيرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعَرُوفِ وَيَفْبِضُونَ أَيَّدِيَهُ مَ نَسُواْ أَلَّهُ فَنَسِيَهُ مُرَّةً إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُـُمُ الْفَلْسِقُونَ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الْمُنْفِقِينَ

كَالَذِينَ مِن قَبْلِكُو كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُو قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَادًا فَاسْتَمْنَعُواْ بِحَلَقِهِمْ فَاسْتَمَنْعُتُم بِحَلَقِكُمْ كَمَا السُّتُمْتُعُ ٱلذِينَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالذِ اللهُ مَا ضُوّاً أَوْلَإِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُ مُ فِي الدُّنيا وَالْاخِدَةِ وَأُولَبِّكَ هُمُ الْمُعْسِدُونَ الْرَبَّاتِهِمْ نَبَأَ ۚ الذِينَ مِن قَبُلِهِ مَ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَكَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيهُ وَأَضْعَبِ مَذَيَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ أَنَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ۞ وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعَضُهُمُ وَأَوْلِياءُ بَعُضٌ يَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنَهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُفِيمُونَ ٱلصَّــلَوٰةَ وَيُوتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ أَوْلَيْكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيدُ حَكِيمٌ ۞ وَعَكَ أَلَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّبُ مِن تَحَيْمًا أَلَانُهَارُ

يَنَا يَهُمَا أَلنَّهِ } جَهْدِ إِنْكُفَّارَ وَالْمُنْفِفِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأْوِيْهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرُ ۞ يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ أَلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسُلَيْهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَرِّ يَنَالُواْ وَمَا نَتَهُواْ إِلَّا أَنْ اَغْبِيلُهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, مِن فَضَلِهِ مَ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَّنَوَلُواْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا البِمَافِي الدُّنيا وَالأَخِرَةِ وَمَا لَمُ مُرْفِ إِلَارُضِ مِنْ قَالِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلْهَدَ أُلَّدَ لَهِنَ - ابْيْنَا مِن فَضْلِهِ عَ لَنَصَّدَّ فَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلصَّ الحِينَّ ۞ فَالَمَّا ءَ ابْيَهُم مِّن فَضَلِهِ ، بَخِلُواْ بِرِه وَتُولُواْ وَهُمُ مُّعْرِضُونَ ١٠ فَأَعْفَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَنِمَا كَانُواْ يَكُذِ بُولَّ ۞ أَلَرْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوِيْهُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ عَـ آرُو الْغُيُوبِ ۞ الذِينَ يَـ أَمِرُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

إشتغير

إِسْتَغْفِرْ لَهُ مُرَّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمُ مُرَّ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُ مُ سَنْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ أَللَّهُ لَمُثُمَّ ذَالِكَ بِأَنْهَامُ كُفَّرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَاللَّهُ لَا يَهُدِ مُ الْفَوْمَ أَلْفَاسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ عِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكُرِهُوٓ أَأَنَّ يتجله ذُواْ بِأَمُو الْهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي أَنْحَتِ قُلْ نَارُجَهَنَّ مَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلَيْضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيَبْكُواْ كَيْثِيرًا جَـَزَآءًا نِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ أَلَنَهُ إِلَىٰ طَابِّفَة ِمِنْهُمْ فَاسْتَلْأَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقَالُ لَنْ تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَايِّلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةً فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ۞ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِدٍ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقَدُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مِنَّ إِنَّهُمُ كُفَّهُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِتُونَّ هُوَا كُولَا تَعْجِبُكَ

وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَ - امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهْدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَاذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَلْعِدِينَ ۞ رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُنِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١٥ لَكِين اِلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ و جَلْهَدُواْ بِأَمْوَالِمِيمُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولِيِّكَ لَمُو الْخَيْرَاتُ وَأُولِيِّكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ ١ أَعَـدُ أَلَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِب مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلَاعَرَابِ لِبُوذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ أَلَذِينَ كَانَهُ وَأَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَيُصِيبُ الذِينَ كَنَ رُواْمِنْهُمْ عَذَابُ الِيمُ ۞ لَّيْسَ عَلَى أَلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى أَلْمَرْضِيٰ وَلَا عَلَى أَلذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا آجُمِلُكُو عَلَيْهِ يضُ مِنَ أَلدَّ مْعِ حَزَنًا ٱلَا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُو

إنتما

إِنَّمَا أَلْسَبِيلُ عَلَى أَلْذِينَ يَسْتَلْذِنُونَكَ وَهُمْءٍ أَغْنِيَّاءُ رَضُواْ بِأَنْ يَّكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ يَعْنَذِرُونَ إِلَيْكُرُو إِذَا رَجَعْتُمُ وَإِلَيْهِمْ قُل لَاتَعْتَذِرُواْ لَن نُومِنَ لَكُرُ قَدْ نَبَأَنَا أَلِلَهُ مِنَ آخِبارِكُو وَسَيَرَى أَلِنَّهُ عَلَكُو وَرَسُولُهُ وَ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُتَبِّثُكُرُ عِمَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ ۞ سَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُرُو إِذَا إَنقَلَبْتُمُ وَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمُ وَ إِنَّهُمْ رِبِحُسٌ وَمَأْوِيْهُمْ جَهَنَّهُ جُزَآءً إِيمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَخْلِفُونَ لَكُرْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ أَلَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ۞ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفَّرًا وَنِفَاقًا وَأَجَّدَرُ أَلَّا يَعُـالَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ } وَاللَّهُ عَلِمُ حَكِيرٌ ۞ وَمِنَ أَلَاعْرَابِ مَنْ بَتَغِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَثَرَبُصُ بِكُو الدَّوَايِرَ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سِمَيعٌ عَلِيُّ ۞ وَمِنَ أَلَاعُرَابِ مَنْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَخِذُ

وَالسَّيْقُونَ أَلَاوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ وَالَّذِينَ آتُبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَتْهُ وَأَعَدُّ لَهُ مُرَجَنَّاتٍ تَجْرِبُ تَحْنَهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِ بِنَ فِهِمَا أَبْدَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ٱلْاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَهْلِ الْمُدِينَةِ مَرَدُواْعَلَى أَلْيِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعَلَمُهُمْ سَنُعَذِبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرُدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۞ وَءَ اخَرُونَ أَعْنَرُ فُواْ بِذُ نُوبِهِ مِ خَلَطُواْ عَمَالًا صَالِحًا وَءَ اخْرَ سَيِئًا عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَنُوبَ عَلَيْهِ مُرْ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ۞ خُذُ مِنَ آمُو الهِ مُ صَدَقَةً تَطُلِهِ رُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمُ وَإِنَّ صَلَوَانِكَ سَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ۞ الَّهْ يَعَلَمُوۤ أَأَنَّ أَللَّهُ هُوَيَفْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ، وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ الرَّحِبُمُ ۞ وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكَ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنُونَ وَسَنَرَدُونَ إِلَىٰ عَلِم الْغَبَبِ وَالشَّهَادَةِ

ألذين

الذينَ الْخُنَدُواْ مُسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِمُتَنْ حَارَبَ أَلَنَّهُ وَرَسُولَهُ وِمِن قَبَلُ وَلَيْحَلَّ لِمُنْ إِنَ أَرَدُنَا إِلَّا أَكْسُبَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَ لَكَ يُونً لَا تَفَّهُ فِيهِ أَبُدًا لَمُسْبِعِدُ اسِّسَ عَلَى النَّقْوِي مِنَ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطْهِرِينَ ۞ أَفْتَنُ اسِسَ بُنْيَانُهُ, عَلَىٰ نَعْوَىٰ مِنَ أَللَّهِ وَرِضُوَ إِن خَيْرُ الْمُ مِّنُ اسِّسَ بُنْيَانُهُ و عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هِ ارِ فَانْهَارَ بِهِ عَلَيْ بِنَارِ جَمَنَكُمُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ فَ الْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ أَلَدِ ٤ بَنُوَارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ، إِلَّا أَن تُفَطَّعَ قُلُوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلِيكُ حَكِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُ حَكِيكُمْ إِنَّ أَلَّهُ إَشْ نَرَىٰ مِنَ الْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ الْجَتَّةَ يُفَاتِلُونَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُونَ وَيُفْنَنُلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا لِهِ إِللَّهِ وَالْإِنْجِيل

الْتَابَيْبُونَ ٱلْعَلِيدُ وَنَ ٱلْحَلْمِدُونَ ٱلسَّلَيْحُونَ ٱللَّارِكُعُونَ أَلْسَنْجِدُونَ ٱلْامِرُونَ بِالْمُعَرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَ عِلَمُ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ٥ مَا كَانَ لِلنَّبِيمَ ءَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْنُشْرِكِينَ وَلُوْكَ انْوَا أَوْلِي قُرْبِنَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَكُمُو أَنَّهُمُ وَ أَضْعَبُ الْجَعِيمِ ١ وَمَا كَانَ السَيْغُفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ إِيَّاهُ فَلَكَا تَبَيِّنَ لَهُوَأَنَّهُ عُدُوًّ لِلهِ تَبَرَّأُمِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّا الْ حَلِيثُمْ ۞ وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدِينِهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَكَّ ءِ عَلِيكُمْ ۞ اِنَّ أَلَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّكُونِ وَالْارْضِ الْحَدِهِ وَيُبِيتُ وَمَا لَكُ مُ مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِيِّت وَلَا نَصِيرِ الْقَدَّتَابَ أَللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيءَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْانصِارِ الذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي

وَعَلَى

وَعَلَى أَلْثَلَثَةِ إِلَّذِينَ خُلِفُواْ تَحَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ اللارْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُو ٱنفُسُهُمْ وَظَنَّوَا أَنْ لَا مُلْجَأْمِنَ أَللَّهِ إِلَّهُ إِللَّهِ لِللَّهِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهِ إِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِللَّهُ إِلَّهُ إِللّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلّهُ إِلَّهُ إِلّ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْتَوَابُ الرَّحِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّـقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَاكَانَ لِأَهْلِ الْكَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ أَلَاعُرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِالْفُسِهِمِ عَن نَفْسِهِ عَن نَفْسِهِ عَذَالِكَ بِالْنَهُ مُ لَا يُصِيبُهُمُ ظُمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَخْمُصَةٌ فِي سَبِيلِ إِنَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كَيْبَ لَهُم بِيء عَمَلٌ صَلِكٌ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَيْمِةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمْ لِيَجَزِيهُمُ أَلَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ وَمَا كَانَ ٱلمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةٌ فَلُولًا نَفَرَمِن فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآ إِنَّهُ لِيَتَنَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ هُمُهُ ۚ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمُ لَعَلَهُمْ لَحَدُدُونَ ۖ

يَنَايُهُا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ قَالِتِلُواْ الذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفِّارِ وَلَيْجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُواْ أَزَّالِكَ مَعَ أَلْكُتُّونِينٌ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُ مَنَّ يَّـ فَوُلُ أَيْكُ عُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ } إيمانًا فَأَمَّا أَلَذِبنَ ءَامَنُواْ فَزَادَ تَهُمُ وَإِيمَانَا وَهُمْ يَسُتَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُ مُ كَافِرُونَ ۞ أَوَ لَا يَرُونَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرٍ مِّرَةً ۚ أَوْمَ رَّتَ بَنِ شُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكُ رُونَ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُ مُرَ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلَ يَرِيْكُم مِنَ آحَدٍ ثُمَّ أَصَدِ ثُمَّ أَنصَرَفُواْ صَرَفَ أَللَّهُ قُالُوبَهُم بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنَ انفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ

سورة يوش

المنورة بونس كريَّة والله ١٠١) والمالية المالية المالي

إلله التخمز الزجيم أُلُّبُرْ تِلْكَ ءَايَنْ الْحِيتَ إِلْحَيْدِ فِي أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنَ ٱوۡحَٰیۡنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمُوۤ أَنَ اَنذِرِ إِلنَّاسَ وَبَشِـرِ الذِبنَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَكُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسِمَةٌ مُّبِينُ إِنَّ وَبَّكُو اللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السُّنَوىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَرِّبُواٰلَامُرَّ مَا مِن شَفِيعٍ إلا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِبِهِ ذَالِكُوا اللَّهُ رَبُّكُو فَاعْبُ دُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُو جَمِيعًا وَعَدَ أَللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبُدُواْ أَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلِبَجِينِ يَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ الصَّلِعَتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ لَحَدُرْشَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ ٱلِبُمَّ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَالَذِے جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَـمَرُ

إِنَّ فِي إِخْتِنَانِ البِّلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ أَلَّهُ مِفْ إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ لَا يَنْ لِقُومِ يَتَقُونً ۞ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَاطْمَأْنُواْ بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ-ايَاتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أَوْلَيْكَ مَأْوِيهُمُ النَّارُمِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ أَلْصَّلِحَتِ يَهَدِيهِمْ رَبُّهُم بإيمانيهم تَخْيره مِن تَغْيِنهِ مُ الْانْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ٥ دَعُويْهُمْ مِنْهَا سُبْعَنْكَ أَللَّهُمْ وَيَجِيَّتُهُمْ مِنْهَا سَكُرْ الله وَءَاخِهُ وَعَوِيهُ مُونَ أَنِ إِلْحُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَنَاكِمِينَ وَوَ لَوْ بُعَجِتُ لُ أَلَّهُ لِلنَّاسِ إِللَّهَ رَأَسْنِعْجَالَهُ مِ الْخَيْرِلَقَضِي إِلَيْهِمُ وَ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ وَإِذَامَسَ أَلِانسَانَ أَلضُّرُ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ءَأَوَ قَاعِدًا أَوْقَآبِهَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّ كَأَنْ لَرْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّد مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْسُهِرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْتَمَلُونٌ۞وَلَقَدَ هُلَكُنَا أَلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لِمَنَا ظُلُواْ وَجَاءَ وَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجْرِنِ فَ الْقَوْمَا

المرا

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمُ خَلَلِّهَ فِ إِلَارْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ ١ وَإِذَا نُنتَلِي عَلَيْهِ مُرَة ءَ ايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلَدِ بنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا أَيتِ بِفُرْءَ إِنِ غَيْرِ هَاذَاۤ أَوْ بَدِّلٰهُ فَ لَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ ابَدِلَهُ, مِن تِلْقَاءِ فَى نَفْسِيَ إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِي إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيْدٍ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِبُّم ۞ قُل لَوْ شَآءً أَلَّهُ مَا تَلُوْتُهُ وَلَيْكُو وَلَا أَذُرِيكُم بِهِ ء فَقَدَ لَبِثْتُ فِيكُو عُمُرًا مِن فَبَلِهِ مَ أَفَلَا نَعُ فِلُونَ ۞ فَمَنَ أَظْلَرُ مِمْيَنِ إِفْ نَبِي عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِنَا يَلْتِهِ مِنْ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الْمُجْتِرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَّوُلًا مِ شُفَعَلَّوْنَا عِندَ أَللَّهِ قُلَ اتَّنبِّونَ أَللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَّمُ فِي السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْارْضِ سُبْحَنْهُ, وَتَعَالِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَمَا كَانَ أَلْنَاسُ إِلَّا أَمُّنَةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَامِـَةٌ سَبَفَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ بَخْتَالِفُونَ ۞

وَإِذَا أَذَقُنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعُدِ ضَرَّاءً مَسَّتَهُمُ وَإِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي عَايَائِنَا قُلِ إِللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَمَّكُرُ وَنَّ ۞ هُوَ أَلَدِ ٢ يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَعُ حَتَّى إِذَا كُنُهُ فِي الْفُلُكِ وَجَرَبْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءَ تُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ الْمُوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنْوَا أَنَّهُمُ الْحِيطَ بِهِمُ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَيْنَ اَبْحَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلشَّاكِ إِنَّ ۞ فَأَمَّا أَنجِيهُ مُو إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ اِلْحَقِّ بَنَأَيُّهَا الْنَاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُو عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَكُمُ الْحَيَوْةِ الدُّنبِيا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُو فَنُنْتِتُكُم عِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ۞ إِنَّمَامَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا كُمَا وَ انزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَاخْلَطَ بِمِهُ نَبَاتُ اللارْضِ مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَاللَّهْ عَلَمٌ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ إِلاَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهُلُهَآ أَنَّهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَبْلِهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فِحَالَنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَرْتَعْنَ بِالْامْسِ

للذين

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَنِيٰ وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمَّ قَتَرُ وَلَا ذِلَهُ اوْلَيْكَ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ كُسَبُواْ السَّبِّنَاتِ جَزَآءُ سَبِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمَّ ذِلْةٌ مَّا لَمُهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنْمَا أَغْشِيَتُ وَجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلْيُلِ مُظْلِمًا اوْلَيْكَ أَصْعَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَـُلِدُ وَنَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُورَة أَنْتُمْ وَشُرَكَا وُكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وُهُمْ مَّا كُنْتُمُ وَ إِيَّانَا تَعُـبُدُونَ ۞ فَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُورُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُو لَغَلِفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفُسٍ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّوۤ أَإِلَى أَلَّهِ مَوْلِيْهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ قُلْ مَنْ يَنْوُزُقُكُمْ مِنَ أَلْسَّمَآءِ وَالْارْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمُيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمُيِّتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَمَنْ يُدَيِّرُ ۚ أَلَامُرَ فَسَيَقُولُونَ أَلَّهُ فَقُلَ اَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَالِكُو لَلَّهُ رَبُّكُو الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا الضَّالُ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ كَلِمَنْ تُرِيْكَ عَلَى أَلَذِينَ فَسَقُوٓا

قُلَ هَلَ مِن شُرَكًا إِكُم مَّنْ بَبُدَوَّا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ, قُلِ اللَّهُ يَبُدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ فَأَنَّىٰ تُوفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكا إِلَمْ مَّنْ يَّهُدِ مَ إِلَى أَلْحَقَّ قُلِ إِللَّهُ بَهُدِ مِ لِلْعَقِّ أَفَمَنَ يَهُدِ مَ إِلَى أَنْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُنْبَعَ أَمَّن لَا يَهَدِ تَم إِلَّا أَنْ جُهُدِي فَمَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ ۚ إِلَّا ظُنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْذِ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْذِ مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ أُلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَفُعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَاذَا أَلْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرِي مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَئِكُنْ تَصْدِيقَ أَلذِ عِبَيْنَ يَدَيْدٍ وَتَفْصِيلَ أَلْكِئْبِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينُّ ۞ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِيهُ قُلْ فَاتُواْ بِسُورَة مِتْلِهِ، وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اِللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ٣ بَلْ كُذَّبُوا بِمَا لَرَّ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَتَا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ وَ كَذَا لِكَكَذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يُومِنُ بِرِه وَمِنْهُم مَّنْ لَا يُومِنُ بِرِه وَرَبُّكَ أَعُلَرُ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِيْ عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ وَ ر بَرِينُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَابَرِكَ " مِمَّانَعَ مَلُونٌ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ إِلَيْكُ أَفَانَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعَ

وينهد

وَمِنْهُم مِّنْ يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِ الْعُمْنَ وَلَوْكَ انُواْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَ لَكِئَ ٱلنَّاسَ أنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحَنْهُمُ مَا كَأَنَ لَرِّيَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَنْعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قُلَدٌ خَسِرَ ٱلذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينٌ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلذِ عَنْعِدُهُمْ وَأَوْنَنُوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ نُكُمَّ أَللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَاجَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَاذَا أَلْوَعُدُ إِن كُنُمْ صَادِقِينً ۞ قُل لَّا أَمُلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ أَلَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ اَجَلُ إِذَا جَاءَ اجَلُهُ مَ فَلَا يَسْتَنْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ® قُلَ أَرَابُتُمُ وَإِنَّ أَبَيْكُم عَذَابُهُ و بَيَّاتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغِيلُ مِنْهُ ۚ الْجُحْرِمُونَ ۞ أَنْهُ ۚ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُ مِهِ ۗ ٓءَ الَّنَ وَقَدْ كَنتُم بِرِء تَسْتَغِيلُونٌ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلذِبنَ ظُلُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ

وَلُوَ أَنَّ لِكُ لِلْفُتَ مَا مِنْ اللَّهُ ال وَأَسَرُواْ النَّدَامَةَ لَمَا رَأُواْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَبُّنَّهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَكَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ أُلَا إِنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَلَاِكَنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ هُوَ الْحَجْ ، وَيَمِيثُ وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلْنَاسُ قَدْ جَاءً ثَكُمُ مُّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُم وَشِفَاء لِمُنافِي إِللَّهُ وَالصُّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، فَبِذَ اللَّهَ فَالْيَفْرَجُواْ هُوَخَيْرٌ مِمَّا يَجُمُّعُونَ ۞ قُلَ أَرَيْتُم مَّا أَنْ زَلَ أَلَّهُ لَكُم مِّن رِّذُقِ فَجَعَلْتُ مُمِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلَ - آللَهُ أَذِنَ لَكُونُو أَمَّ عَلَى أَلَّهِ تَفُ تَرُونَ ۞ وَمَاظَنُّ أَلَدِينَ يَفُ تَرُونَ عَلَى أَلَّهِ إِلٰكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَيلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ٥ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْ لُهُ مِن قُنْ اِن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ

أَلاَّ إِنَّ أُولِيّاءَ أُلَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونً ۞ أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ لَحُدُ الْبُنْدُ بِي لِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَكِ الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَامَاتِ اللَّهِ ذَ الِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَلَا يُحْتِزِنْكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِـذَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ أَكَّ إِنَّ لِلهِ مَن لِهِ أَلسَّمَوْاتِ وَمَن لِهِ أَلَارْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدُّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءً انْ يَّتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ هُمُرَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ أَلذِ حَ جَعَلَ لَكُهُمُ أَلَيْلَ لِلسَّكُنُواْفِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ لِيهِ ذَ الِكَ لَا يَتِ لِنْفُومِ يَسُمَعُونَ ۞ قَالُوا الْخُفَادَ أَلَّهُ وَلَدًا سُبَعَنَهُ وَهُوَ أَلْغَيِيُّ لَهُ مَا فِي إِلْسَامَوْتِ وَمَا فِي إَلَارُضٌ إِنَّ عِندَكُرُ مِن سُلْطَانِ بِهَاذَآ أَنْقُولُونَ عَلَى أُلَّهِ مَا لَا تَعَالَمُونَ ۞ قُل إِنَّ أَلَذِينَ يَفْ تَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ مَتَعُ فِي إِلدُّنْيِا نُمُ إِلَيْنَا بِقُهُمُ الْعَدَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ، يَاقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّفَامِ وَتَذْكِيرِ مِنَايَتِ إِنَّهِ فَعَلَى أُنَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُو وَشُرَكَآءَ كُو ثُمَّ لَا يَكُنَ آمْرُكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو عَلَيْكُو ثُمَّ اَقَضُوٓاْ إِلَىٰ وَلَا نُنظِرُونِ۞ فَإِن تُوَلَّيْتُم فَمَا سَأَلْنَكُم مِنَ آجِرٌ إِنَ آجِرِي إِلَّا عَلَى أَللَّهِ وَأَمِرْتُ أَنَ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْهِفَ وَأَغْرَقُنَا أَلَذِينَ كُذَّبُواْ بِكَا يَكْتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۞ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِرْسُلًا إِلَى قُوْمِهِمْ فِحَاءُ وَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِرِء مِن قَبْلُكَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعُدِهِم مُّوسِىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِا يُدِهِ بِتَايَٰتِنَا فَاسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ ۞ فَلَمَّاجَاءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَاذَا لَسِحٌ مُبِينٌ ۞ قَالَ مُوسِيْ أَنْقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَا جَاءَكُونُ أَسِحَى هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ

وَقَالَ فِنْ عَوْنُ البِتُونِ بِحَكُلِ سَيْحِي عَلِيمِ ۞ فَأَمَّا جَاءَ أَ لَسَّعَةَ إِنَّ قَالَ لَهُ مُوسِى ٓ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَتَ ٓ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسِىٰ مَاجِئْتُ مِيرِ السِّحَرُ إِنَّ أَلَّهَ سَيُبَطِلُهُۥ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُصْلِحُ عَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَامَاتِهِ وَلَوْ كُمِ، ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَاءَ امّنَ لِمُوسِي إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قُوْمِهِ عَلَىٰ خُوْفِ مِن فِنْ عَوْنَ وَمَلِا يُهِمُ وَأَنْ يَفَنِنَهُمْ وَإِنَّ فِنْ عَوْنَ لَعَالِ فِي اللارْضِ وَإِنَّهُ لِمَنَ أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسِى يَاقَوْمِ إِن كُنغُمُ وُ ءَ امَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُننُم مُسْلِمِينَ ۞ فَقَالُوا أُ عَلَى أَلَّهِ تُوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِئْنَةً لِلْفَوْمِ الظَّالِمِينَّ ۞ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْقُوْمِ الْكِلْنِ بِنَّ ۞ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰ مُوسِىٰ وَ أَخِيهِ أَنَ تَبَوَّءَ الِقُوْمِكُم لِيصِرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُبُوتِكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ وَبَشِّرِ اللُّومِنِينُّ ۞ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ, زِينَةَ وَأَمْوَالَالِهِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا

قَالَ قَدُ اجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَاسْتَقِبَمَّ وَلَا تَتَبِعَانِ سَبِيلَ أَلذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَجَاوَزْنَا بِبَينِ ۗ إِسْرَآءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغُيّا وَعَدُوّا حَتَّى إِذَآ أَذَرَكَهُ الْغَـرَقُ قَالَ ءَ امَنتُ أُنَّهُ و لَا إِلَهَ إِلَّا الذِئے ءَ امَنتُ بِرِ مَنْوَأُ إِسْرَاءِ يلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ ءَ الْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً و إِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَلْنَاسِ عَنَ - ايَنْتِنَا لَغَلْفِلُونَّ ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ مُبَوَّا صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ أَلطَّتِبَلْتِ فَمَا اَخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَ هُمُ الْعِلْرِ إِنَّ رَبُّكَ يَفْضِ بَيْنَهُ مُ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ سِفِى شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُكَلِ الذِينَ يَقُدَءُ وَنَ الْكِيكَتَبَ مِن قَبَلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُصُمَّرِينَّ ۞ وَلَانْكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُصُونَنَّ مِنَ أَلَذِينَ كَ نُواْ بِنَا يَلْتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ أَنْخَلِسِرِينَ ۞

فَلَوْلَا

فَلُوْلًا كَانْتُ فَرَيْدً - امَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قُومَ يُونُسُ لَتَا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَكِخِنْ يِ فِي إِلْخَيَوْةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمُ وَ إِلَىٰحِينِ ۞ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي إِلَارُضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِّهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُومِنَ إِلَّا بِإِذْ نِ أِللَّهِ وَبَجْعَكُ الرِّجْسَعَلَى أَلَذِينَ لَا يَعُ فِلُونَ ۞ قُلُ انظُرُ وا مَا ذَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِينِ إِلَا يَكُ وَالنُّ ذُرُعَن قَوْمِ لِلَّا يُومِنُونَّ ۞ فَهَالْ يَنْظِرُونَ إِلامِثُلَ أَيَّامِ إلذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْفَظِرُوٓاْ إِلِيْ مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنْفِطِينَ ۞ ثُمَّ نُنِحَ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنِّجٌ المُوْمِنِينَ فَ قُلْ يَالْيُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُهُ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا ٱعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنَ اعْبُدُ اللَّهَ ٱلذِے يَتَوَفِيْكُرُ وَأَمِرْتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ ٱلمُومِنِينَ ۞ وَأَنَ اَقِـمْ وَجْهَكَ لِلدِينَ حَنِيفًا ا تَكُونَنَ مِنَ ٱلمُنشِرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ إِللَّهِ ﴿ يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ۚ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ أَلظَّ

وَإِنْ بَنَّسَسُكَ أَللَهُ بِخُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَ وَإِنْ يُرِدِكَ بِخَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَالْمَوْ وَإِنْ يُرِدِكَ بِخَيْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَا لَا لَا لَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُو الْحَقُّ مِن رَبِّكُو فَمَن إِهْمَتَدِى فَإِلْمَا يَهُمَن دِكَ فَلْ يَنَا يُصِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِلٍ @وَاتَبْعُ لِيَعْلِمِ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَى وَاصْبِرُ حَتَىٰ يَحَكُمُ أَللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَي كُو بِوَكِيلٍ @وَاتَبْعُ مَا يُوجِى إِلَيْكَ وَاصْبِرُ حَتَىٰ يَحَكُمُ أَللَهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَي كُو بِوَكِيلٍ هُواتَبْعُ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَاصْبِرُ حَتَىٰ يَحَكُمُ أَللَهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَي مِنْ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَي مِينَ هِ هَا يُوجَى إِلَيْكَ وَاصْبِرُ حَتَىٰ يَعَكُمُ أَللَهُ وَهُو خَيْرُ الْحَلَي مِينَ هُ

المنورة هُولِي مَكِنَة وَوَالِاللَّهُ اللَّهُ اللّ

بِسَ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

أَلْبَرْكِنَكُ احْكِمَتَ النَّهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِمٍ خَعِيدٍ ۞ الْآبَرْكِنَكُ احْكِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي الللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَا مِن دَآبَتِرٍ فِي إِلَا رُضِ إِلَّا عَلَى أَللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَّمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا حُكُلُّ فِي كِنَاكٍ مَبِينٍ ۞ وَهُوَ ٱلذِے خَلَقَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالْارْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى أَلْمَاءِ لِيَبْلُوَكُولُو أَبُّكُولُو أَخْسَنُ عَمَالًا وَلَهِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُونُونَ مِنْ بَعَدِ الْمُؤْتِ لَيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَ آلِا سِحُرُ مُبِينٌ ۞ وَلَهِنَ اَخْرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰٓ أَمُّة مِعَدُودَةٍ لَيْتَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِيهِ يَسَتَهُزِءُ وَنَّ ۞ وَلَيْنَ اَذَقْنَا أَلِا نَسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نُزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ, لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ أَذَقُنَاهُ نَعُمَاءً بَعُدَ ضَرَّآءَ مَشَنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَينً إِنَّهُ, لَفَرِحٌ فَوُزُ۞ إِلَّا ٱلذِينَ صَبَرُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَوْلَيِكَ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرُ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعُضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ،

اَمْ يَغُولُونَ اَفْتَرِيْهُ قُلْ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورِمِّثْ لِهِ، مُفْتَرَبَّتِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِلْرِيَسْتِجِيبُواْ لَكُو فَاعَلَى ٓ أَنْتَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِ إِللَّهِ وَأَنْ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلَ اَنتُم مُسَالِمُونَ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ الدُّنيا وَزِينَهُا نُونِ إِلَيْهِمُ وَأَعْمَالُهُ مَ فِبْهَا وَهُرْفِهَا لَا يُبْغَسُونَ ۞ أَوْلَيْكَ أَلذِينَ لَيْسَ لَهُمْرِفِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَلنَّارٌ وَحَبِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ، حِكْتَبُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ اوْلَإِكَ يُومِنُونَ بِهِ ء وَمَنْ يُكُفُرُ بِهِ عِنْ أَلَاحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن زَّيْكُ وَلَكِ كَ أَكْثَرَ أَلْتَكَاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اطْلَمِ مِمْتَنِ إِفْ تَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا اوْلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِهِ مِ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَنَّوُلًا ۚ إِلَا شَهَادُ هَنَّوُلًا ۚ إِلَّهِ مِنْ كَذَبُواْ عَلَىٰ رُوَّ أَكَّ لَغَنَةُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُدُّونَ يَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِاللَّخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞

أُؤُلِيِّكَ

أَوْلَيْكَ لَرْيَكُونُواْ مُعْجِينِ بنَ فِي إِلاَرْضِ وَمَا كَانَ لَحَتْم مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أَوْلِيَاءً يُضَاعَفُ لَحُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ أُلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَيْكَ أَلَذِبنَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُ وُ الْاخْسَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَّنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِهِمُورَ أُوْلَيِّكَ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ 🕲 مَنَّلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمِي وَالْاصَيِّر وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَ كُونَ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِلَيْ الْكُورِ نَذِيرٌ مُبِينُ۞ أَن لَا تَعَبُدُوٓا ۚ إِلَّا أَللَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيهِ ۞ فَقَالَ ٱلْمُتَلَأُ أَلَذِينَ كُفُنُرُواْ مِن قُوْمِهِ عَمَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَكَرًا مِّتْكَا وَمَا نَبِرِيْكَ اَتَّبَعَكَ إِلَا ٱلذِينَ هُمُّةِ أَرَادِ لَنَا بَادِ ىَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِيْ لَكُو عَلَيْنَا مِن فَضُلِ بَلْ نَظُنُّكُم ۚ كَذِبِينَ ۞ قَالَ يَـٰقَوْم

وَيُنْقُوْمِ لَا أَسْنَكُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنَ اجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَلَّهُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ إِلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُ مُ مُّلَكُواْ رَبِّهِ مِّ وَلَكِنَّ أَرِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَالُولُ ۞ وَيَلْقُومِ مَنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ أُللَّهِ إِنْ طَرَدِتُهُمُ وَ أَفَلَا تَذَّكُمُ وَلَا أَقُولُ لَكُر عِندِ م خَدَر آينُ اللهِ وَلَا أَعْلَوْ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَزُدَرِتَ أَعْيُنْكُو لَنْ يُوتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ وَ إِنَّ إِذَا لِمَ الطَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ الْقَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَادَلْنَا فَأَكُنَرْتَ جِدَالْنَا فَالِنَا مِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ ا قَالَ إِنْمَا يَانِيكُم بِدِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُم عِمْجِينٍ بنَّ ۞ وَلَا يَنفَعُكُو نُصْمِحِيَ إِنَ اَرَد تُ أَنَ اَنصَحَ لَكُولُ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُوِيَكُورٌ هُوَ رَبُّكُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيهُ قُلِ إِنْ إِفْ تَرَيْتُهُ, فَعَلَىَّ إِجْرَاحِ وَأَنَا بَرِكَءٌ مِّمَا تَجْرِمُونَ ۞ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ وَلَنْ يُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ ـ امَنَ

ويصنع

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أَيْنَ فَوْمِهِ ، سَجِزُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تُسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُرْ كَا تَسْخَرُ وَلَّ ۞ فَسَوْفَ نَعَلَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيرِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيعُ ٥ حَتَّى إِذَاجَاءَ امْرُنَا وَفَارَ أَلتَّنُورُ قُلْنَا اَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَ ـ امَنَّ وَمَاءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَقَالَ إَرْكُبُواْ فِيهَا بِسُــِهِ أِللَّهِ مُجْرِبُهَا وَمُرْسِيْهَا ۖ إِنَّ رَئِي لَغَفُورٌ رَّحِيهُ ٥ وَهِيَ تَجْرِبُ بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادِي نُوحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْنِ لِي يَابُنِيَ إِرْكَبَ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْبَكِيْرِينَ ۞ قَالَ سَنَاوِتَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِهِ مِنَ أَلْمَاءً قَالَ لَاعَضِمَ أَلْيُوْمَ مِنَ آمْدِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّجِهُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَآأَرُّضُ اللَّهِ مَآءَكِ وَيَسْتَمَا مُ أَقُلِعِ وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِي وَفِيلَ بُعُدًا تَوْمِ الظَّالِمِينُ ۞ وَنَادِىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَعَالَ رَبِّ إِنَّ اَبْنِي رَ آهيلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ أَنْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُو الْحَدْ

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ اَهْلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِعٌ فَكَ تَسْتَكُنِّ عَلَا عَيْرُ صَلِعٌ فَكَ تَسْتَكُنِّ عَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَنْجَلِيلِينَ ۞ قَالَ رَبِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنَ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَلِ بِيهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغُفِيْرِ لِي وَتَرْحَمُنِ ۗ أَكُن مِنَ ٱلْخَلِينِ ۚ ۞ قِيلَ يَانُوحُ الهيط بِسَلَا مِنَّا وَبَرَكَ إِن عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمُن مِعْنَ مَّعَكُّ وَأَمْتُ اللَّهُ سَنُمَيْعُهُمْ نُكُمُّ يَمُسُهُم مِنَّاعَذَاكُ اللِّهُ ﴿ يَلْكَ مِنَ أَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِهَمَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْـَالُمُهَآ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَاذَا فَاصِيرِ إِنَّ أَنْعَاقِبَةً لِلْمُتَّفِينَّ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ آخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ وَ إِنَ اَنتُمُو إِلَّا مُفْتَرُونً ۞ يَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُوعَلَيْهِ أَجْ رًا إِنَ آجُرِي إِلَّا عَلَى أَلذِ مِ فَطَرَنِي أَفَلَا تَعُ قِلُونً ۞ وَيَا قَوْمِ إِسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدُ كُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوْتِكُم وَلَاتَتُولُواْ

إِن نَّفُولُ إِلَّا اَعْتَرِيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءٌ قَالَ إِنَّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوٓاْ أَلِيْ بَرِتَ ، مِمَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِهِ ، فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ ۞ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى أَلَّهِ رَنِيِّ وَرَبِّكُمْ مَامِن دَآبَيْ إِلَّا هُوَءَاخِذًا بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَئِدٌ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ فَإِن تُوَلُّواْ فَقَدَ اَبَّلَغُنْكُم مَّا أَرُّسِلْتُ بِيءَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَغُلِفُ رَبِّهِ قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَا نَضُرُونَهُ و شَيْئًا إِنَّ رَنِّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَهُ عِ حَفِيظٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا بَحَيْنَا هُودًا وَالذِبنَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِنَّا وَبَعَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَيَلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِ مِ وَعَصَواْ رُسُلَهُ و وَاتَّبَعُوۤا أَمَّرَ كُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنيا لَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كُفَ رُواْ رَبُّهُمُ وَأَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٌ ۞ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمُ مُصَالِحًا قَالَ يَاغَوْمِ اعْبُ دُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِن اللهِ غَيْرُهُ وَهُوَ أَنشَأَ كُرُمِنَ أَلَارْضِ وَاسْتَعْمَرُكُو فِهِمَا فَاسْتَغَفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَنِةِ قَرِيبٌ مِجْيبٌ

قَالَ يَانَفُومِ أُرَايُنُكُمُ ۚ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّكَ قِر مِن رَّنِةٍ وَءَ ابْلِينِ مِنْ هُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِ مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ, فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ۞ وَيَنْقُومِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ اللَّهِ لَكُولُ عَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَاخُذَكُمُ عَذَابِ ا قَرِبِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَثَةً أَيَّامِ ۚ ذَٰ الَّكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٌ ۞ فَالْمَتَاجَآءَ امْرُنَا نَجْيَنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِنْ الْ وَمِنْ خِزْي يَوْمَهِا إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَيْرِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْعَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِينِرِهِمْ جَنِيْمِينَ ٥ كَأَن لَرُيغُنوَا فِهِمَا أَلَا إِنَّ نَهُودًا كَفُرُواْ رَبُّهُ مُوَّ أَلَّا بُعُدًا لِنْكُمُودُّ ۞ وَلَقَادُ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِيْ فَالُواْ سَلَمًا فَالَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ مَ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ مَ خِيفَةً قَالُواْ

قَالَتَ يَوْيَلَنِي عَالِدُ وَأَنَا عَجُورٌ وَهَاذَا بَعْلِ شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَحُ الْمَ عَجِيبُ فَالْوَا أَتَعَجِبِينَ مِنَ آمَرِ إِللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَّكُتُهُ, عَلَيْكُونِ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ نِّجِيدٌ صَالَا الْكَادَهَبَ عَنِ ابْرَاهِيمَ أَلرَّوْعُ وَجَآءً ثُهُ الْبُشْرِي يُجَادِ لْنَافِ قَوْمِ لُوطٍ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَوَلِيكُمْ أَوَّا "مُنِيكِ ۞ بَاإِبْرَاهِيمُ أَغْرِضْ عَنْ هَاذَا ۚ إِنَّهُ, قَدْ جَاءَ امْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمُ وَ عَالِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودٌ ۞ وَكَتَا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِنَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءً ٥، قَوْمُهُ و يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعُمَلُونَ أَلْسَيِّئَاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَوُّلَاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهَرُ لَكُو ۚ فَاتَّـٰ قُوا اللَّهَ وَلَا نَخُرُونِ فِي ضَيْفِي ٱلْيَسَمِنكُو رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۚ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالْنَافِي بَنَانِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيدُ ۞ قَالَ لُوَانَّ لِهِ بِكُو فُوَّةً أَوَ الرِحَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَالُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ

الفَلَمَّاجَآءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا جِحَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِكَ وَمَاهِيَ مِنَ أَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ إِنْ وَإِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيبًا قَالَ يَا فَوْمِ إِعْبُ دُوا اللَّهُ مَا لَكُم مِن اللَّهِ عَنْيُرُهُ, وَلَا نَنْقُصُوا المِصْحِيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرِيكُم بِعَنْدِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ مِي عَيطٍ ۞ وَيَنقَوْمِ أُوْفُواْ الْمِكْتِ الْ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْكَاءَ هُـمُ وَلَا نَعَتْ ثُوّا مِنْ إِلَارْضِ مُفْسِدِينٌ ۞ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَلَيْ لَّكُوبِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَاشَعَيْبُ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَن نَّتُوكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا أُوَان نُفْعَلَ فِي أُمُوالِنَا مَا نَشَاؤُا إِنَّكَ لَأَنتَ أَنْحَلِيهُ مُ الرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَلْقَوُمِ أَرَآيَنُهُ ۚ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّخِةِ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أَرُيدُ أَنُ اخَالِفَكُم ،

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُو شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُم مِتْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجِ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِلْحٌ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيدٌ ۞ وَاسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّنَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَهِ يِلْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآأَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيرٌ فِي قَالَ يَافَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِنَ أَللَّهِ وَاتَّخَادَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَنِة بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَيَكْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ ۚ إِلَيْ عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعَلَّمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابُ الْحُنْ اللَّهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَارْتَقِبُوٓ أَ إِنَّ مَعَكُمْ رَقِيثٌ ۞ وَلَمَّاجَآءَ امْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُ, بِرَحْهُ مَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ إلذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِيْنِ ۞ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۖ أَلَا بُعُدًا لِمُتَدِّينَ كَعَا بَعِلَتُ ثَمُودٌ ۞ وَلَقَدَ أَرُسَلْنَا

يَقْدُمُ قَوْمَهُ, بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ الْمُورُودُ ۞ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ بِيسَ أَلْرِّفُ دُ الْمُتَرِّفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَآءِ إِلْقَبُهِي نَقُصُهُ و عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَاكِن ظَلَوْا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمُ وَ ءَ الِهَتُهُمُ أَلِيَّ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَيْءٍ لِمُنَاجَاءً امْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ أَلْقُبِي وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ وَأَلِمٌ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِمُنْ خَافَ عَذَابَ أَلَاخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُ مَّشَّهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَـلِ مَّعَـدُويِّ يَوْمَ يَاتِ، لَا تَكَأَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمُ شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ شَقُواْ فَفِي النَّارِ لَهُ مُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِمَّا يُرِيدُ ۞ وَأَمَّا

فكأذ

فَلَا ثَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمْمَا يَعُبُدُ هَؤُلاءً مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَايَعْبُدُ ءَا بَاؤُهُم مِّن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَفِّوُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصٍ ۞ وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَا فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَبِّكَ لَفُضِيَ بَبْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُ لِنِي شَكِ مِنْهُ مُرِيبٌ ۞ وَإِن كُلَّا لَيُوفِيِّنَهُ مُر رَبُّكَ أَعْمَالَهُ مُرَّ إِنَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَاسْتَقِمْ كَمَّا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطْغَواْ إِنَّهُ, عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَلَا تَرْكُنُوٓا إِلَى ٱلذِينَ ظَامُواْ فَنَمَسَكُو النَّارُ وَمَا لَكُر مِن دُونِ اِللَّهِ مِنَ آوَلِيَاءَ نُعَرَّ لَا نُنْصَرُونٌ ۞ وَأَقِرِ إِلصَّالَوْةَ طَرَفِي إِلنَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ أَلْيُلِ إِنَّ أَنْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ أَلْسَيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِمِينَ ۞ وَاصْبِرُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْفُكُرُونِ مِن قَبُلِكُمُرَ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفُسَادِ فِي الْارْضِ إِلَّا قَلِيلَا مِّمَنَ الْجَيْنَامِنْهُمُ وَاتَّبَعَ أَلَدِينَ ظَالَمُواْ مَا أَنْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا كَانَ

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُكَ وَإِذَا لِكَ خَلَقَهُمْ وَنَتَتْ كَلِمَةُ رَيِّكَ لَأَمُلَأَنَّ جَهَتَ مَن أَجِّتَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَفُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَآءِ إِلَّهُ مُن انْبَآءِ إِللَّهُ مُل مَا نُثْبَتُ بِهِ ، فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلاِهِ إِلَّهُ مُن انْبَآءِ إللَّهُ مُل مَا نُثْبَتُ بِهِ ، فُوادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَلاِهِ إِلَّهُ مُن انْبَآءِ إللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللِّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَ

أَلَّرُ عِلْكَ ءَ اَيَكُ الْكِنْ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

قَالَ يَلْبُنِيُّ لَا نَقَصُصُ رُءً بِاكَ عَلَى ٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُ وَالَّكَ كَيْدًا إِنَّ أَلْشَيْطُانَ لِلاِ نَسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ وَكَذَا لِكَ يَجْنَبِ لِكَ رَبُّكَ وَبُعَالِمُكَ مِن تَاوِيلِ الْاحَادِيثِ وَبُنِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَثَمَّهَا عَلَىٰ أَبُويُكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَىٰ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيثُرُ۞ لَقَدْ كَانَ فِي بُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَ ايَكُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَتُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصَّبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَغِ ضَلَلِمُبِينٍ ۞ اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِإِطْرَبُحُوهُ أَرُّضَا يَخُلُ لَكُرُ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعُدِهِ وَقُومًا صَلِحِينً ۞ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ لَا تَفْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُهِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَلْعِلِينٌ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَامَكُ نَاعَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونٌ ۞ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَا يَرْتَعِ وَيَلْعَبَ وَإِنَّا لَهُ، لَحَافِظُونَ ۞ قَالَ إِلَيْ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذَهَبُواْ بِرِء وَأَخَافُ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِيهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَكِ الْجُبُتِ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْتِئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُوْلَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۞ فَالُواْ يَاْبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّيبُ وَمَآأَنْتَ بِمُومِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينٌ ۞ وَجَآءُ و عَلَىٰ قَيبِهِ إِذَهِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُورٍ أَنفُسُكُورٍ أَمْسَكُورٍ أَمَّرًا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُّ لِىٰ دَلْوَهُ, قَالَ يَـٰكُشُرِى هَاذَا عُكُرِ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَحَنْسِ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِبْنُ ۞ وَقَالَ أَلَدِكِ إِشْنَارِيهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأْتِيرَة أَكْرِيهِ مَثُولِهُ عَسِي أَنْ يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدًا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي إِلَارَضِ وَلِنُعَامَهُ، مِن تَاوِيل إِلَاحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبُ

وَرُاوَدَ ثُهُ اللِّهِ هُوَفِي بَيْنِهَا عَن نَّفْسِهِ، وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتْ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ إِنَّهُ وَيِّيَ أَخْسَنَ مَثْوِايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِرِّ وَهَدَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّهِ ا بُرُّهَانَ رَبِّهِ عَ كُذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّ وَالْفَحْشَآءَ إنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخَلَّصِينَ ۞ وَاسْتَبَقَا أَلْبَابَ وَقَدَّتْ قِمَّيكُهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنَ ارَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْعَذَاكِ ٱلِيثُمْ ۞ قَالَ هِي رَاوَدَ تُنِهِ عَن نَفْسِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنَ اَهْلِهَا إِن كَانَ قِيَّيْصُهُ, قُلُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ۞ وَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و فُكَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتُ وَهُوَ مِنَ أَلصَّنْدِ قِينَ ۞ فَلَمَّا رِءِ ا قِمَيصَهُ, قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ, مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُعَنْ هَاٰذَا وَاسْتَغُفِرِكَ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَنْخَاطِينٌ ۞

فَأَمَّا سَمِعَتْ مِنكُمِهِنَّ أَرْسَلَتِ النَّهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَ اتَّتَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُ نَّ سِكِينًا وَقَالَتُ الْحَرُجُ عَلَيْهِنَّ فَأَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُ فَ وَقُلْنَ حَلْشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًّا إِنْ هَاذَ آلِاً مَاكُ كُرِهِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ أَلذِ عَلَيْكُنِّ فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَد تُدُوعَن نَّفسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمُ وَلَإِن لَّرْ يَفْعَلُ مَاءَامُوهُ لِيُسْجَنَنَّ وَلَيْكُونَا مِنَ أَلْصَاغِينَ فَ قَالَ رَبِ السِّعِنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّ كَيْدَ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهْلِينَ ۞ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَتُبُرُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ ثُعَرَ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ الْا يَاتِ لَيْسَبُعُنُنَّهُ, حَتَّىٰ حِينِ۞ وَدَخَلَمَعَهُ السِّبْحَنَ فَلَيَانِ قَالَ أَحَدُ هُمَا إِنِّي أَرِينِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ أَلَا خَرُ إِنِّي أَرْكِنِي أَجْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزًا تَاكُلُ الطَّايْرُ مِنْهُ نَيِّنْنَا بِتَاوِيلِهِ } إِنَّا نَوْلِكَ مِنَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ قَالَ لَا يَائِيكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَأَتُكُمَا

وَائْتَبَعْتُ

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةً ءَابَاءِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَىٰ وَبَعْقُوبٌ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشُرِكَ بِاللَّهِ مِن شَحَّةِ ذَا لِكَ مِن فَضَلِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسٌ وَلَٰكِنَّ أَكُ ثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونً ۞ يَضَيْحِنِي إَلسِّجُنِ ءَ آرْبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَيْرُ آمِرِ إِللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ۞ مَا نَعُبُدُ ونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَ ابَا وَكُو مَّا أَنْ زَلَ أَلَّهُ بِهَا مِن سُلُطُ إِنْ إِنِ إِنْ كُنْكُمْ إِلَّا لِلهِ أَمْسَرَأُلَّا نَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَا لِكَ ٱلدِّينُ الْقَيْمَ وَلَكِنَ أَكُ ثُرَ أَلنَّاسِ لَا يَعُ أَمُونٌ ۞ يَضَيْجِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَخَدُكُمَا فَيَسْقِ رَبُّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا أَلَاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهُ عُونَى أَلَامُرُ الذِ عَ فِيهِ نَسْتَفَيْنِيْنِ ﴿ وَقَالَ لِلذِك ظُنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِنْهُمَا أَذْ كُرْ نِ عِندَ رَبِّكُ فَأَنْسِيلُهُ الشَّيْطُانُ ذِكَرَ رَبِّهِ عَلَيْنَ فِي السِّيْنِ بِضَّعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ إِنِّي أَرِيْ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبُعُ

قَالُوٓا أَضْغَكُ أَحُلَرٌ وَمَا نَحْنُ بِتَاوِيلِ الْاَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ۞ وَقَالَ أَلذِے نَجَامِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَّةٍ آنَاۤ أُنَبِئُكُم بِنَاوِيلِهِ، فَأْزُسِلُونِ ۞ بُوسُفُ أَيُّهَا أَلْصِدِيقُ أَفْنِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْغُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتِ لْعَالِىَ أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُادِةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَا كُاوُنَّ ۞ نُمَّ يَاتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبِّعٌ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمْمَا نَحْصِنُونٌ ۞ ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَّ ۞ وَقَالَ أَلْمَاكُ النُّونِ فِيرِّ فَأَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعِ الَّىٰ رَبِّكَ فَسَئَلُهُ مَا بَالُالنِّسُوةِ الَّذِ قَطَعُنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَنِيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهٌ ۞ قَالَ مَاخَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَ نُنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ ، قُلْنَحَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءً قَالَتِ إِمْرَأْتُ الْعَينِ إِلْنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَاوَد نَّهُ و ، نُفُسِهِ، وَإِنَّهُ, لَمِنَ أَلصَادِقِينٌ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمُ أَلَيْ لَرَ آخُنُهُ بِالْغَبِّبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِ لَ كَيْدَ أَنْخَآبٍ

وَمَا أَبُرِيْتُ نَفْسِيَ إِنَّ أَلْنَفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوِّءِ الَّهِ مَا رَحِمَ رَبْنَيّ إِنَّ رَخِةِ غَفُورٌ رَّحِيثُ ۞ وَقَالَ أَلْمُلِكُ البُّونِ بِرِهَ أَسْتَغُلِصُهُ لِنَفْسِهِ فَالْمَاكَ أَمَّهُ, قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ۞ قَالَ أَجْعَلَنِ عَلَىٰ خَزَآبِنِ إَلَا رَضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيهُ ۗ ٥ وَكُذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلَّا رُضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَنِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُـرَ أَلْمُحْسِنِينٌ ۞ وَلَأَجُرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ٥ وَجَآءً إِخُوهُ يُوسُنَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ لَهُ, مُنكِرُونٌ ۞ وَلَمَا جَهَّزَهُم رَجُهَا زِهِمْ قَالَ آينُونِ فِأَخِ لَكُمْ مِنَ آبِيكُورُ أَلَا تَرَوْنَ أَنِيَ أُولِيْ إِلٰكُيْلَ وَأَنَاخَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَوْ تَاتُونِ بِيرِه فَلَا كُيْلُ لَكُو عِندِ ٢ وَلَا نَقُرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرُاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَكُولُونٌ ۞ وَقَالَ لِفِنْيَتِهِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْعَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ مِلْعَلَّهُمْ بَرْجِعُونٌ ۞ فَلَمَّارَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِهِ مِنْ قَالُواْ يَـٰۤأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَ يُـٰلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَ تُلَواْ يَاۤأَبَانَا لَهُ, كَمَـٰ فِظُونَ ۚ ۞

قَالَ هَلَ. امَنْكُو عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْنُكُو عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفْظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ٥ وَلَنَا فَلَحُواْ مَتَعْهُمُ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتِ النِّهِمِ قَالُواْ يَآأَبَانَا مَا نَبْغِ هَاذِهِ ۽ بِضَلْعَنْنَا رُدَّ يِتَ اِلَيْنَا وَ نِمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ فَالْ لَنُ ارْسِلَهُ ومَعَكُرُ حَتَّىٰ تُوتُونِ مَوْثِفَا مِنَ أَللَّهِ لَنَا تُنَّذِ بِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُرُ فَالْمَا ۚ وَاتُّوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ أَلَّهُ عَلَىٰمَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۞ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَنْجِدِ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوّبِ مُتَفَرِقَةً وَمَآ أَغْنِهِ عَنكُر مِنَ أَللَّهِ مِن شَحَّةً إِن إَلَى صَحْمُ إِلَّا لِلهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُولَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ وَ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغَيِّعُ عَنْهُم مِّنَ أَلَّهِ مِن شَحَءٍ إِلَّا حَاجَةً كِيْ نَفْسِ يَعْفُوبَ قَضِيْهَا وَإِنَّهُ, لَذُوعِلْمِ لِمُنَا عَلَمْنَاهُ وَلَلْكِ أَكْثَرَ أَلْنَاسٍ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبُتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُو

فأكمتنا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم رَبْحَهَا زِهِمْ جَعَلَ أُلسِّقَايَةَ فِي رَصِّلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَدِّنُ أَيَّتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَارِقُونٌ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم تَمَاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمُلِكِ وَلِمُن جَاءَ بِدِه حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَيَعِيدُ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَا رَضِ وَمَا كُنَّا سَلِرِقِينَّ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَّاؤُهُۥٓ إِن كُنتُهُ كَالِدِبِينَّ ۞ قَالُواْ جَزَّآؤُهُ, مَنْ وُجِدَ فِي رَضِلِهِ، فَهُوَ جَزَّاؤُهُ, كَذَالِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِ مُ قَبِّلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اَ سَتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَآءِ أَخِيهٌ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفُّ مَاكَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمُلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَتِ مَن نَشَاءُ وَفُوْقَ كُلِ ذِه عِلْمِ عَلِيهُ ۞قَالُوٓا إِنْ يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَرْ يُبُدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنْتُمْ شَكُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعُكُرُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ بَنَا أَيُّهَا ٱلْعَيْرِينُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخُا كَبِيرًا فَخُذَ اَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرِيْكَ مِنَ ٱلْمُحُسِنِينَ ۞

قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَعَنَا عِنكَهُ وَ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَّ ۞ فَأَمَّا أَسْتَيْنَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُ مُو أَلَمُ تَعَامُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدَ اَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْثِقَا مِّنَ أَلَّهُ ۗ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَطَّتُ مُ فِي يُوسُفُّ فَكَنَ ٱبْرَحَ ٱلْارْضَ حَتَّىٰ يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمُ أَلَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۞ أَرْجِعُوٓا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَآأَبَانَاۤ إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُ نَا إِلَّا مِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينٌ ۞ وَسُئَلِ الْقَرْيَةَ أَلِيِّ كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ أَلِيَّ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُولٌ ۞ قَالَ بَلُ سَوَّلَتْ لَكَ مُرة أَنْفُسُكُونَ أَمْرًا فَصَابُرٌ جَمِيلٌ عَسَى أَللَّهُ أَنْ يَا تِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا اِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَتُوَلِّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَــُأْسَبِهِيٰ عَلَىٰ يُوسُفَّ وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ أَلْحُرْنِ فَهُوَ كَظِيهُ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفُنَّوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ نُكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱشْكُواْ ني إلى ألله وأعْلَرُمِنَ أللهِ مَا لَا تَعْلَمُ

يَنْبَنِيَّ أَذُهُبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُؤْسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُسُواْ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْنِتُسُ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِلَّا أَلْقُومُ الْكَفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا أَلْعَرِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلُنَا أَلضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجِياةٌ فَأَوْفِ لَنَا ٱلۡكَيۡلَ وَتَصَدَّقُ فَ عَلَيْنَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَجَهِ زِنُ الْكُنْصَدِّ قِينَّ ۞ قَالَ هَـَلُ عَالِمْتُم مَّا فَعَـُلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَ آنتُمْ جَهِالُونَ ۞ قَالُواْ أَ. نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِے قَدْ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ, مَنْ يَتَّنِق وَيَصْ بِرُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَّ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ- اثَرَكَ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا كُنَا لِخَاطِينٌ ۞ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُوه اَلْيَوْمَ يَغُومُ اللَّهُ لَكُ لَكُ مُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ۞ إَذْ هَـبُواْ بِقَـمِيصِ هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَنِهِ يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِي بِأُهُلِكُمْ وَأَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ لْعِيرُ قَالَ أَبُوهُ مُرْ إِنَّ لَأَجِدُ رِبْحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَيْغِ ضَكَلْكَ

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقِيهُ عَلَىٰ وَجَهِهِ، فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَرَ أَفُل لَّكُ عُمْرَ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ أَنَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا اَسْتَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ۗ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغَفِيرُ لَكُو رَيِّنَ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِى ٓ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ اَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَلَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ, سُجَّدًا وَقَالَ يَنَابُّتِ هَاذَا تَاوِيلُ رُءْ بِنَي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِيْ حَقًّا وَقَدَ أَحْسَنَ بِيَ إِذَ آخْسَرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجَين وَجَاءَ بِكُر مِنَ ٱلْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَن نَّذَعَ ٱلشَّـ يُطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخُورِي إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥ رَبِّ قَدَ اتَّبُنِّنِ مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِ مِن تَاوِيلِ الكحاديثِ فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ أَنْتَ وَلِيْ عَاظِرَ اللَّهُ نُبِ وَالْاخِرَةِ تُوَفِّنِهِ مُسَامًا وَأَنْجُفْنِهِ بِالضَّالِحِينَّ ۞ ذَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ

وَمَا تَسْتَالُهُ مُ عَلَيْهِ مِنَ آجُرِ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَكَأْيِن مِنَ - ايَتِرِفِي إِلْسَكَوْاتِ وَالْارْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُومِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ أَفَأُمِنُوا أَن تَانِيَهُمْ غَلِيشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ إِللَّهِ أُوْتَالِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُرَ لَا يَشُعُرُونَ ۞ قُلُهَاذِهِ؞ سَبِيلِيَ أَذَعُواْ إِلَى أَللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ النَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ أَللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنْسِرِكِينَ ۞ وَمَا آزُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلْيَهِم مِّنَ اَهُ لِ الْقُبُرِي ۖ أَفَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ اللاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوَأُ أَفَلَا تَعْقِلُونٌ ۞ حَتَّى إِذَا اَسُتَيْنَسَ أَلْرُسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدُ كُذِّ بُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنجِ مَن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ إِلْقَوْمِ الْجُرِّمِينُ الْقَادُ كَانَ فِي قَصَصِهِ مُ عِبْرَةٌ لِلأَوْلِي الْالْبَلْبِ مَا كَانَ

المنورة (لِرَعَالِمَانِيَّةُ وَلَيْاتُهَا ٢٢) المنافقة المائية المنافقة الم

رالله التخمز الرّحيم أَلِكَةً يَاكَءَ ايَتُ الْكِنَاكِ وَالْذِحَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيْكَ أَلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْنَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَّ ۞ أَلَّهُ الذِه رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِعَمَ إِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ السُّتَوِي عَلَى أَلْعَرْشِ وَسَخَّرَ أَلشَّمُسَ وَالْقُمَّةُ كُلُّ بَجْرِے لِلأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْامْرَيْفَصِّلُ الْايْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلذِ ٤ مَدَّ ٱلأرْضَ وَجَعَلَ فِبهَا رَوَلِينَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثِّمَرَاتِ جَعَلَ فِبهَا زَوْجَيْنِ اِثْنَابُنِّ يُغُشِي اللَّهَ اللَّهَارّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونً ۞ وَفِي الْارْضِ قِطُعٌ مُنْجَالِوَاتُ وَجَنَّاتُ مِنَ آعْنَبِ وَذَرْعِ وَنَخِيلِ صِنْوَانِ وَغَيْرِصِنْوَانِ تُسْفِىٰ بِمَآءِ وَلِحِدِّ وَنَفَضِّلُ بَغْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأَكُلِّ إِنَّ فِي ذَ النَّ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٥ وَإِن تَعْجَبُ فَعَكَ قُولُهُمُ وَأَ. ذَا كُنَّا

وَيَسْنَعُجِلُونَكَ بِالسَّبِئَةِ فَبَلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِهِمُ الْمُتُلَكُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمِّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ الْمِقَابِ۞وَيَقُولُ الذِينَ كَفُورُ الْوَلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّرِ إِنَّا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمِ هَادٍ ۞ إِللَّهُ يَعُلُمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْ بَيْ وَمَا نَغِيضُ الْارْحَامُ وَمَا تَذْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وَبِمِقَدارٍ ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ۞ سَوَآهٌ مِنكُم مَّنَ ٱسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَبِيهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَغَيْبِ بِالْيَلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ۞ لَهُ مُعَيِّبَكُ مِنْ بَيْنِ يَدَ يْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكَفَظُونَهُ وَمِنَ اَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُغَايِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَايِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَاۤ أَرَادَ أَلَّهُ بِقَوْمِ شُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ, وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِنْ وَّالِ ۞ هُوَ أَلَدِ ٢٠ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَهُمَا وَيُنْشِعُ السَّعَابَ النِّقَالَ ۞ وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ إِلَى عَمْدِهِ عَ

لَهُ وَعُونُ الْحَقِيُ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِيه لَا يَسْتَجِيبُونَ لَكُم يشَّن إِلَّهُ كَبْسِطِ كُفَّيْهِ إِلَى أَلْمُآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوبِبَالِغِهِ، وَمَا دُعَاءُ الْبَكِفِيرِينَ إِلَّافِي ضَلَلِ ۞ وَلِلهِ يَشْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِ وَالْاصَالِ ۞ ه قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ قُلِ إِللَّهُ قُلَ أَفَا تُّخَذُّتُمْ مِن دُونِدِة أَوْلِيّاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَتَّرَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِ إِلَّاعْمِيٰ وَالْبَصِيرُ أَمَّ هَلَ تَسْتَوِ إِلظَّالَمَاتُ وَالنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكّاءَ خَلَقُواْ كَخُلُقِهِ، فَتَشَابَهُ أَلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءُ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ الْقَهَارُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ اَوْدِيَةٌ إِقَدَرِهَا فَاحْنَهَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّابِيا ۚ وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النِّارِ إِبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ زَبَدُ مِثْلُهُ وَكُذَا لِكَ يَضُرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلِّ فَأَمَّا أَلزَّبَهُ فَيَدْ هَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَهَمَّكُتُ سِفِ إِلاَرْضِ كُذَالِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْنَ اللهِ عَنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ ال

أَفْنَنْ يَعْلَمُ أَغَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَنْحَقُّ كُنَّ هُوَأَعْمِيٌّ إِنَّا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ اْلَالْبَبِ۞ اِلذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اِللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَانَ ۞ وَالذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَاللَّهُ بِيرِ ۚ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ أُلْحِسَابِ ۞ وَالذِينَ صَبَرُوا اللَّهِ غَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ مْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَيْنِيَّةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَّنَةِ السَّيِّكَةُ أَوْلَيْكَ لَهُ مُعُقِّبَى أَلَدًارِ ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ-ابَآيِهِـمْ وَأَزْوَاجِهِـمْ وَذُرِّيَالِهِمْ وَالْمَلَالِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِـم مِّن كُلِّ بَابِ ۞ سَلَرُ عَلَيْكُر بِمَاصَبَرُثُمُ فَنِعْمَ عُفَّبَى أَلَدُّارِ ۞ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهَدَ أُللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلْقِهِ، وَيَقُطَعُونَ مَا أَمَّرَ أُللَّهُ بِهِ يَ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ أَوْلَلِكَ لَمُهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ الدِّارِ ۞ إِللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْبَا وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْبِافِي اللَّخِرَةِ إِلَّا مَنَكُ ۞ وَيَقُولُ أَلِذِينَ كُفَرُواْ لَوَلَا ۚ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ ايَهُ مِن رَّبِّهِ ۚ قُلِ إِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ بَّشَاءُ وَيَهَدِتَ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابٌ ۞ أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَ وُمُ مِنِدِتَ رِاللَّهِ "أَنَهُ بِذِكْرِ إِللَّهِ تَطْمَعِينُ الْفُالُوبُ" بَهُم بِذِتَ رِاللَّهِ "أَنَه بِذِكْرِ إِللَّهِ تَطْمَعِينُ الْفُالُوبُ

الدِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِعَتِ طُونِيْ لَهُمْ وَحُسْنُ مَثَابِ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أَمَّةٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبَالِهَآ أَمَّهُ لِتَتْالُوۤا عَلَيْهِمُ الذِحْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلُهُورَيْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ۞ وَلَوَانَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِدِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمْ بِدِ الْمُؤْتَىٰ بَال لِلهِ إِلا مُرْجَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُنْسِ إِلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن لَوْ يَسْكَ أَمُ اللَّهُ لَهَدَى أَلْنَاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ تَصِيبُهُ مِعَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ نَكُلُ قَرِيبًا مِن دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِي وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْ زِئْ يَرُسُلِ مِن قَبُلِكَ فَأَمُّلَيْتُ لِلذِينَ كَفَنُرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُّهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ۞ أَفَسَنُ هُوَ قَابِهُ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ مِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكّاءَ قُلُ سَمُّوهُ مُرَّةً أَمْ ثُنَيِّئُونَهُ وإِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْارْضِ أَمْ بِظَلْهِ رِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلذِبنَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلُ بِللِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادِّ ۞ لَمُهُمْ عَذَابٌ فِي

مَنْ لُ الْجُنَّةِ إلْتِهِ وُعِدَ الْمُتَّقَوُنَ تَجْرِك مِن تَحْيِهَا ٱلانْهَارُ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى أَلذِينَ إَنَّ قَوْاْ وَعُقْبَى أَلْكِفْرِ بَنَ أَكْأَرُ ۞ وَالذِينَ ءَانَيْنَهُ مُ الْحِيتَتِ يَفْرَحُونَ مِمَا أَنْدِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلاحْزَابِ مَنْ يُنْصِكُرُ بَعْضَهُ وْ قُلِ إِنَّمَا ٓ أُمِرْتُ أَنَّ اَعْبُدَ أَلَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ } إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَ لُنَّهُ صُكًّا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَا لَكَ مِنَ أَلْتَهِ مِنْ قَ لِيَ وَلَا وَاقِ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُرَ أَزُوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَا بِنَ بِنَا يَتَ بِنَا يَتَ إِنَا يَا إِذْ إِنْ إِنَّهِ لِكُلِّلَ أَجَلٍ كِتَابُ ۗ يَتْمُعُواْ أَلَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِندُهُ وَ أَمْرُ أَلْكِئْبٌ ۞ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ يَعْضَ أَلَذِ عَ نَعِدُهُمُ وَ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اَلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا أَنْحِسَابٌ ۞ أَوَ لَوْ بَرَوَاْ اَنَّا نَالِةٍ إِلَارُضَ نَنقُصُهَامِنَ اطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحُكُولًا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِهِ، وَهُوَسَرِيعُ

وَيَقُولُ الذِينَ كَ عَنَدُواْ لَسَّتَ مُرْسَادٌ قُلْ كَفِي بِاللَّهِ وَيَعْدُواْ لَسَّتَ مُرْسَادٌ قُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَهْنِ وَبَيْنَكُ مُ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ الْحِكَتُبِ

المسورة إبراهيم في كيني وعارتها ٢٥) المسافرة إبراهيم في كيني وعارتها ٢٥)

مرالله الرحمز الرجيم أَلَّرُ كِنَكِ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُغَيْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّامَنِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِ رَبِّهِ مِنْ وَإِلَىٰ صِرَاطِ الْعَيْنِ بِزِ الْمُحَمِيدِ ۞ اللَّهُ الذِے لَهُ, مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَوَيْلٌ لِلْكِفِيهِ بَنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ الذِينَ يَسْتَعِبُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْبِ عَلَى ٱلاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبُغُونَهَا عِوَجَاً اوْلَيْكَ مِنْ ضَلَلِ بَعِيدٌ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنِ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِك مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَيْنِ يزُ الْحَكِيمُ ١ وَلَقَدَ آرْسَلْنَا مُوسِي

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةً أَلَنَّهِ عَلَيْكُوْرَ إِذَ ٱنجِيْكُمْ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُرُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَ بِحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَعْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِن رَّبِكُم عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأْذُنَ رَبُّكُم لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْتُمُ وَإِنَّ عَذَائِهِ لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسِي إِن تَكُفُرُوٓا أَنْتُمْ وَمَن فِي إِلَارُضِ جَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهَ لَغَينَ حَمِيكٌ ۞ اَلَّهِ يَاتِكُو نَبَوُا الذِينَ مِن فَبُلِكُمُ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعَالَمُهُمُ وَ إِلَّا أَلَّهُ جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ فَرَدُّوۤا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِ مَ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرَهَا إِمَّا أَرُسِلْتُ م بِرِه وَإِنَّا لَيْخِ شَكِّ مِّنَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِبِبِ فَالَتْ رُسُلُهُ مُرَ أَلِيْ أِللَّهِ شَكُّ فَاطِيرِ أَلسَّ مَوْتِ وَالْارْضِ يَدُعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُوا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّةً

قَالَتَ لَمُنْ رُسُلُهُمُ ۚ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمُ وَلَاكِ أَلَّهُ أَلَّهُ يَمُنُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ " وَمَا كَانَ لَنَآ أَنْ نَانِيَكُم بِسُلُطُنِ اللَّهِ بِإِذْ إِللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُومِنُونَ ۞ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوَكُّلَ عَلَى أَللَّهِ وَقَدْ هَدِيْنَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْ بِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتُوكَكِلِ الْمُنُوكِكُونَ ٥ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفُرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِنَ آرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ مِنْ مِلْتِنَا فَأُوْجِي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهُ لِكُنَّ لِكُنَّ أَلظُّنامِينَ ۞ وَلَنْسُحِكَنَنَّكُو الْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمُّ ذَا لِكَ لِمُن خَافَ مَقَامِهِ وَخَافَ وَعِيدٌ، ١٥ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدِ ۞ مِنْ وَرَآبِهِ، جَمَعَنَهُ وَيُسْفِى مِن مَّآءِ صَدِيدِ ۞ يَتَجَرَّعُهُ, وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وَ يَاتِيهِ اللَّوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَابِيهِ عَذَاكُ غَلِيظٌ ٥ مُّنَالُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمُ وَأَعْمَالُهُمْ

أَلَرُ تَرَ أَنَّ أَلَّهَ خَلَقَ أَلْسَمَوْاتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَكَأ يُذِّهِبُكُرُ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَ الكَ عَلَى أُللَّهِ بِعَزِيدٌ ۞ وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعًا فَعَالَ أَلضَّعَفَاتُواْ لِلذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُرُ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ إللَّهِ مِن شَخَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِيْنَا أَللَّهُ لَمَدَيْنَاكُ مُ لَكَ يُنَاكِكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن يَجِيصٍ ۞ وَقَالَ أَلشَّيْطَانُ لَمَتَا قُضِيَ أَلَامُرُ إِنَّ أَلَّهُ وَعَدَكُرُ وَعَـدَ أَكْحَقّ وَوَعَدَّنُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُر مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُو فَاسْتَجَبَّتُهُ لِي فَكَلَا تَـٰكُومُونِي وَكُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصِّرِخِكُم وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّے كَفَرَتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَمُتُمْ عَذَاكِ ٱلِيهُ ۞ وَأَذْخِلَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ نَجْرِهِ مِن نَحْيَتُهَا أَلَا نُهَارُ خَيْلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ نَجِيَّتُهُمْ

تُوية أُكُ لَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْ نِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكُّرُونً ۞ وَمَثَلُ كَالِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجُتُنَّتَ مِن فَوْقِ الْارْضِ مَا لَمَامِن قَرارٍ ٥ يُثَبِّتُ أَلَّهُ الَّذِينَءَ امَّنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَفِي الْاخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِلَى أَلَدِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قُوْمَهُمْ دَارَ أَلْبُوارِ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا وَبِيسَ أَلْقَدَارُ ۚ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمُ وَإِلَى أَلْبُ ارِّ۞ قُل لِعِبَادِي أَلْذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَذَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَيْتَةً مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ يَوُمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَلُ ۞ إِللَّهُ الذِے خَلَقَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلْتَمَاءَ مَاءَ فَأَخُرَجَ بِهِ عِنَ أَلْتُ مَرَاتِ رِزُقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُو الْفُلْكَ لِنَجْرِي

وَءَ ابْيَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُهُوهُ وَإِنْ تَعُدُّواْ يَعْمَتَ أُلَّهِ لَا تُخْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلِاسْكَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ إِجْعَلُ هَاذًا ٱلْبَلَدَءَ امِنَا وَاجْنُبُنِنِ وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ٱلأَصْنَامُ ۞ رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلُنَ كَيْبِرَا مِّنَ أَلْنَاسِ فَمَن سَبِعَنِي فَإِنَّهُ. مِنْجِ وَمَنْ عَصِالِهِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسُكُنتُ مِن ذُرِيُّنِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِے زَرْعٍ عِن كَ بَيْتِكَ أَلْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ اَفْهِدَةً مِّنَ النَّاسِ مَهُوِتَ إِلَيْهِمَّ وَارْزُقُهُم مِّنَ أَلَثَّ مَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشَّكُرُونَ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعَـُلُوُمَا نَحْفِفِ وَمَا نُعُـلِنُ وَمَا يَخْفِىٰ عَلَى أَللَّهِ مِن لَّنَتْءً عِلَى اللارُضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿ الْكَهُدُ لِلهِ الذِب وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِ بَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَاقَ إِنَّ رَنِّهِ لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ رَبِ إِجْعَلَنِهِ مُقِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّنِيَّ رَبَّنَا وَتَقَـّبَلُ دُعَاءِه ۞رَبُّنَا أَغْفِرُ لِهِ وَلِوَ إِلَّهُ يَ وَلِلُّومِنِينَ يَوْمَ يَتَّقُومُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِ رُءُ وسِهِمْ لَا يَزْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ وَأَفِدَ تُهُمِّرُ هُوَآءٌ ۞ وَأَنذِ رِ إِلنَّاسَ يَوْمَ يَانِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ ظَالَمُواْ رَبَّنَا آخِيرَنَا إِلَىٰ أَجَلِ فَيهِبِ نِجِبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَبِعِ إِلرُّسُلَ أَوَلَرُ تَكَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِن قَبُلُ مَا لَكُ مِ مِن زَوَالِّ ۞ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الذِينَ طَامُوٓا أَنفُسَهُمْ وَنَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِيمْ وَضَرَبْنَا لَكُو الْامْنَالُ ۞ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكُرُهُمْ وَعِندَ أَلْلَهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِنَنْوُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞ فَلَا نَحْسِبَنَّ أَلَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ، رُسُلَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ عَينِ بِنُّ ذُو النِفَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدُّ لَ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوْتُ وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُحْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُفَتَرِنِينَ فِي الْاصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُ مِينَ قَطِرَانِ وَتَغَيْثِيٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ۞ لِيَجَنِي َ أَلَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتِ

الله المنافعة المنافع

الله الرّحمز الرّحيم أَلْرٌ يِلْكَ ءَ ايَتُ الْكِنْكِ وَقُرْءَ انِ مُبِينِ ۞ رُبُمَا يُوَدُّ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرَهُمْ يَاكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الْامَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِنَابُ مَّعَلُوهُ ﴿ هَا نَسَبِقُ مِنُ امَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسُتَاخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلذِ مُ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُمُ إِنَّكَ لَجَنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَانِينَا بِالْمُلَكِّكَةِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينَ ۞ مَاتَنَزَّلُ الْمُلَكِّكَةُ إِلَّهُ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓا إِذَا مُنظِيرِينَ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُمَّ وَإِنَّا لَهُ, كَخَفِظُونٌ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي شِيَعِ الْاوَّلِينُ ۞ وَمَا يَانِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِرِهِ يَسْتَهُ زِءُ وَنَّ ۞ كُذَالِكَ نَسُلُكُهُ وفِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِيء وَقَدَّخَلَتْ سُنَّةُ الَاوَّلِينَ۞ وَلَوْفَخَنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ أَلسَّمَآءِ فَظَا

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِينَ ٥ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيمٍ ۞ إِلَّا مَنِ إِسْتَرَقَ أَلْسَمُعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَاكُ مُبِينٌ ۞ وَالْأَرْضَ مَدَدَّنَّهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتُنَا فِبِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُومُ فِهَامَعَا بِشَّ وَمَن لَسُنُمُ لَهُ بِرَازِقِينَ ۞ وَ إِن مِن شَحْءِ إِلَاعِنكَ اَ خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ۞ وَأَرُّسَلْنَا ٱلرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَ ﴿ كُمُوهُ وَمَآ أَنْتُ مِلَهُ وَ بِحَازِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَغَنُ شَجِّء وَنَمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۞ وَلَقَادُ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُو وَلَقَدْ عَلِمُنَا أَلْمُسْتَخِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمُ وَ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا أَلِا نَسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاٍ مَسَنُونِ ۞ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ مِن يَارِ السَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمُلَاّلَيِّكَةِ إِنَّے خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلَصَال مِنْ حَمَا مَسَنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنْفَخْتُ فِيهِ

قَالَ يَبْإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ أَلْسَبْدِينً ۞ قَالَ لَمَ أَكُن لِأَسْجُدَ لِلبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ ۞ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ بِنَّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ۖ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَنُّونَّ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينِ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْلَعُ الُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُونِتَنِ لَأُزِّينَنَّ لَهُمْ فِي إِلَّارَضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَاذَا صِرَاطُ عَلَىٰ مُسْتَقِيمٌ ۞ إِنَّ عِبَادِ ﴾ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطُنُ إِلَّا مَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْغَاوِ بَنَّ ۞ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ وَ سُلُطُنُ إِلَّا مَنِ إِنَّهِ عَلَى مُنْ الْغَاوِ بَنَّ ۞ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوابٌ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّفْسُومٌ ١٤ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ ادْخُالُوهَا بِسَلَرٍ ـ امِنِينَ ۞ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِ مِنْ عِلْ اِخْوَنَّا عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَلِيلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِنْهَا ﴿ نَيْ عَبَادِي أَنَّ أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ۞ وَأَنَّ عَذَا لِهِ

إِذْ دَخَانُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونً ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلِ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَرٍ عَلِيمٍ ۞ قَالَ أَبَشَّرَتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونِ ۞ قَالُواْ بَشَّـرُنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَانِطِينٌ ۞ قَالَ وَمَنْ يَفْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّمِة إِلَّا ٱلضَّالُونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطَبُكُورَ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَالْوَاْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تَجْمِينَ ۞ إِلَّا ۚ وَالَّهُ وَالَّهُ إِنَّا لَمُنْجَوُّهُمُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا إَمْرَأَ تَدُو فَكَرَّزَا إِنَّهَا لِكُنَ أَلْغَابِرِينَ ۞ فَأَمَّاجَآءً • الَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْجِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ۞ وَأُنَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۞ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطُعِ مِنَ أَلْيُلِ وَاتَّبِعَ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُرُهُ أَخَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلَامُرَ أَنَّ دَابِرَ هَاؤُلاً ء مَقْطُوعٌ مُصَبِعِينٌ ۞ وَجَاءً اهْلُ الْمُدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞

قَالَ مُنْوَلَّاهِ

قَالَ هَنَّوُلُاءِ بَنَا بِيَ إِن كُنتُمْ فَلْعِلِينٌ ۞ لَعَمُرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِبَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُزْنَا عَلَبُهِ مُرجِجَارَةً مِن سِجِيلٍ۞ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَا يَتِ لِلْنَتَوَسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةُ لِلْهُومِنِينَ ٥ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ الْآيَكَةِ لَظَالِمِينَ ٥ فَانْفَعَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُبِينٌ ۞ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْعَبُ الْحِجْ الْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَاتَيْنَهُمُ وَءَايَنِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَكَانُواْ بَنْجِتُونَ مِنَ أَلِجِبَالِ بُيُوتًا ـ امِنِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينٌ ۞ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَمَا بَبُنَهُ مَا ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَّةً فَاصْفِحِ إِنْضَفْحُ أَلْجَمِيلٌ ۞ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَنْخَلُّنُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدَ-اتَبُنَاكَ سَبُعًا مِنَ أَلْمُنَافِ وَالْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُكَّدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِرِهَ أَزُوَلْجًا مِنْهُمُ وَلَا تَحْتَزَنَّ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ۞ وَقُلِ إِنِّي نَا أَلنَّذِيرُ الْمُهِينُ۞ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْدَةِ

ألذِينَ جَعَانُواْ الْقُدُّ اَنَ عِضِينٌ ۞ فَوَرَيِّكَ لَنَسَّكَنَّهُمُ وَالْجَمْعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ فَاصْدَعُ بِمَا تُوْمَرُ وَأَغْرِضْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ فَاصْدَعُ بِمَا تُومَرُ وَأَغْرِضْ عَنِ الْمُنْسِرِكِينٌ ۞ إِنَّا كَفَيْنَاكَ أَلْمُسُتَهُ زِءِ بِنَ ۞ أَلذِينَ عَنِ الْمُنْشِرِكِينٌ ۞ إِنَّا كَفَيْنَاكَ أَلْمُسُتِمْ زِءِ بِنَ ۞ أَلذِينَ بَعُعَلُونَ مَعَ أَلَّهِ إِلَهَا لَا الْحَرَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللهِ إِلَهَا لَا الْحَرَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ ۞ وَلَقَدُ نَعْلَمُ اللهِ إِلَهَا لَهُ اللهِ إِلَهَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ إِلَيْهَا الْحَرَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونٌ ۞ فَسَيِّعْ إِحْدِ رَبِّكَ وَكُنَ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ مِمَا يَقُولُونٌ ۞ فَسَيِّعْ إِحْدِ رَبِكَ وَكُنَ مِنَ أَلْسَلْمِدِينٌ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَىٰ يَاتِيكَ أَلْيَقِينُ ۞ مِنَ أَلْسَلِمِدِينٌ ۞ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَىٰ يَاتِيكَ أَلْيَقِينُ ۞

المنورة النخال كيتبرووايانها ١١٨ المرا

بِنَ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

أَيْنَ أَمُواللَّهِ فَلَا تَسْتَغِلُوهُ سُبَعْنَهُ, وَتَعْلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِّلُ الْمُلَكِّكِمَةَ بِالرُّوحِ مِنَ امْرِهِ عَلَىٰمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ يُنَزِّلُ الْمُلَكِّكِمَةَ بِالرُّوحِ مِنَ امْرِهِ عَلَىٰمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَ أَنَ انْدُرُوا أَنَّهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّ أَنَا فَاتَ غُونٌ ۞ خَلَوَ أَنَ انْدُرُوا أَنَّهُ, لَآ إِلَهَ إِلَّ أَنَا فَاتَ غُونٌ ۞ خَلَقَ أَلَىٰ اللهَ مَوْتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلِىٰعَمَا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلَسَمَوْتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلِىٰعَمَا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلِسَمَوْتِ وَالاَرْضَ بِالْحَقِ تَعَلِىٰعَمَا يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ أَلِكُونِ وَالاَنْعَلَمَ اللهُ مَنْ فَعَلَىٰ مُنْ مِنْ فَلَا اللهُ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وَلَحَكُمُ

وَلَكُوْ فِنِهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞ وَتَجْمِلُ أَثْفَالَكُورَ إِلَىٰ بَلَدِ لَرُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِيقٌ الْانفُسِيِّ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ۞ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكُبُوهَا وَذِينَةٌ وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعُلُمُونٌ ۞ وَعَلَى أَلَهُ فَصَدُ السّبيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدِيْكُورُ أَجْمَعِينٌ ۞ هُوَ أَلذِكَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَمَآءِ مَآءً لَكُم مِنهُ شَرَابٌ وَمِنْـهُ شَجَدُ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْنُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاعْنَابُ وَمِن كُلِّ النَّهَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشُّكُمْسَ وَالْقَكَمَ وَالنَّجُومَ مُسَعَّرَاتِ بِأُمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأَ لَكُرِ فِي إِلَا رَضِ مُغْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ ۚ لِلْقَوْمِ يَذَ كَّكُونَ ۞ وَهُوَ أَلَذِكَ سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِنَاكُلُواْمِنْهُ كَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ يَّةَ تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى أَلْفُلُكَ مَوَاخِرَ

اللهُ وَٱلْفِيٰ فِي اللارْضِ رَوَاسِيَ أَن يَمِيدَ بِكُو وَأَنْهَارًا وَسُبُلَا لَّعَلَّكُو تَهُ تَدُونَ ۞ وَعَلَمْنَتِّ وَبِالنَّجْيِرِهُمْ بَهْ نَدُونً ۞ أَفَهَنَ يَخُلُقُ كَنِ لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا نَذً كُرُونٌ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ أَلَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلُقُونً ۞ أَمُواتُ غَيْرُ أَخِيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَّهُ كُمُرَةٍ إِلَّهُ وَاحِدُ فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكُبِرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَبِرِينَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَمُحُم مَّاذَآأَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أَسَلْطِيرُ الْلَوَّلِينَ ۞ لِيَعْلِوُا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنَ آوُذِارِ الذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمُ ٱلَّا سَاءَ مَا يَـزِرُونَ ۞ قَدْمَكَمَ ٱلذِبنَ مِن قَبُلِهِـمْ فَأَتَّى أَلَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَتَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ فَوْقِهِمْ وَأَبْيِهُمُ الْعَنْدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَامَةِ يُخَيِّن بِهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَّاءِى ٱلذينَ كُننُهُ تُشَكَّقُونِ فِهِهِمْ قَالَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْرِ إِنَّ أَكْخِرَى ٱلْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى أَلْكِهِٰ إِنَّ ۞ أَلَذِ بِنَ نَتَوَفِّيْهُمُ الْمُلَإِحَةُ ظَالِمِهِ أَنفُسِهِ مِن فَأَلْقَوُا أَلْسَكُمَ مَا كُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوِّعِ بَلِيَّ إِنَّ أُلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونٌ ۞ فَادْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهِمَا فَلَبِيسَ مَثْوَى أَلْمُتَكَبِّرِينٌ ﴿ وَقِيلَ لِلذِبنَ إَتَّ قَوْاْ مَاذَآ أَنْ زَلَ رَبُّكُو قَالُواْ خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَبِا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَارٌ وَلَنِعَمَ دَارُ الْمُنَّفِينَ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِ مِن تَحْنِهَا الْانْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كُذَا لِكَ بَجِينِ اللَّهُ الْمُكْتَقِينَ ۞ أَلَذِينَ تَتَوَفِيْهُمُ الْمُلَيِّكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ ا لَجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَالِبَهُمُ الْمُلَلِّكَةُ وْ يَا يَىٰ أَمْرُ رَبُّكَ كُذَا لِكَ فَعَلَ أَلَذِ نَ مِن قَبْلِهِ مِّ وَمَا ظَلَمَهُمُ

وَقَالَ أَلذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ أَللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَخِّهِ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِيهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى أَلرُسُلِ إِلَّا أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُ وأَاللَّهَ وَاجْنَنِبُواْ الطُّلْغُوتُ فِهَنَّهُم مِّنْ هَدَى أَللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ اِلصَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِي اِلْارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاشِبَةُ الْكُكَدِّبِينَ ۞ إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدِيْهُمْ فَإِنَّ أَلَّهُ لَا يُهْدِيْ مَنْ يَّضِلُ وَمَا لَمُهُم مِن نَّضِرِينَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُونُ بَاللَّهُ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَهِكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِيُبَيِّنَ لَحُمُ الذك يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ أَلَذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهُ ءِ إِذَآ أَرَدُنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ و كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَالَّذِينَ هَاجَـرُواْ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِّمُواْ وْنَنَّهُمْ مِنْ الدُّنْيِا حَسَنَةٌ وَلاَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ أَلِذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۗ

ومتا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَنَّكُواْ أَهُلَ أَلَدِّكُرٍ إِن كُننُمُ لَا تَعُـلَمُونَ ۞ بِالْبَيِّنَتِ وَالزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُ أَلَدِّكُمْ لِلتَّبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِ مَ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونٌ ۞ أَفَأْمِنَ أَلَذِينَ مَكُرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ أَللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَالِيَهُ مُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم نِمُعِينِ بنَ ۞ أَوْ يَاخُذَ هُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُرُ لَرَءُ وَثُ رَّحِيمٌ ۞ اَوَلَرْ يَرَوِاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّؤُاْ ظِلَلُهُ عَنِ النَّهِ عَالِمُ وَالشُّمَا بِلِ شُجَّدًا لِلهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ۞ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي أَلْسَمَوْتِ وَمَا فِي أَلَارْضِ مِن دَآبَرْ وَالْمَالِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فُوقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ۞ وَقَالَ أَنَّهُ لَا تَتَغِيذُ وَا إِلَهَ يَنِ إِثْنَاهُ وَ اللَّهُ مِنْ إِنَّاهُ وَ إِلَنْهُ وَاحِدُ فَإِينَى فَارُهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضَ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَايُرَ أَلَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُرُ مِن نِعْمَةِ فَيِنَ أَلَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونً ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُورٌ إِذَا فَي بِنُّ مِّنكُم بِرَبِّهِ مُ يُشْرِكُونَ ۞

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيُنَهُمُ فَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُولٌ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ نَفْتَرُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنَاتِ شُبْحَنَهُ وَلَكُومًا يَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُئِيْرَ أَحَدُهُم بِالْانِيْنَ ظُلَّ وَجَهُهُ, مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ ۞ يَتَوَارِيْ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا لُشِّرَبِرِ ۗ أَيْمُسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ آمْ يَدُسُهُ, فِي إِللَّهُ إِللَّهُ أَلَّا سَآءً مَا يَحْكُمُونَ ۞ لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ الْمُثَلُ الْاعْلَىٰ وَهُوَ الْعَيْرِبُوا لَحَكِيمُ ۞ وَلُوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَبْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِنْ يُّؤَخِّرُهُمُ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّىٰ فَإِذَا حَاءً اجَلُهُمْ لَا يَسْتَلْخِرُونَ سَاعَةُ وَلَا بَسَتَقُدِمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أُلْسِنَنُهُمُ الْكَيْدِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنِي لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنْهُمُ مُّفْرِطُونَ ۞ تَاللَّهِ لَقَدَ آرْسَلْنَآ إِلَى أَمْمٍ مِّن قَبْلِكَ ا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلِهُ ۗ ۞ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا لِتُبَ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَحْيِا بِرِ إِلَارُضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ ۚ لِقُومِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرْ فِي الْانْعَالِمِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِيهِ مِنْ بَيْنِ فَرَبْ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِلشَّارِبِينَ ۞ وَمِن ثُمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرٌ وَرِزْقًا حَسَنًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى أَلْخَالِ أَنِ إِنْجِندِ ٤ مِنَ أَلِجِبَالِ بُيُونَا وَمِنَ أَلْشَجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِّهِ مِن كُلِّ الثَّمَّرَاتِ فَاسْلُكِح سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْنَلِفُ ٱلْوَانُهُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِذَالِكَ لَأَيَّةَ لِقَوْمٍ يَتَفَكُّمُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَفَكُم ثُمَّ يَتَوَفِّيٰكُم وَمِنكُم مِّن يُودُ إِلَىٰ أَرُذَ لِ الْعُهُمِ لِكَ لَا يَعْلَمُ بَعُدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ أَلَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّرْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِ وزُقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ اَفَيِنِعْهَاذِ اللَّهِ بَجْعَدُونَ۞وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ اَنفُسِكُو ۚ أَزْوَلِجَا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزْقَامِنَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضُرِبُواْ لِلهِ الآمنال إِنَّ أَلَّهَ يَعُلُمُ وَأَنتُمْ لَا تَعُلَمُونًا ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَنَالًا عَبْدًا تَمْنُلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ أَنْحَتَمَدُ لِلهِ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُرُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَقَّءِ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ عَلَىٰ مَوْلِيْهُ أَيْنَهَا يُوَجِهِهُ لَا يَاتِ رِيخَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِكُ هُوَوَمَنَ يًّا مُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلِلهِ غَينُبُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَالْمِعِ الْبُصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كَ لِي شَعْ ءِ قَدِيثٌ ۞ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمُّهَاتِكُو لَا تَعْالَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُوا السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَالْافِدَةَ لَعَلَّكُو تَشَكُّرُونَ 🚳

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِنْ بُيُونِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُ مِنْ جُلُودِ إِلَّا نُعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظُعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ أَصْوَافِهَا وَأُوْبِارِهَا وَأَشْعِارِهَآ أَثُنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٌ ۞ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكَ عُمَا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُو سَرَبِيلَ تَقِيبُكُو الْحَدَّ وَسَرَابِيلَ تَفِيكُم بَأْسَكُرُ كُذَالِكَ يُتِيمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُرُ لَعَلَّكُرُ تُسُلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فِإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَلَغُ الْمُنِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَلَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَكُورُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبُعَثُ مِن كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَنُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَإِذَارَءَا أَلَذِينَ ظَلَمُواْ الْعَدَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ مُنظَرُونٌ ۞ وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَلَوُلَاءِ شُرَكَا وُنَا أَلِذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ لْقَوِا النِّهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونٌ ۞ وَأَلْقَواْ إِلَى

ألذينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ أَلْعَدَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُ وَنَّ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَتُ لِيْ كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِمْ وَجِنْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُلاءً ۗ وَنَزَّ لُنَا عَلَيْكَ أَلْكِنَبَ تِبْيَنَا لِحَكُلِ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشِّينَ لِلْسُلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَاءَ مُ ذِهِ إِلْقُانُ إِنَّ وَيَنْهِىٰ عَنِ الْفَحَشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُ تَذَّكُرُ وَ لَا كُورَا ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ إِللَّهِ إِذَا عَلْهَد تُمَّ وَلَا نَنقُضُواْ الْآيَانَ بَعَد تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُم لِكُمْ إِنَّ أَلَّهَ يَعُلُمُ مَا تَفُعَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالِيتِ نَفَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعُدِ قُوَّةٍ ٱنكَانَا تَتَّخِذُونَ أَيُمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُوْءِ أَن نَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبِيٰ مِنُ امَّةً ۗ إِنَّمَا يَبُلُوكُو اللَّهُ بِدِّءٌ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ ۞ وَلَوْ شَاءَ

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيُمَانَكُو دَخَلَا بَيْنَكُو فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعُدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السُّوءَ بِمَا صَدَد تُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ وَلَا تَشُتُرُواْ بِعَهْدِ إِللَّهِ ثُمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ أَللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ ۞ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُ وَمَا عِندَ أَلَّهِ بَاقٍ وَ لَهَ إِن اللهِ اللهِ عَن صَبَرُوٓا أَجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَالِعًا مِنْ ذَكِيرٍ أَوُانِينَ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَنْحُيِيَتَهُ, حَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنْجَزِبَنَّهُمُ وَ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا فَرَأَتَ أَلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ أَلشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۞ إِنَّهُ ولَيْسَ لَهُ و سُلُطُنُ عَلَى أَلَذِينَ ءَامَـنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّ لُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَكْنُهُ, عَلَى أَلَذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ, وَالَّذِينَ هُم بِهِ، مُشْرِكُونَ ۞ وَإِذَا بَدَّ لُنَآءَ ايَةُ مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنْمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ اَكَ ثُرُهُمْ

وَلَفَذَ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَالِمُهُ, بَشَكُرٌ لِّسَانُ الذك يُلْعِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَـَانُ عَـرَنِيُّ مُبِينُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ اللَّهِ لَا يَهِمُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ عَذَابُ البِيمُ ١ إِنَّمَا يَفُتُرِ وَ الْحَادِبَ أَلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِنَايَتِ إِللَّهِ وَأَوْلَيِّكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنَ الَّهِ وَقَالْبُهُ, مُطْمَيِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ذَ الِكَ بِأَنْهُمُ السَّعَتِبُوا الْحَيَوْةَ الدُّنْبِ عَلَى الاجِرَةِ وَ أَنَّ أَلَّهُ لَا يَهُدِ مِ إِلْقَوْمَ أَلْكِيْفِرِينَ ۞ أَوْلَيِّكَ أَلذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِارِهِمُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْغَلْفِلُونَ ٥ لَا جَدَمَ أَنْهُمُ فِي إِلَا خِهِ مُ مُ الْخَلْسِ رُونَ ۞ نُمَّ إِنَّ رَبُّكَ هَاجَـرُواْ مِنْ بَعَـدِ مَا فُتِنواْ ثُعَرَ جَلهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِ

يَوْمَ تَايِدَ كُلُّ نَفْسِ تَجُدُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفِيٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَلِتَ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ۞ وَضَرَبَ أَنَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتَ - امِنَةً مُطْمَيِنَةً يَالِبِهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَ اقَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ۞ وَلَقَدْجَاءَ هُرُ رَسُولٌ مِنْهُمُ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَّ ۞ فَكُلُواْ مِتَا رَزَ فَكُو اللهُ حَلَالَا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ نَعُبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُو الْمَيْتَ ةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ أَيْخِيزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِيِّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِبٌّ ۞ وَلَا تَفُولُواْ لِلَا تَصِفُ ٱلْسِنَتُكُو الْكَذِبَ هَاذَا حَلَلٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى أَللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ أَلذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ الْكَالِكَ ذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۞ مَتَنَامٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ وَعَلَى

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلذِينَ عَمِلُوا الشُّوءَ بِجَهَالَةِ نُمَّ تَابُوا مِنْ بَعُدِ ذَ الِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَنُورٌ رَّحِيهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِنَا لِلهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْنَبِيْهُ وَهَدِيْهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَفِيمِ ٥ وَءَ اتَيْنَاهُ فِي إِلدُّنبِاحَسَنَةً وَإِنَّهُ, فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ إِنَّهِمْ مِلَّةً إِبْرَاهِيهَ كَيْنَا وَمَاكَانَ مِنَ أَلْمُنْشِرِكِينٌ ۞ إِنَّمَا جُعِلَ أَلسَّبْتُ عَلَى أَلذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِيهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِصَٰمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ اِلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْتِي هِيَ أَحُسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلُمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَإِنَّ عَا قَبْتُمْ فَعَافِبُواْ بِمِثْلِمَا عُوقِبْتُم بِيِّهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخُيرٌ لِلصَّابِرِينَ ۞ وَاصِّبِرٌ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

يتترفو أيامها سُوْرَةُ الْإِلَيْمَ إلله الرخمز الرجيم سُبْحَنْ ٱلذِحَ أَسْبَرِي بِعَبْدِهِ، لَيْلاً مِنَ ٱلْمُسَجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ إِلاَقْصَا أَلَذِكَ بَنْزُكَا حَوْلَهُ, لِنُرِبَهُ, مِنَ-ايَنْنَا ۚ إِنَّهُ, هُوَ أَلْسَمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ وَءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْخِ إِسْرَآءِيلَ أُنَّ تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِلَا ۞ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٌ إِنَّهُۥ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ سَنِ إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِنْكِ لَتُفْسِدُنَّ فِي إِلَارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلُنَّ عُلُوًّا كِبِيرًا ۞ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ أُولِنِهُ مَا بَعَثْنَا عَلَيْكُرْ عِبَادًا لَنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فِخَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيارِ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُو الْكُورَالْكُورَةَ عَلَبُهِمْ وَأَمْدَدْنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ وَأَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنَ أَحْسَنَهُمْ وَأَحْسَنَتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَ اَسَأَتُمُ فَلَهَا كَمَا دَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةِ وَلِيُتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَتَ

عَسِيٰ رَبُكُ مُو أَنْ يَرْحَمَكُو وَإِنْ عُدَيْمٌ عُذَنًا وَجَعَلْنَا جَمَنَا لِلْكِفِي بِنَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ بَهْدِ عَ لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمُوهُ أَجُرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُرْعَذَابًا ٱلِيمَا ۚ وَيَدْعُ اللَّا نَسَلُ بِالشَّيْرِ دُعَاءًهُ، بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَلَّا نَسَلُ عَجُولًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلْيُلَ وَالنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَعَوْنَا ءَايَةَ ٱلْيُلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ أَلنَّهِارِ مُبْصِرَةً لِتَبْنَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُوْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَهُءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١٠ وَكُلَّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ, فِي عُنُقِهِ، وَنُخْرِجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقِيلُهُ مَنشُورًا ١ إِقْرَأُ كِتَابَكَ كَيْ بِنَفْسِكَ أَلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١ مَّنِ إِهْتَدِىٰ فَإِنَّمَا يَهُنَدِ عَ لِنَفْسِهُ ، وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِيْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَتَ رَسُولًا ۞ وَإِذَا آزُدُنَا أَن نُهُلِكَ قَرِيَةً أَمَارُنَا مُتُرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَيَّ ا تَدْمِيرًا ۞ وَكُرَ الْهُلَكُنَامِنَ

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وَفِيهَا مَا نَشَاءُ لِلنَ نُرِيدُ الْ مَ جَعَلْنَا لَهُ وَ جَهَنَّمَ يَصَلَّيْهَا مَذُ مُومَا مَّدُ مُورًا ۞ وَمَنَ آرَادَ أَلَاخِرَةَ وَسَعِيْ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُوْلَيْكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ۞ كُلَّا نَيْدُ هَوْلَاء وَهَا وُلاَّةِ مِنْ عَطَاءَ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلاَ خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَكِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ۞ لَا تَجْعَلُ مَعَ أَللَهِ إِلَها - اخَرَفَنْقُعُدَ مَذْمُومًا عَّذُولًا ۞ وَقَضِىٰ رَبُكَ أَلَا تَعُـبُدُواْ إِلَا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنْنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِيكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَا هُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفِي وَلَا نَنْهَمْ إِلَى اللَّهُمَا وَقُلَ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَاخْفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ إِرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبَّبَنِّنِ صَغِيرًا ۞ رَّبُكُرُهُ أَعُلُو بِمَا فِي نَفُوسِكُرُهُ إِن تَكُونُواْ صَلِلِينَ فَإِنَّهُ وَكَانَ لِلا قَابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا أَلْقُدُ بِي حَقَّهُ و

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ البِّنِغَآءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَمُّمَّ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٥ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبُسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۞ وَلَا تَقُتُلُوٓا أَوُلَادَكُرُ خَشْيَةً إِمْلَقٌ غُنُّ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُورُ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَخِطْنَا كَبِيرًا ۞ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّينَ إِنَّهُ, كَانَ فِيشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ١٠ وَلَا نُقُنْلُوا النَّفْسَ أَلِيْ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن فُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ، سُلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي إَلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ۞ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِبِم إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدُّهُ, وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ أَلْعَهَدَ كَانَ مَسْئُولًا ۞ وَأُوْفُوا أَلْكُيلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسُطَاسِ الْمُسْتَقِيبَةِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِيرِ عِلْمُ إِنَّ أَلْسَمُ عَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ۞ وَلَا تَنْشِ فِي إِلَارْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ أَلَا رُضَ وَلَن تَبْلُغَ أَلِجُبَالَ طُولًا ۞ كُلُّذَ إِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِبْدَرَيِكَ مَكُرُوهَا

ذَ الِكَ مِمَّا أَوْجِي ۚ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلِحِكُمَةٌ وَلَا تَجْعَلُمُعَ أَللَّهِ إِلَهَا - اخَرَ فَتُلْقِيْ فِي جَهَنَّهَ مَلُومًا مَّذَّحُورًا ۞ أَفَأَصْفِيكُو رَبُّكُم بِالْبَينِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ أَلْمُلَكِّكَةٍ إِنْكًا إِنَّكُرُ لَتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِبُما ٥ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرُوَ انِ لِيَذَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ وَ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُل لَّوْ كَانَمَعَهُ و ءَ الِمَةُ كَمَا تَفُولُونَ إِذَا لَا بَنَغَوِا إِلَىٰ ذِے اِلْعَرْشِ سَبِيلًا ۞ سُبْعَنَهُ وَتَعَلِّلْ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِهِينَ وَإِن مِن شَكِّ إِلَّا يُسَبِّحُ شِحَادِهِ ، وَلَكِن لَّا نَفْقَهُ وُنَ تَسْبِيحَهُ مُ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِبًاغَفُورًا ١٠ وَإِذَا قَرَأَتَ أَلْقُرْءَ انَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسُتُورًا ۞ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِ مِرْ وَقُرًا وَإِذَا ذَكَ رَبَّكَ رَبَّكَ فِي الْقُدُرَةَ انِ وَحُدَهُ, وَلُوّا عَلَىٰ أَذَ بِلْرِهِمْ نُفُورًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسَيَّعُونَ بِهِ ۚ إِذْ يَسُنِّمُعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ مَجْوِي ٓ إِذْ يَـ تُولُ أَلْظَالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُسْمُورًا ۞ انظُرْكَيْفَ

قُلْ كُونُواْ جَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلْقًا يَمُّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُو فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ إلذِ عَ فَطَرَكُمْ وَأَوَلَ مَرَةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُوَ قُلْعَسِي أَنْ يُكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدُعُوكُمُ فَلَسْنَجَيبُونَ شِحَمْدِهِ، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمُ ۚ إِلَا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِعِبَادِ مِ يَقُولُواْ اللِّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَن زَعُ بَيْنَهُمُ وَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا ۞ رَّبُّكُمُ و أَعْلَوْ بِكُورُ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمَّكُولُو أَوِ إِنْ يَشَأَ يُعَذِّبُكُو ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِلَا ۞ وَرَبُّكَ أَعُلَمُ إِمَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعُضَ أَلنَّابِيَئِنَ عَلَىٰ بَعُضِ وَءَاتَيْنَا دَا وُودَ زَبُورًا ۞ قُلُ ادْعُواْ أَلَذِينَ زَعَمُتُ مِينَ دُونِدِ، فَلَا يَمُلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُمُ وَلَا تَخْوِيلًا ۞ اوْلَيْكَ ٱلدِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِ مُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ وَ أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ مَ إِنَّ عَذَابَ رَبُّكُ كَانَ مَحُذُورًا ۞ قَرْبَيةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبُلَ يَوْ ذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي إِلْكِكَا

وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْا يَتِ إِلَّا أَن كَا الْآلِوَ لُونَ " وَءَ اتَبُنَا ثُمُودَ أَلَنَّاقَهُ مُبْصِرَةً فَظَامُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْا يَنْتِ إِلَّا تَخْوِيفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أَلرُّهُ بِمَا أَلِيَّ أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِلْنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّيَرَةِ ٱلْمُلْعُونَةَ فِي الْقُرْءَ انِ وَنُحَوِّفُهُمُ فَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغَيْنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ إِسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّهُ إِبْلِيسَ فَالَ ءَ ٱسْجُدُ لِلنَّ خَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَايْتَكَ هَاذَا الَّذِ حَكَّمْتَ عَلَىٰ لَهِنَ اَخْرُتُنِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ اللَّهِ يَهُ لَا خُنْنِكُ ۚ لَا خُنْنِكُ ۚ ذُرِّيَّتُهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ فَالَ إَذْ هَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُرُ جَزَاءً مُّوفُورًا ﴿ وَاسْتَفْزِزُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم لِيُخَيِّلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي إِلَامُوَالِ وَالْاوُلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِ ٤ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مْرْ سُلْطُنْ وَكُوْ كِيلَا ۞ رَّبُّكُو الذِ ع يُزْجِ لَكُ مُ الْفُلْكَ اَ لَبَعَيْ لِلسَّبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُو

وَإِذَا مَسَّكُو الضُّرُّ فِي الْبَعْيِرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّهَ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِيْكُونِ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلإنسَانُ كَفُورًا ۞ آفَأَمِنتُمُوٓ أَنْ يَخْسِفَ بِكُوْ جَانِبَ ٱلْبَيرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُو حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ۞ اَمَ اَمِنتُمُوۤ أَنْ يَعْبِيدَكُو فِيهِ تَارَةً اخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُرُ قَاصِفًا مِنَ أَلْزِيحٍ فَيُغْرِقًاكُم عِمَا كَفَرْتُهُ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُو عَلَيْنَا بِرِهِ تَبِيعًا ۞ وَلَقَدُ كُرَّمُنَا يَنْحِ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمُ فِي إِلْبَيْرِ وَالْبَحْيِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ أَلطَّيِّبَكْ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰ كَشِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِيمٌ فَمَنُ او بِيَ كِتَلْبَهُ و بِيمَينِهِ ، فَأُوْلَلِكَ يَقُرَءُ وَنَ كِتَنْبَهُمُ وَلَا يُظُلَّمُونَ فَيْدِلًا ۞ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَا أُعْبِى فَهُوَمِهُ اللَّاخِدَةِ أَعْمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَإِن كَادُواْ لَيَفْنِنُونَكَ عَنِ إلذِتَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ و وَإِذَا لَا تُخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلَا أَن شَبَّتُنَكَ لَقَدُ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعُفَ لْحَيَوْةِ وَضِعْفَ أَلْمُتَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞

وإن

وَإِنْ كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةً مَن قَدَارُسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَيْنَا تَخُويلًا ۞ اَقِرِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمُسِ إِلَىٰ غَسَقِ البِّلِ وَقُرْءَ انَ أَلْفَجْرٌ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْفَجَيْ كَانَ مَشْهُودًا ۞ وَمِنَ أَلَيْلِ فَنَهَجَدُ بِدِهِ نَافِلَة ۖ لَكَ لَكَ ۖ عَسِي أَنْ يَبُعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا يَحُهُ مُودًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدُ خِلْخِ مُذْخَلَ صِدُقِ وَأُخِرِجْنِي ثُخْرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلَكِ مِن لَّا ثُلْكَ سُلُطَانًا نَصِيرًا ۞ وَقُلْ جَاءَ أَنْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوفَا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ أَلْقُرْءَ إِنِ مَاهُوَ شِفَا " وَرَحْمَةٌ لِلْهُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَآ أَنْعَمَنَا عَلَى ألانسَانِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَعُوسَا ۗ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَنَىٰ أَكُلِتِهِ فَرَبُّكُوا الْعَلَمُ بِعَنْ هُوَ أَهْدِىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ إِلرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَيْتِي وَمَا

اِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَهِنِ إِجْمَعَتِ إِلاِّ نَسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَنْ يَاتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا أَلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِفِي هَاذَا أَلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِّي أَكْنَارُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُومِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّدَ لَنَا مِنَ ٱلاَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ اَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نِجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ أَلَانْهَا رَجَلَلَهَا تَفْجِيرًا ۞ أَوْتُسْفِطَ ٱلسَّمَاءَ كَتَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمُتَلَّبِّكَةِ قَبِيلًا ۞ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُرُفٍ آوْ تَرْقِيٰ فِي إِللَّهَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِتِكَ حَتَّىٰ ثُنَازِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّفَتْرَؤُهُۥ قُلْ شُبْحَنْ رَبِّةِ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ۞ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُومِنُواْ إِذْ جَآءً هُ مُ أَلْهُ لِي إِلَّا أَن قَالُوّا أَبْعَتَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ۞ قُل لَوْ كَانَ فِي أَلَارُضِ مَلَيْكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَّلْنَا

وَمَنْ

وَمَنْ يَهَدِ إِللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُمَّدِ" وَمَنْ يُضِّلِلُ فَكَن يَجِدَ لَهُمُو ٱلْوِلِيَّاءَ مِن دُونِيرَ، وَنَحْشُرُهُمْ بُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مُعَمِّياً وَالْكُا وَصَمَّا مَّأُويْهُمْ جَمَنَّهُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْ نَهُمْ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَنُرُواْ بِنَايَائِنَا وَقَالُوٓاْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْلُمَا وَرُفَاتًا إِنَّا لْمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٥ أَوَ لَرُيرَوا أَنَّ أَلَّهُ ٱلذِ حَكَقَ أُلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ قَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمُة أَجَلَا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى أَلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۞ قُل لُوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلإنفَاقِ وَكَانَ أَلِا نسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسِىٰ تِسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ فَسُئَلَ بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ, فِنْ عَوْنُ إِنَّ لَأَظُنُّكَ يَهُوسِيٰ مَسْعُورًا ۞ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْوَلَ هَأُولًا ۚ اللَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ بَصَآيِرٌ وَإِلَيْ لَأَظُنُّكُ يَافِيْ عَوْنُ مَثْبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَنْ يُسَتَفِزُّهُم مِنَ أَلَارْضِ فَأَغْرَفُنَاهُ هُ و جَمِيعًا ۞ وَقُلْنَامِنَ بَعْدِهِ ، لِبَنِّي إِسْرَاءِ يلَ أَسْكُنُواْ

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَقُرْءَ انَّا فَرَقْنَاهُ لِلتَقْرَأَهُ, عَلَى أَلْتَاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلْنَهُ تَنزِيلًا ۞ قُلَ امِنُواْ بِيهَ أَوْ لَا تُومِنُواْ إِنَّ أَلَدِينَ أُوتُواْ الْعِلْرَ مِن قَبْلِهِ، إِذَا يُتَلَّى عَلَيْهِ مِدَيَخِرُونَ لِلاَذْ قَانِ شُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبْعَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمُفْعُولًا ۞ وَبَحِيرٌ وَنَ لِلاَذْ قَانِ يَبُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۞ قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوْادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسُبِي وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَا تِكَ وَلَا ثَخَا فِتَ بِهَا وَابْنَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ۞ وَقُلِ الْحَـمَدُ لِلهِ الذِ لَوَيَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَهُ، شَرِيكَ فِي إِلْمُاكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ، وَلِيُّ مِنَ ٱلذُّلِ وَكَبِرُهُ تَكْبِيرًا ﴿

المن المنورة (الجهناب بينتروغ إياض) المنافرة الجهناب بينتروغ المنافرة المنا

بِنَ اللَّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ مِ

الْحَدَمُدُ لِلهِ الذِحَ أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِنَابَ وَلَوْ يَجُعَلَ لَهُ وَعِوَجًا ٥ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَاشًا شَدِيدًا مِّن لَّذُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِعَاتِ أَنَّ لَهُمُوا أَجُرًا حَسَنًا ۞ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞

وَيُسْذِرَ أَلَذِينَ قَالُوا الْمُحْتَذَ أَلَّهُ وَلَدَا ٢٥ مَّا لَهُم بِيهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلاَبَايِهِ مِنْ كَبُرَتْ كَامَةً غَنْهُ مِنَ افْوَاهِهُمْ وَإِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَى ٓءَ ابْرِهِمُ وَ إِن لَوْ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارُضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ وَ أَيْهُمُ وَ أَحْسَنُ عَكَرٌ ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَبُهَا صَعِيدًا بُحُرُزًا ۞ امْرَحَسِبُتَ أَنَّ أَضَعَبَ أَلْكُهُفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنَ-ايَلْنِنَا عَجَبًا ۞ إِذَ أَوَى ٱلْفِنْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَ الِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّغٌ لَنَا مِنَ الْمُرِنَا رَشَدُا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَى ۚ وَاذَ الْهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمُّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزِ بَيْنِ أَحْصِيٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ۞ نَحْنُ نَفُصُّ عَلَيْكَ نَبَا أُهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِنْيَةً - امَّنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدَّى ۞ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مُهُ ٓ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَلَوَاتِ وَالْارْضِ لَن نَّدُعُواْ مِن دُونِدِة إِلَهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۚ ۞

وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأَوْرَ أَ إِلَى أَلْكُهُفِ يَنشُرُ لَكُرُ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّعُ لَكُم مِنَ الْمُركُم مَّرُفِعَا ٢ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُعَن كَهْفِهِ مِ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّفَيْضُهُمْ ذَاتَ أَلْشِمَالِ وَهُرْ فِي جُنُوَةٍ مِنْهُ ذَالِكَ مِنَ - ايَنْ إِللَّهِ مَنْ يَهُدِ إِللَّهُ فَهُوَ أَلْتُهُ تَدِّهُ وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيَّا مُرْشِدًا ۞ وَتَحْسِبُهُمُ وَأَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُفَتَلِبُهُمْ ذَاتَ أَلِيَمِينِ وَذَاتَ أَلْشِمَالِ وَكَلَبُهُم بَاسِطً ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِاطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُكِنِّتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمُ كُو لِبِثْتُمُ قَالُواْ لِبِنْنَا بَوُمَّا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُونُ أَعْلَمُ مِمَا لَبِثْتُمْ فَابُعَـنُواْ أَحَلَكُم بِوَرِقِكُم هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمُدِينَةِ فَلْيَنظُرَ آيُّهَا ٓ أَذْ كِلْ طَعَامًا فَلْيَاتِكُمُ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطُّفُ يُشْعِرَنَّ بِكُورُ أَحَدًّا ۞ إِنَّهُمُ إِنْ يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُورُ

وَكَاذَاكَ

وَكَذَالِكَ أَعْتُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ أَلْسَاعَةَ لَا رَيُبَ فِبِهَا ۚ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُومُ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ابْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانَا ۚ رَبُّهُمُ وَ أَعَلَرُ بِهِمْ قَالَ أَلذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَغِذَنَّ عَلَيْهِم مُّسْجِدًا ۞ سَيَقُولُونَ تَلَكَّةُ زَّا بِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِ سُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلُّبُهُمْ قُلُ رَّزِي أَعْلَمُ بِعِدَ تِهِمٌ مَّا يَعْلَمُهُمُ وَ إِنَّا قَلِيلٌ فَلَيْلُ فَكَارِ فِنِهِمُ وَ إِنَّا مِكَاءً ظَلِهِ إِ وَلَا تَسْتَفْتِ فِهِمِ مِنْهُمُ وَأَحَدًا ۞ وَلَا تَعُولَنَّ لِشَائَ عِ اِنِّے فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ وَاذْكُرُ رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلُ عَسِي أَنْ يُهْدِينِ، رَسِدٌ لِأَقْرَبَ مِنْ هَاذَا رَشَدًا ١٥ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ تَلَكَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا يَسُعًا ۞ قُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ إِمَا لَبِثُواْ لَهُ ، غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ أَبْصِرْ بِيهِ وَأَسْمِعُ مَا لَكُم يِنْ دُونِيهِ مِنْ وَلِيّ

وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ أَلْذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْعَـهُ ۚ وَلَا تَعَـدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطاً ۞ وَقُلِ إِلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ فَمَن شَاءَ فَالْيُومِنَّ وَّمَن شَاءً فَلْيَكُفُرِ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا آحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ مِمَاءِ كَالْمُهْ لِيَشُوكِ الْوُجُوةَ بِيسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَعًا ١٠ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَلِعَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَالَا ۞ اوْلَإِلَ لَهُ وَجَنَّكُ عَدُنِ تَجْرِمِ مِن تَحْيِهِمُ اَلَانْهَارُ يُحَلُّونَ فِهِهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيبَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُثَكِينَ فِبهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ نِعْمَ أَلنَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقّاً ۞ وَاضْرِبْ لَمُحْمَثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَاجَنَّتَيْنِ مِنَ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَكُمُ الْبَخَلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَ إِزْرُعًا ۞ كِلْتَا أَنْجَنَّتَيْنِ ءَانَتُ اكْلَهَا وَلَوْ تَظُلِم مِنْهُ شَيْئًا وَفَعَرُهَا خِلَلْهُمَا نَهَرًا ۞ وَكَانَ لَهُ, ثُمُورٌ فَقَالَ هُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكُ ثُرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَذُّ نَفَ

وَدَخُلَ

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ, وَهُوَ ظَالِرٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَآ أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَاذِهِ أَبْدًا ۞ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاآِمِنَةً وَلَيِن زُدِدتُ إِلَىٰ رَخِهِ لَانَّجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنْقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ وصَحِبُهُ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَكُنَرْتَ بِالْذِے خَلَقَكَ مِن تُرَابِ نُمَّ مِن نُطُفَةٍ شُمَّ سَوِيْكَ رَجُلًا ۞ لَٰكِنَا هُوَ اللَّهُ رَنِّهِ وَلَا أَشْرِكَ بِرَيِّى أَحَدًا۞ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ أَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ۞ فَعَسِيٰ رَبِينَ أَنْ يُونِيَنِ مَ خَيْرًا مِن جَنْيِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَنَا مِنَ أَلْتَهَا وَفَضْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ اوْ يُصْبِحَ مَا وُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْنَطِيعَ لَهُ, طَلَبًا ۞ وَأَحِيطَ بِثُمُرِهِ، فَأَصْبَعُ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِبِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْنَنِ لَوُاشِرِكَ بِرَيْنَ أَحَدًا ۞ وَلَوْ تَكُن لَّهُ, فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ, مِن دُونِ اِللَّهِ وَمَا كَانَ مُنلَصِرًا۞ هُنَالِكَ ٱلْوَلَٰتِةُ لِلهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۞ وَاضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَبِا مُتَآءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ أَلْشَمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ مُنَاتُ أَ

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نِيا ۖ وَالْبَاقِيَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ اَمَلُا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى أَلَارْضَ بَارِزَةً وَحَشَرُنَهُمْ فَلَرْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ وَأَحَدُا ۞ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَيِّكَ صَفًّا لَقَدْجِئْتُمُونَا كَاخَلَقْنَكُومَ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلَ زَعَمْتُمُ وَأَلَّنَجُعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ أَلْكِنَكُ فَتَرَى أَلْجُرُمِينَ مُشْفِقِينَ مِنَا فِيهُ وَيَقُولُونَ يَوْيُلَنَّنَا مَالِ هَاذَا أَلْكِئَكِ لَا يُعْنَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصِيْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَيِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّكِكَةِ لِشَجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا ۚ إِبْلِيسَكَانَ مِنَ أَنْجِينَ فَفَسَقَ عَنَ الْمُرِرَبِّرِةَ أَفْتَنْخِذُونَهُ و وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيَّاءً مِن دُونِ وَهُمُ لَكُرْ عَدُوٌّ بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞ مَّا أَشْهَد تُهُمُ خَلْقَ أَلسَّ مَاوَاتِ وَالْارْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِ مِ وَمَا كُنتُ مُثَيِّنَا أَلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۞ وَيَوْمَ بَيْقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءً يَ ٱلذِينَ زَعَمْتُهُ فَدَعُوهُمْ

وَلَعَدُ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا أَلْقُرْعَ انِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ألانسَانُ أَكَ ثَرَشَةِ عِهَدَلا ۞ وَمَا مَنَعَ أَلْنَاسَ أَنُ يُومِنُوَا إِذْ جَاءَ هُمُ الْمُدِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ وَ إِلَّا أَنْ تَالِيهُمْ سُنَّهُ ۚ الْأُوَّ لِينَ أَوْ يَالِينَهُمُ الْعَـٰذَابُ قِبَالَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ الْمُتُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الذِينَ كَفَنَرُواْ بِالْبَطِيلِ لِيُدَحِضُواْ بِرِ الْحَقُّ وَالثَّخَذُوَّاءَ ايَكِيِّ وَمَآ أُنْ ذِرُواْ هُ زُوًّا ۞ وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِنَايَتِ رَبِهِ، فَأَغْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مُورَ أَصِكَنَّةً أَنْ يَّفْقَهُوهُ وَلِيْ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمُ ۚ إِلَى أَلْهُدِيْ فَكُنْ يَهُنَّدُوٓا إِذًا اَبَدًا ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُورُ ذُو الرَّحْ مَةِ لَوْ يُوَاخِذُ هُم نِمَا كُسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَمُّ مُوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُ وأ مِن دُونِدِ مَوْ بِلا ﴿ وَتِلْكَ أَلْقُهُمَى ۖ أَهَ لَكُنَهُ مُ لَتَا ظَلَوُا وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَبْلِهُ لَا أَبْرَحُ

الْ فَامَنَا جَاوَزَا قَالَ لِفَبْنِيْهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِهَا هَاذَا نَصَبَا ١٥ قَالَ أَرَايَتَ إِذَ أَوَيُنَ إِلَى أَلصَّغَرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطُنُ أَنَ اَذْكُرُهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ, فِي اِ لَبْحَيْرِ عَجَبَا ۞ قَالَ ذَالِكَ مَا صُحَّنَّا نَبْغِ ۗ فَارْتَدَّا عَلَى ٓ ابْارِهِمَا قَصَصًا ۞ فُوَجَدًا عَبُدًا مِنْ عِبَادِ نَآءَ اتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِ نَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِىٰ هَلَ آتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَالِمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبُرًا ۞ وَكَيفَ تَصَيِرُ عَلَىٰ مَا لَوْ يُحِطُ بِهِ خُبْرًا ۞ قَالَ سَيْجِدُنِ إِن شَاءَ أَللَّهُ صَابِراً وَلَا أَعْصِهِ لَكَ أَمْرَا ۞ قَالَ فَإِنِ إِنَّبَعُنَيْنِ فَلَا تَسْتَلَيْ عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرٌ ۞ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِالِهِ السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهَا لِتُغْرِقَ أَهُلَهَا لَقَدُ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلْرَ أَقُلِ إِنَّكَ لَنَ سَنَّطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي مِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِ مِنَ أَمْرِك عُسْرًا ۞ فَا نَطَلَقا حَتَّى إِذَا لَقِيبًا غُلَمًا فَقَتَلَهُ, فَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً إِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُ

قَالَ أَلَرَ أَقُلُ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكُ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَابِحِنِنِ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِ عُذُرًا ۞ فَانطَلَفَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهُلَهَا فَأَبُواْ أَنْ يُّضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِنهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنُ يَّنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتُخَذَتَ عَلَيْهِ أَجُرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَإِقُ بَيْنِ وَبَيْنِكَ سَأْتَيِّتُكَ بِتَاوِيلِ مَالَرُ تَسَتَطِع عَلَيْهِ صَبَرًا ۞ أَمَا ٱلسَّفِينَ أَهُ فَكَانَتُ لِمُسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَعْيِ فَأَرُّدَتُ أَنَ اَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ۞ وَأَمَّا أَلَغُ لَهُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُومِنَيْنِ فَخَيْشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۞ فَأَرَّدُنَا أَنْ يُبَدِّدِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمَا۞ وَأَمَّا أَنْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَشِيمَيْنِ فِي الْمُتَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ,كُنْزُ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبَلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُسْتَغَيِّرِجَا كُنزَهُمَا رَحْمَةً مِن زَّيْكُ وَمَا فَعَلْتُهُ، عَنَ أَمْرِتُ

اِنَّا مَكَّنَّالَهُ, فِي الْارْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيَّءٍ سَبَبًا ۞ فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِ عَيْنِ حَمِثَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قُوْمًا قُلْنَا يَلْذَا أَلْقَرْنَيْ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تُعَذِّبُ وَإِمَّا أَنْ تُعْذِذُ فِبهِمْ حُسَنًا ١٥ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَرَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُورُدُ إِلَى رَبِّهِ عَلَيْهُ وَمُ عَذَابًا نُكُرًا ﴿ وَأَمَّا مَنَ - امِّنَ وَعَمِلَ صَلِكًا فَلَهُ وَجَزَآءُ الْحُسْنِي وَسَنَقُولُ لَهُ وِمِنَ أَمْرِنَا يُسُرًّا ۞ ثُمَّ أَنَّبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطَلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَلُّعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَيْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُراً ۞ كُذَالِكَ وَقَدَ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْرِخُبُرًا ۞ ثُمَّ أَتَّبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قُومًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلًا ۞ قَالُواْ يَاذَا أَلْقَرُهَا إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُ ونَ فِي إِلاَرْضِ فَهَلَ نَجَعَلُ لَكَ خَرِّجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَهْنَهُ مُ سُدًّا ١٥ قَالَ مَا مَكْنِة فِيهِ رَبِيْ خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ ا و اَدُونِ زُبَرَ أَلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوِي بَيْنَ

قَالَ هَاذَا

قَالَ هَاذَارَجْمَةٌ مِن رَبِيِّ فَإِذَاجَاءً وَعَدُ رَبِيِّ جَعَلَهُ, دَكَّا وَكَانَ وَعُدُ رَيْدِ حَقًّا ۞ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِدِ يَمُوجُ فِي بَعْضِ وَنِفَخ فِي الصُّورِ فِمَعَنَهُمُ جَمْعًا ۞ وَعَرَضْنَا جَمَنَّمَ يَوْمَبٍذِ لِلْكِفِينَ عَرَضًا ۞ الدِينَ كَانَتَ اعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْمِهِ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعًا ١٠ الْخَسِبَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ أَنْ يُتَغِّذُواْ عِبَادِ مِن دُونِيَ أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَمَنَّمَ لِلْكِفِي مَن نُرُلًا ۞ قُلْ هَلْ نُنَتِئُكُم بِالْآخْسَيِينَ أَعْمَالًا ۞ الذِينَ ضَلَّ سَعْبُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُرْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ اوْلَيْكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ رَبِّهِ مِ وَلِقَا يِهِ ء فَيَطِلَتَ اعْمَالُهُمْ فَالَا نُفِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزُنّا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُمُ جَمَنَّمُ بِمَا كُفَرُواْ وَاتَّخَذُواْ ءَايَنِةِ وَرُسُلِهِ هُنُرُوًّا ۞ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعِلُواْ الصَّلِلِعَيْنِ كَانَتُ لَمُعْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ الْوُلْا ﴿ خَلِلِدِينَ فِهِمَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۞ قُل لَوْكَانَ ٱلْبَعْرِمِدَادًا لِكَامَاتِ رَنِّهِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ فَتُلَأَن تَنفَدَ كَلِمُنْ رَبِيِّ وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ. مَدَدًّا ﴿ قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْكُو يُوجِى إِلَى أَنْمَا إِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَلِمِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَلِمِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَلِمِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَلِمِدُ اللَّهِ وَلِمِدُ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَلِم يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَا أَخَدًا ۞ لِقَاءَ وَبِهِ مَا أَخَدًا ۞ ١٩ سنورة مُرَيْرَ مُرَيْدِ وَوَايَانِهَا ١٩ كَالْمُ اللهِ اللهُ ال

إلله الرَّحْمَانِ الرَّحِيبِ صَّهِيِعَضَّ ۞ ذِكُرُ رَخْمَتِ رَبِّكَ عَبُدُهُ, زَكْرِيتَآءَ ۞ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ و نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِلَّهِ وَهَنَ ٱلْعَظُّمُ مِنِّ وَاشْتَعَلَ أَلْرَأْشُ شَيْبًا وَلَرَ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّ خِفَتُ الْمُوالِيَ مِنْ وَرَآءِ حُ وَكَانَتِ إِمْرَا فَحِ عَاقِرًا فَهَبَ لِهِ مِن لَا ثُنكَ وَلِيًّا ۞ يَرِثُنِّ وَيَرِثُ مِنَ - الِ و يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَـٰزَكُرِ بَّآهُ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُـٰلَمْ إِسْمُهُ وَيَجِينَ لَوْ نَجَعَلَ لَّهُ مِن قَبَلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ أَنِّي بَكُونُ لِي غُلُرِهِ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرَعُتِيًّا ۞ قَالَ كَذَا لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْنُكَ مِن قَبَلُ وَلَرُ نَكُ شَيْئًا ۞ قَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيْءَايَةٌ قَالَ ءَايَتُكُ أَلَّا

ينيعين

يَنْ يَحْيَىٰ خُذِ الْرِكُنْ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَ لُهُ الْحُكُم صَبِيًّا ۞ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكُونَ ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَ لِدَيْهِ وَلَوْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ۞ وَسَلَا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ. مَوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۞ وَاذْ كُرْمِ فِي الْكِنَابِ مَرْبَيْمَ إِذِ إِننَبَدَتَ مِنَ اَهۡلِهَامَكَانَاشَرُقِيًّا ۞ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمِرجِجَابًا فَأْرُسَلُنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَتَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۞ قَالَتِ إِنِّيَ أَعُوذُ بِالرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَفِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ۞ قَالَتَ أَبِّي يَكُونُ لِي غُلْرُ وَلَرُ يَسْسَنِ بَنْ رُولَرَ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَ بِنُّ وَلِنَجْعَلَهُ وَ الْبَخْعَلَهُ وَ الْبَخْعَلَهُ وَ الْبَنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ فَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتْ بِدِمَكَانًا قَصِيبًا ۞ فَأَجَآءَهَا أَلْمُغَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ إِلنَّخَلَةِ قَالَتَ يَالَبُنَّنِ مِتُّ قَبَلَ هَاذًا وَكُنْتُ نِسْيًا مَّنسِيًّا ۞ فَنَادِبْهَا مِن نُحْتِهَا لَا تَخْزَدِ فَدُجَعَلَ رَبُّكِ ثَخْتَكِ سَرِتًا كَتَكِ بِجِذْعِ إِلنَّخَنَلَةِ تَسَّلْقَطُ عَلَيْكِ رُطَبَا. كَيْكِ بِجِذْعِ إِلنَّخَنَلَةِ تَسَّلْقَطُ عَلَيْكِ رُطَبَا.

فَكُلِهِ وَاشْرَنِهِ وَقَرِبُ عَبْنًا فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ا فَقُولِهِ ۚ إِنَّ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ اكُلِّمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَنْتَ بِيهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَهُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١ يَّا أَخْتَ هَا كَانَ أَبُوكِ إِمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ المُكِ بَغِيّاً ١٠ فَأَشَارَتِ إِلَيَّهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمُهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنْ عَبْدُ اللَّهِ ءَ ابْدِينَ أَلْكِنَابَ وَجَعَلَنِ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَنِهِ مُبْرَكًا ايْنَ مَا كُنْ وَأُوْصِنِ بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَ لِدَيْتِ وَلَوْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيًّا ۞ وَالسَّالُو عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَثُ حَيّاً ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَنْهُمَ قُولُ الْحَقِّ إللهِ عِنْ مَرُونً ۞ مَا كَانَ لِلهِ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ قَلَدِ سُبِحَنْ هُو إِذَا قَضِي أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ و كُنُ فَيَكُونُ ۞ وَأَنَّ أَلَّهُ رَئِدٌ وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَاذًا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ أَلَاخْزَابُ مِنْ بَبْنِهِ مِّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ

وَأَنْذِرُهُ مُ يَوْمَ أَكْتَسُرَةِ إِذْ قُضِيَ أَلَامُ وَهُمْ فِعْ غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا بُومِنُونَ ١٠ إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ الْارْضَ وَمَنْ عَلَيْمَا وَإِلَّيْنَا يُرْجَعُونً ٥ وَاذْكُرُ مِنْ الْكِنَبِ إِبْرَهِمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّ يِفَاتِّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَّأَبُتِ لِرَتَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ۞ يَكَأَبُتِ إِنِّ قَدْجَاءَنِهِ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَةِ يَا نِكَ فَاسَّبِعَنِي ۖ أَهْدِكَ صِرَطا سَوِيًّا ۞ يَا بَتِ لَا تَعُبُدِ إِلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ يَا أَبُتِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَمَسَكَ عَذَابُ مِنَ أَلرَّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَ الِحَيِّ يَاإِبُرَاهِمُ لَمِن لَرْ تَنتَهِ لَأَرَّجُمَنَّكَ وَاهْجُرُ فِي مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِي إِنَّهُ, كَانَ فِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَذَعُواْ رَبِّهِ عَسِيَّ أَلَّا ۗ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَسِدِ شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا أَعُتَزَلْكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْفُوبُّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّنَّا ۞

وَنَادَيْنَاهُ مِنجَانِبِ الطُّورِ الْآيُمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ بِحَيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَارُونَ بَيِئَا ﴿ وَاذْ كُرُفِ إِلْكِكُنِّ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّنَا ۞ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ وَبِالصَّلُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّرِه مَرْضِيًّا ۞ وَاذْكُرُ فِي الْكِنَالِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَا بِّبِيَّا ۞ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ اؤلَيِّكَ أَلَذِينَ أَنْعَمَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِنَ أَلنَّابَيِّنَ مِن ذُرِّبَّنزِءَ ادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجِ وَمِن ذُرِيَّةِ إِبْرُهِمِ وَإِسْرَاءِ يلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا إِذَانْتُالِي عَلَيْهِمُ ءَايَتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا شُجِّدَاوَ بُكِيًّا ۞ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا أَلْصَلُوا وَانَّبَعُوا أَلْشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَوُنَ شَيْئًا ﴿ جَنَّكِ عَدْ إِلَيْ وَعَدَ أَلْرَ حَمَنَ عِبَادَهُ وِالْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَالَ وَعَدُهُ مَانِيًّا ١ لا يَسْمَعُونَ فِبِهَا لَغُوًّا إِلَّا سَالُمًا وَكُورَ وَفَهُمْ فِهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ أَلْجَنَّةُ أَلِيَّ نُورِثُ مِنْ عِبَادِ نَا مَن

رَّ بت

رَّبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَهْنَهُ مَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ الإنسَانُ أَ. ذَامَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ اَوَلَا يَذْكُمُ اللانسَانُ أَنَّا خَلَقْنَكُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُ مُ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنَحُضِرَنَّهُ مُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَازِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ ٱيُّهُمُهُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَيْنِ عُنِيتًا ۞ ثُمَّ لَنَعَنُ أَعْلَمُ بِالذِينَ هُمُوءِ أَوْ لِي بِهَاصُلِيًّا ۞ وَإِن مِنكُرُهِ إِلَّهَ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَثْمَا مَّقَضِيًّا ١٥ ثُمَّ نُجِع إلدِينَ إتَّقَواْ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُيثيًّا ١٠ وَإِذَا تُتُمِّلِي عَلَيْهِمُوٓءَ اينْنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلذِبنَ الْمَنُوّاْ أَيُّ الْفَرِبِقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُرَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمُورُ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرِءُ يَا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَاةِ فَلْيَهَدُدُ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَنَّى إِذَا رَأَوَاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعُكُمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانَا

اَفَرَآيَتَ أَلَدِ ٤ كَفَرَبِا يَانِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا ۞ اَطَّلَعَ أَلْغَيْبَ أَمِر إِنَّخَاذَ عِندَ أَلرَّحْمَنِ عَهُدًا ۞ كَالَّاسَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُ لَدُ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدًّا ۞ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَانِينَا فَرَدَّا ١ وَانْخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِمَةَ لِيَكُونُواْ لَمُمْ عِنَّا ١ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَا دَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١٠٠ ٱلرِّتَرَأْتَ ٱلْرَسَلْنَ الشَّيَطِينَ عَلَى أَلْكِفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَزَّا ١ فَكُ تُعْجَلُ عَلَيْهِ مُرَّةً إِنَّمَانَعُ لَأُ لَمُ مُ عَدًّا ١ هِ يَوْمَ نَحْشُ رُ الْكُتَّفِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ الْجُحْمِ مِنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرُدًا ١٠ لَا يَمُلِكُونَ أَلشَّفَاعَةَ إِلَّامَنِ إِثَّخَاذَ عِندَ ألرَّحْمَانِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ التَّحَادَ أَلرَّحْمَانُ وَلَدًا ۞ لَقَدَ جِئْتُمُ شَيًّا إِذًا ١ يَكَ ادُ السَّمَواتُ يَنَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ اللارْضُ وَتَحِنْرُ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَنْبَغِ لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَخِيدَ وَلَدًّا ١٠ إِن كُلُّ مَن فِي إِلسَّمَوْتِ

ات

إِنَّ ٱلذِينَ المَنُواْ وَعِلُوا الصَّلِعَتِ سَيَجُعَلُ الْمُؤَالرَّ مُنْ وُدُّالُ فَإِلَّا اللَّا الْمُؤَالرَّ اللَّهُ فَإِلْمَ اللَّهُ الْمُؤَالرَّ اللَّهُ فَإِلَّا اللَّهُ وَكُور يَسَانِكَ لِتُبَيِّر بِهِ الْمُؤْفِقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ وَوَمَا لَّذَا ﴿ وَكُور يَسَانِكَ لِتُبَيِّر بِهِ الْمُؤْفِقِينَ وَنُنذِرَ بِهِ وَوَمَا لَدُّا ﴿ وَكُورُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الللِّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٣٥ كؤنزن كنت وابانها ١٣٥

إنته التخمز الرجيم طَهُ ۞ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ لِتَشْقِي ۞ إِلَّا تَذْكِرَةُ لِتَنَ يَخْبَثَىٰ ۞ تَنزِيلًا يِمْتَنَ خَلَقَ أَلَارُضَ وَالسَّمَوْتِ إِلْعُلَى ۞ أَلرَّحْمَانُ عَلَى أَلْعَرُشِ إِسْتَوِىٰ ۞ لَهُ مَا فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي إَلَارْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ أَلْتَرِيْ ۞ وَإِن تَجُهَـ رَبِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرُّواَ خَفَّى ۞ أَلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْاسْمَاءُ أَكْتُسْنِي ١ وَهَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ مُوسِي ١ إِذْ رِءِ إِنَارًا فَقَالَ لِأُهْلِهِ إِمْكُنُواْ إِنِّيءَ انسَتْ نَارًا لَّعَلِّيءَ انِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ مِدُعَلَى أَلْبًارِهُدَى ۞ فَأَمَّا أَبْهَا نُوْدِى يَـٰمُوبِ ثُلُكَ فَاخۡلُمُ نَعۡلَيُكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُثَقَدَّسِ ثِبُكَ فَاخۡلُمُ نَعۡلَيُكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُثَقَدَّسِ

وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِي ﴿ إِنَّنِي أَنَا أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَاعَبُدُ فِي وَأَقِرِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِيُّ فَي ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِنُجُرِي كُلُّ نَفْسِ عِمَا تَسَعِي ۞ فَالَا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِيهُ فَتَرَّدِيْ ۞ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَامُوسِيٌ ١ قَالَ هِي عَصَايَ أَتَوَكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُنَّ بِهَا عَلَىٰ غَنْمِ وَلِيَ فِهِمَا مَنَارِبُ أُخْرِي ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسِي ۗ ٥ فَأَلْقِيهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تُسَعِينٌ ۞ فَالَ خُذْهَا وَلَا تَخْفُ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتُهَا أَلُا وِلِيٌ ۞ وَاضَّمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوءٍ - ايَدًا خَرِي ١ لِنُويَكُ مِنَ - ايْنَانِنَا ٱلْكُبْرَيُ ۞ ٱذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي ۞ قَالَ رَبِّ إِنْهُرَحُ لِحَمَدُرِهِ ۞ وَيَسِّرُلِيَ أُمْرِهِ ۞ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِهِ ۞ يَفْقَهُواْ قُوْلِ ۞ وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِنَ اَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي ۞ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدُا وِتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُمُوسِي ۗ ﴿ وَلَقَدُ مَنَتًا عَلَيُكَ مَرَّةً الْحُرِي ﴿

إِذَا وْحَيْنَا

إِذَ اَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰٓ الْمِتُكَ مَايُوجِى ۚ ۞ أَنِ إِقَٰذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقَٰذِفِيهِ فِي الْبَيْمَ فَلَيُلْقِهِ اللَّهِ السَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُوٌّ لَهِ وَعَدُوٌّ لَهُ, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مِينِ وَلِنُصُنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۞ إِذْ تَمْشِحَ أَنَحَتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُنَّكُو عَلَىٰ مَنَ يُكُفُّلُهُ وَفَرَجَعَنَاكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَ تَقَتَّرَعَيْنُهَا وَلَا يَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ أَلْغَمِّر وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا فَلَبِنْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدِّينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِيَهُوسِي ٥ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ أَذْهَبَ انْتَ وَأَخُوكَ بِنَايَدِ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي ١٤ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وُطَغِي فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنَا لَعَلَّهُ مِينَذَكُّرُ أُوْ يَخْتِنِي ۞ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا أُوَ اَنْ يُطَغِيٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِهِ مَعَكُمَّا أَسْمَعُ وَأَرِي ۗ فَانِيتُهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَيْنِ إِسْرَاءِ بِلَ وَلَا تُعَاذِّبُهُمُ قُدُ جِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِنْ زَّبِّكَ وَالسَّلَا عَلَىٰ مَنِ إِنَّ بَعَ أَلْهُ دِئَّ ﴿ إِنَّا قَدُ اوِحِيَ إِلَيْنَاۤ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن نَّبَ وَتُوَلِّنُ ۞ قَالَ فَمَن رَّبُّكَا يَهُوسِي ۞ قَالَ رَبُّنَا اَلذِ ٓ أَعُطِىٰ شَدَّءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدِي ۞ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاولْيٰ ۞

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَنِةٍ فِي كِنَابٌ لاَيضِلُ رَنِّهِ وَلَا يَسَى ١ ألذك جَعَلَ لَكُو الأرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ مِهَا السُبُلَا وَأَنْزَلَ مِنَ ٱللَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِرِهَ أَزُوْجَامِن نَّبَاتِ شَيِّي ۗ كُلُواْ وَارْعَوَاْ اَنْعَامَكُورَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِأُوْلِي اللَّهِيِّ وَكُلُواْ وَارْعَوَاْ اَنْعُهِيّ مِنْهَاخَلَقَنَاكُو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُو تَارَةً اخْرِيْ ٥ وَلَقَدَ أَرَيْنَاهُ ءَ ايَنْنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِيْ ۞ قَالَ أَجِئْتَنَا التُخْرِجَنَا مِنَ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَامُوسِيٰ ﴿ فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرِجِ مِنْلِهِ ، فَاجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخَلِفُهُ وَنَحُنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانَا سِوَى ۞ قَالَ مَوْعِدُ كُرْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُعَى ۗ فَنُوَلِّي فِنْ عَوْنُ فَجُمَّعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَيْنَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِيٰ وَيُلَكُمُ لَا تَفْ تَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَتَّكُم بِعَذَابِ وَقَدَّ خَابَ مَنِ إِفْتَرِيْ ۞ فَنَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ الْجَوِيْ ۞ قَالْوَا إِنَّ هَاذَانِ لَسَجِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُم مِنَ

فكالؤأ

قَالُواْ يَهُ وسِي إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقِي ١ قَالَ بَلَ الْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِعَيْرِهِمْ وَأَنَّهَا تَسَعِيْ ١٥ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَخِيفَةً مَوُسِي ١٥ قُلْنَا لَا تَخْفِ إِنَّكَ أَنتَ أَلَاعُلَىٰ ١ وَأَلْقِ مَا فِي بَينِكَ تَلَقَّفَ مَاصَنَعُوٓ أَلِقًا صَنَعُواْ كَيْدُ سَيْحِيٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَبْثُ أَتِيْ ۞ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَجُ سُجَّدًا قَالُوَاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَلْ وَنَ وَمُوسِى ﴿ قَالَ ءَامَنهُ لَهُ وَقَبْلَ أَنَ - اذَنَ لَكُوْرَ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُوا الذِهِ عَلَّمَ كُوا السِّحَى فَالَأُ قَطِّعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَفِ وَلَا صَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ إِلنَّخَلِ وَلَتَعَلَّمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَا بَا وَأَبْقِيٰ ۚ قَالُواْ لَن نُوثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ أَلْبَيِّنَتِ وَالذِهِ فَطَرَبًّا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ إِنَّمَا تَفْضِهِ هَاذِهِ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّاءَامَنَّا بِرَيِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطَّابِنَا وَمَآ أَكْرَهْ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ أَلْسِحْ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِي ۚ ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَاتِ رَبَّهُ وَمُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُونُ فِهَا وَلَا يَجِينُ ١٠ وَمَنْ يَانِدِ مُومِنَا قَدْعَلَ أَلصَّالِحَاتِ المُمُ الدَّرَجَاتُ الْمُلِلِّ ﴿ جَنَّاتُ عَدَ

وَلَقَدَ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِى أَنِ إِسِّرِ بِعِبَادِ مِ فَاضِّرِبْ لَمُومَ طَرِبِقًا فِي اِلْبَخْ ِيَبَسَا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْنَبْنِ ۞ فَأَتْبَعَهُمْ فِنْ عَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَغَشِيهُ مِنَ أَلْيَمٌ مَاغَشِيهُ مِنْ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَاهَدِيْ ١ يَلْيَنِ إِسْرَآءِ يلَ قَدَ الْجَيْنَكُمُ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُ نَاكُمُ جَانِبَ أَلطُورِ إِلاَ يَمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمُنَّ وَالسَّلْوِيْ ۞ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُو غَضِبِهُ وَمَنْ يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضِبِهِ فَقَدُ هَوِيْ ۞ وَإِنْ لَغَفَّارٌ لِيِّن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ إَهْ تَدِي ٥ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـمُوسِي ١ قَالَ هُ مُهُ وَأَوْلَاءَ عَلَى أَثَرِهُ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِي ١ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوَمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِينُ ١ فَرَجَعَ مُوسِي إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَانَ أَسِفًا قَالَ يَـٰ قَوْمِ أَلَرَ يَعِدْكُمْ رَبُّكُرُ وَعُدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ أَمَرَ ارَدِتُمُ وَأَنْ يَجِلُّ عَلَيْكُم عَضَبُ مِن رَبِّكُم فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِت ١

فَأَخْرَجَ

فَأَخْرَجَ لَمُ مُعِلَا جَسَدًا لَهُ وَخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَمْ كُرُ وَإِلَهُ مُوسِىٰ فَنَسِيٌّ ۞ أَفَلَا يَرُوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمُ ضَرَّا وَلَانَفْعًا ١٥٥ وَلَقَدُ قَالَ لَهُ مُ هَارُونُ مِن قَبَلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُنِنتُم بِيرَ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِكُ ۞ قَالُواْ لَن نَّ بُرَحَ عَلَيْهِ عَنْكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِيٌّ ١ قَالَ يَلْهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلَّوا ﴿ أَلَّا تَشِعَنِ مَا أَفَعَصَيْتَ أَمْرِ ﴾ أَلَّا تَشِعَنِ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلَّوا ﴿ فَالْحَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَاخُذُ بِلِحُيْمَةِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ وَلَمُ تَرْقَبُ فَوْلِي ١ فَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَلْمَا مِرِئٌ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَ فَقَبَضَتُ قَبَضَةً مِنَ آثِرِ إِلرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَ ذَا لِكَ سَوَّلَتَ لِهِ نَفْسِيْ ۞ قَالَ فَاذُهبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخُلُفَهُ ، وَانظُرِ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰهِكَ أَلذِ حُ ظُلْتَ عَلَيْهِ عَا كِفَ النَّحَةِ قَتَهُ و ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ و فِ الْبَمِّ نَسُفًّا الْأَعْ الْبَمِّ نَسُفًّا الْأَ إِلَهْ كُورَ اللَّهُ الذِك لَا إِلَنهَ إِلَا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْ

419

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ آنْبَاءَ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدَ-انَيْتَاكَ مِن لَّهُ تَا ذِكْرُ اللَّهِ مَنَ اَعُرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيكَة وِزْرًا ۞ خَـُلِدِ بِنَ فِيهُ وَسَاءَ لَمُ مُ يَوْمَ أَلْقِينَمَةِ حِمَلًا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي إَلْصُورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا ۞ يَتَغَفَّنُونَ بَبْنَهُمُ وَ إِن لَبِنْتُمُ وَ إِلَّا عَشْرًا ۞ نَحْنُ أَعْلَمُ عِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمُ طَرِيقَةً إِن لَبِثُنُّهُ إِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسَنَّا لُو نَكَ عَنِ إِلَجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَئِدِ نَسُفًا ۞ فَيَذَرُهَا فَاعَاصَفُصَفَا ۞ لاَتَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمُّتَا ١٥ يَوْمَبِدِ يَتَّبِعُونَ أَلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ إِلَاصُوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَا هَمْسَا ١٠٠٥ اللهُ وَ اللهُ عَمْسَا اللهُ يَوْمَيِدِ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ١٤ يَعْلَرُمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِرِءعِلًا ١٠ الله وَعَنَتِ إِلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَتَيُّومِ وَقَدَ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٠ ا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكَلَّ يَحْنَا فُ ظُلُمًا ﴿ وَكَ ذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ فَيْءَ انَّا عَرَبِيًّا وَهَ

فَنَعَـٰلَى

فَتَعَالَى أَلِنَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَالَ بِالْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَنَّ يُقَمِينَ إِلَيْكَ وَحُيُّهُ وَقُل رَّبِّ زِدْ نِي عِلْمَا ١٥ وَلَقَدُ عَهِدْنَا إِلَى ءَادَمَ مِن فَبَلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ, عَزْمَا ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ الشَّجُدُواْ لِلادَمَ فَسَجَدُوَّا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي ١ فَقُلْنَا يَكَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفِيُّ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا بَجُوعَ فِبِهَا وَلَا تَعَبَّرِيْ ۞ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضَعِىٰ ۞ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ إِلْحُالَدِ وَمُلَكِ لَآيِبَلِيْ ۞ فَأَكَلامِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سُوْءَ نَهُمُ ا وَطَفِقًا يَخْصِفَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصِي ءَادَمُ رَبَّهُ وَ فَغَوَىٰ ١٠ ثُمَّ إَجْنَبِهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدِيْ ١٠ قَالَ إَهْبِطًا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُو ﴿ فَإِمَّا يَانِينَكُمْ مِنْ هُدَى فَمَنِ إِنَّ بَعَ هُدِايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقِي ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْمِهِ

الله قَالَ كَذَالِكَ أَتَنَكَءَ ايَنْنَا فَنَسِيتَهُمَّا وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمَ تُنسِيٌّ ۞ وَكَذَا لِكَ نَجْرِهِ مَنَ اسْرَفَ وَلَوْ يُومِنَ بِعَايَتِ رَبِّرِ وَلَعَذَا بُ الْلَاخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقِي إِلَى أَفَلَرْ يَهَدِ لَحُهُمْ كُو اَهْلَكُنَا قَبُلَهُم مِنَ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِأُوْلِ النَّهُيْ ﴿ وَلُولًا كَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلٌ مُّسَمِّى ١٠ فَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحُ إِيَخِدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ إِلشَّكْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ انَاءَ فَ البّلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ أَلنَّهِ إِلْعَلَّكَ تَرْضِيْ ﴿ وَلَا تَعَدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعُنَا بِرِيٓ أَزُوَاجَامِّنْهُ مِّ زَهْرَةَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نَبِا لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِيْ ﴿ وَامْرَ أَهُلَكَ بِالصَّلَوْةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسُئَلُكَ رِزْقًا نَخُنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّغَبُويُّ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا يَانِينَا بِئَا يَنْزِمِن رَبِّرِ ۗ أُولَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي إِلْصُعُفِ إِلْأُولِيٰ ﴿ وَلَوَ أَنَّا أَهْلَكَ نَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ، لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ

سُورَةُ الْآنِبْيَاءِ

الا سُؤرَةُ (إِنْبَيَاءِ مُكِنَّنَ وَوَالِمَالَ ١١٢) المُحَالِينَاءِ مُكِنَّنَ وَوَالِمَالَ ١١٢) المُحَالِينَاء

إنته إلتخمز إلرج إَقُنْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ لِفِ غَفْلَةِ مُّعْرِضُونٌ ۞ مَا يَا تِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّيِهِم تُخَدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُرُ يَلْعَبُونَ ۞ لَمِيتَةُ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا الْبَحْوَى أَلَذِينَ ظَلُواْ هَلَ هَاذَا إِلَا بَشَرُّ مِّنْ أَكُرُو أَفَتَاتُونَ ٱلسِّحُرَوَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ۞ قُل رَّخِةِ يَعُلُمُ الْقَوْلَ لِيفِ اِلسَّمَاءِ وَالْارْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ بَلُ قَالْوَا أَضُغَكُ أَخَلَيْرِ بَلِ إِفْتَرِيْهُ بَلِ هُوَشَاءِمٌ فَلَيَاتِنَا بِئَايَزِ كَمَا أَرُسِلَ أَلَاوَّلُونَ ۞ مَا ءَامَنَتُ قَبُلَهُ مِينِ قَرْبِيةٍ اَهُلَكُنَهَا أَفَهُمُ يُومِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي إِلَيْهِمْ فَسْتَالُوّا أَهْلَ أَلذِّكِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونٌ ۞ وَمَاجَعَلْنَهُمُ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ أَلطَّعَامَّ وَمَاكَانُواْخَلِدِينَّ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَهُمُ نَاهُمُ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَ

وَكَوْ فَصَمِّنَا مِن فَرْبَيةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنًا بَعْدَهَا قَوْمًا - اخرِينَ ١ فَالْمَا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُرِمِنْهَا يَرْكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْتَالُونَ ١ قَالُواْ يَنُويَلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَّ ١ فَمَا زَالَت يِّلُكُ دَعُويِهُمُ حَتَّى جَعَلْنَهُمُ حَصِيدًا خَمِدِينٌ ١٥ وَمَاخَلَقُنَا أَلسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَغِيبِينٌ ۞ لَوَ اَرَدُنَا أَنْ تَنْجِندَ لَهُوًا لَّا تَخَذَنَكُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَلِحِلِينٌ ۞ بَلْ نَقَدِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدَمَغُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُوا الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونٌ ٥ وَلَهُ وَمَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسْتَكُمِّرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسُنَخُسِرُونَ ۞ يُسَبِّعُونَ أَلِيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفُتُرُونَ ۞ أَمِرِ إِنَّخَذُ وَاءَ الْحِنَةَ مِنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَاءَ الْحِنَةُ إِلَّا أَلَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ أَلَّهِ رَبِّ إِلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونٌ ۞ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُرْ يُسْتَلُونٌ ۞ أَمِّ إِتَّخَذُوا

وَمَا آرَّسَلْنَامِن قَبَاكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ الْخَنَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْعَنَهُ و بَلْ عِبَادُ مُّكْرَمُونَ ١٠ لَا يَسْبِفُونَهُ وِالْفَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ ، يَعْمَلُونَ ١٠ يَعُلُوُ مَا بَيْنَ أَيُدِيهِ مَ وَمَاخَلْفَهُمٌّ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِيَن إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنَ خَشْبَتِهِ، مُشْفِفُونَ ۞ وَمَنْ يَقَالُ مِنْهُمْ، إِنِّيَ إِلَكُ مِّن دُونِدِ، فَذَالِكَ نَجْزِبهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجُنِهِ الظَّالِمِينَ الْوَلَمْ يَرَ الذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ كَانْتَارَتْفَتَا فَفَتَقْنَهُمَ وَجَعَلْنَامِنَ أَلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اَفَلَا يُومِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَافِ إِلَارْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَجِيدَ بِهِمِّ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِحَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهُنَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا أَلْسَّمَاءَ سَفُفًا تَخَفُوظاً وَهُمْ عَنَ-ايَنِهَا مُغَرِضُونَ ۞ وَهُوَ أَلَذِ ٢ خَلَقَ أَلْيُلَ وَالنَّهَارَ وَالنَّمُّسَ وَالْفَكَرَّكُ لَّ فِ فَلَكِ بَسْبَعُونَ ١٥ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِن قَبْلِكَ أَكُولُكُ أَفَإِيْن

وَإِذَا رِءِ الْ أَلْذِينَ كَ فَرُوٓا إِنَّ يَتَغِذُ وَنَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا اَهَاذَا أَلَدِ عَ يَذَكُمُ عَالِهَتَكُورُ وَهُم بِذِحُرِ الرَّحْمَانِ هُمُ مَكُ فِي وَنَّ ﴿ خُلِنَ أَلِا نَسَانُ مِنْ عَجَالٍ سَأَوْرِيكُوْهِ ءَ ايَكِيِّ فَالَا تَسَتَعِجُلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞ لَوْ يَعُلَمُ الذِينَ كَفُرُو أَحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظَهُورِهِمْ وَلَا هُمُّ يُنصَرُونَ ١ بَلُ تَاتِيهِم بَغَتَةً فَنْبَهَتُهُمْ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهْ زِئَ إِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَحِيْرُواْ مِنْهُم مَا كَانُواْ بِهِ الله يَسْتَهُ زِءُ وَنَّ ۞ قُلُ مَنْ يَكُلُؤُكُ مَ بِالْيُلِوَ النَّهِ الِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ بَلُ هُمُ عَن ذِكِرِ رَبِهِم مُّعَرِضُونَ ۗ أَمْ لَمُونُهُ وَ الْجِمَةُ تَنْعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصُرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُرِمِنَا يُضْعَبُونَ ۞ بَلَمَتَّعُنَا هَأُولًا عِ

فيمل

قُلِ إِنَّا أَنْذِ رُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَبِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَتُ أُمِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَـٰ وَيُلْنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَّ ۞ وَنَضَعُ الْمُوازِينَ أَلْقِسُطَ لِيَوْمِ إِلْقِينَامَةِ فَالْا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرِّدَ لِ أَنَيْنَا بِهَا وَكُفِّي بِنَا حَلِيبِينٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسِىٰ وَهَارُونَ أَلْفُرُقَانَ وَضِياءَ وَذِكَرًا لِّلُّكْتَفِينَ ۞ أَلذِينَ يَحَنَّشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُرمِّنَ أَلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارَكُ انزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ ٥ وَلَقَدَ اتَيُنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ, مِن قَبُلُ وَكُنَّا بِيه عَالِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَا هَاذِهِ إِلتَّمَاشِيلُ اللَّهِ أَنتُمْ لَمَاعَكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَاءَ ابَآءَ نَا لَمَاعَلِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمُ وَ أَنْتُمْ وَءَ ابَآؤُكُرُ فِي ضَلَلِ مُبِينٍ ۞ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا بِالْحَقِّ أَمْرَ أَنتَ مِنَ أَللَّعِبِينَ ﴿ قَالَ بَل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَلُونِ نِ مَ فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَالِهُ

فِحَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّ لَعَلَّهُمُ وَإِلْيَهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ أَلظَّالِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَنَى يَذْكُرُهُمْ مُ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَاهِيمٌ ١٠ قَالُواْ فَاتُواْ بِرِء عَلَىٰ أَعَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوّا ءَآنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِعَالِمُتِنَا يَبْإِبْرُهِمِهُ ١ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَالُوهُمُورًا إِن كَانُواْ يَنطِفُونَ ۞ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُورَةِ أَنْتُمُ الظَّالِمُولِّ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَأَوُلاَّءِ يَنطِقُونٌ ۞ قَالَ أَفَنَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُرُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُ مُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنفُكُرُ اللَّهِ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَّكُرْ وَلِمَا نَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَفَكَ تَعُقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَيِرِقُوهُ وَانصُرُوٓاْءَ الْمِنكُمُ وَإِن كُنتُمْ فَالْحِلِينَ اللهُ قُلْنَا يَنْنَارُ كُولِ بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى ٓ إِبْرَاهِيمُ ۞ وَأَرَادُواْ بِيهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْآخْسَرِينَ ۞ وَنَجَيُّنَــُهُ وَلُوطًا

وَجَعَلْنَهُمُ وَ أَبِيَّةً يَهُدُونَ بِأُمْرِنَّا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ اللَّهِ مَ فِعْلَ اللَّهِ مَ أَلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ أَلْصَلَوْةِ وَإِيتَآءَ أَلزَّكُوْةٍ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينٌ ١ وَلُوطاً - اتَيْنَاهُ حُكَمَا وَعِلْمَا وَبَحْيَانُهُ مِنَ ٱلْقَرِّيَةِ اللَّهِ كَانَت تَنْعَمَلُ الْخَبَابِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينٌ ١٥ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَخْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَنُوحًا إِذْ نَادِيْ مِن فَبُلُ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ وَفَنِحَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ وِمِنَ ٱلْكُرِبِ الْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرُنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ الذِينَ كَ ذَّبُواْ بِئَايَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَفْنَهُمُ وَأَجْمَعِينٌ ١ وَدَاوُودَ وَسُلِيَمَانَ إِذْ يَحَكُمُنِ فِي الْحَرَبْ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقُورِ وَكُنَّا لِحُكُمُهِمْ شَلِهِدِينٌ ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلِيَمِنْ وَكُلَّا - اتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّوْنَا مَعَ دَاوُودَ أَلْجِبَالَ يُسَبِّغُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ۞ وَعَالَمُنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُور لِيُعْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ

وَمِنَ أَلشَّ يَطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلَا دُونَ ذَ اللَّ وَكُنَّا لَمُ مَ خَفِظِينٌ ۞ وَأَيُوبَ إِذْ نَادِي رَبُّهُ وَأَلِي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرُحُمُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَكَشَفْنَا مَابِرِه مِن ضُرٌّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْبِي لِلْعَنبِدِينَ ۞ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكُفُلِّ كُلُّ مِنَ أَلْصَابِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَهُ مَ فِي رَحْمَيْنَا ۚ إِنَّهُ مِ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِي فِي إِنظُّالُمَاتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَكَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ فَاسْتَجَبِّنَا لَهُ وَبُحَّيْنَاهُ مِنَ أَلْغَكُمِّ وَكَذَالِكَ نُسْجِ اللَّهُ مِنِينٌ ۞ وَزَكَرِيَّاءَ إذْ نَادِيْ رَبَّهُ و رَبِّ لَا نَذَرُنِهِ فَرُدًا وَأَنتَ خَبُرُ الْوَرِيْينَ ۞ فَاسْتَجَبُنَالَهُ, وَوَهَبُنَا لَهُ بَحِينَ وَأَصَلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَ إِنَّهُ مَ كَانُواْ يُسَيْرِعُونَ فِي إَلَخَايُرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبُ ا وَرَهَبُ ا وَصَكَانُواْ لَنَا

إن

إِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُرُ وَ أُمَّةً وَلِيدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُ ونِّ ۞ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلُّ النِّنَا رَاجِعُونَ ۞ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّالِعَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْبِهِ ۚ وَإِنَّا لَهُ وَكَنِبُونَ ۞ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهۡلَكُنَهُ ٓ أَنَّهُ مُ لَا يَرْجِعُونٌ ۞ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتَّ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةٌ ٱبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَـٰ وَيُلَنَا فَدَ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِنْ هَـٰذَا بَلُ كُنَّا ظَالِمِينَّ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا نَعُنُّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۞ لَوۡكَانَ هَآوُلَاءِ وَالِهَةَ مَا وَرَدُوهَا وَكُل فِيهَا خَلْدُونَ ١ لَهُ مُونِهَا زَفِيرٌ وَهُمُ فِيهَا لَا يَسَمَعُونَ اللهِ إِنَّ أَلْذِينَ سَبَقَتَ لَهُ مُ مِنَا أَكْسُنِي أَوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونً ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ مِ فِي مَا إَشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۞

يَوْمَ نَطُوِ السَّمَاءَ كَطَيّ إلسِّجِلّ لِلْكِنَابِّ كُمَّا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ ، وَعَدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَالْحِلِينَّ ١ وَلَقَدَ كَتَبُنَا فِي إِلزَّبُورِ مِنْ بَعُدِ الذِّكِرِ أَنَّ ٱلأرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي أَلصَّلِكُونَ ۞ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَغَا لِقَوْم عَلِيدِينَ ١ وَمَا أَرُسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ١ قُل إِنَّمَا يُوجِي إِلَى أَغْمَا إِلَهُ كُورٍ إِلَنْ وَلِحِ دُرُّ فَهَالَ أَنتُم مُسُالِمُونَ ۞ فَإِن تُوَلُّواْ فَقُلَ - اذَننُكُمُ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنَ أَدُرِتَ أَقَرِبِ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّهُ وِيَعَلَمُ الْجُهُرَ مِنَ أَلْقُولِ وَيَعَلَمُ مَا تَكْتُمُونٌ ۞ وَإِنَّ اَدُرِ لَعَلَّهُ وَتُنَةُ لَكُمْ وَمَنَاعُ إِلَىٰ حِينِ ۞ قُل رَّبِّ إِخْكُمْ بِالْحَقُّ وَرَبُّنَا أَلْرَحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ۗ

يِسْ فِي الرَّحْمَانِ الرَّحِي مِ

يَا يَهُمَا أَلْنَاسُ إِنَّ قُواْ رَبَّكُورُ إِنَّ زَلْزَلَةَ أَلْسَاعَةِ شَخَّءُ عَظِيمٌ ٥

يَوْمَ تَرَوْنَهَا نَذْ هَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَنَرَى أَلْنَّاسَ سُكَرِٰيْ وَمَاهُم بِسُكَيْنِي وَلَكِيَّ عَذَابَ أَللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ أَلتَّاسِ مَنْ يَجُدُدُ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَبَتَّبِحُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ۞ كُينِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ٥ يَا يَهُمَا أَلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي وَيُبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ نُمَّ مِن مُّضَغَةٍ تُخَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُهُ بَيْنَ لَكُرُ ۗ وَنُفِترُ فِي إِلَا رُحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى ٓ أَجَلِ مُسَمِّى ۗ ثُمَّ نُخْرِجُكُو طِفَلًا نُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّ كُو وَمِنكُم مَّنْ يُّتَوَفِيٰ وَمِنكُم مِّنَ يُّرَدُ إِلَىٰ أَرُذَ لِ الْعُهُرِلِكَ يَلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى أَلَارُضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ إَهْ تَزَّتُ وَرَبَنُ وَأَنْبَتَتُ

وَأَنَّ أَلْسَاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ أَلَّهَ يَبُعَثُ مَن فِي إِلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَجُلُدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَكِ مُنِيرِ ۞ ثَانِي عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُ وَفِي إِللَّهُ نَياخِزًى ۗ وَنُذِيقُهُ , يَوْمَ ٱلْقِبَلَةِ عَذَابَ أَنْحَرِيقٌ ۞ ذَا لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِطَلَمْ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَعُنْهُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنَ اصَابَهُ و خَيْرُ إِطْمَأَنَّ بِرِء وَإِنَ اصَابَتُهُ فِتُنَةً إِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَصِرَأَلَا نُبِيا وَالْاَخِرَةُ ذَالِكَ هُوَ أَكْخُسْرَانُ الْمُنْبِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ, وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَ ذَالِكَ هُوَ أَلضَّكُلُ الْبَعِيدُ ۞ بَدَعُواْ لَمَنضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفَعِهِ عَلِيسَ أَلْمُولِلْ وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ الذين ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّكِ تَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ ۗ إِنَّ أَلَّهَ يَفُعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنَ للَّهُ فِي الدُّنْيِا وَ الْآخِرَةِ فَلَيْمَدُ

وَكَذَ الِكَ

وَكَ ذَالِكَ أَنْ زَلْنَاهُ ءَايَتِ بَيِّنَكِ ۖ وَأَنَّ أَلَّهَ يَهُدِ مُنْ بُرِيدُ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّلِينَ وَالنَّصَرِي وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَنْتُرَكُواْ إِنَّ أَللَّهَ يَفْصِلُ بَلْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْفِيتَمَةِ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ ٱلْمُ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يَسْجُدُ لَهُ وَمَن فِي إِلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي إِلاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَكُمُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَ أَلنَّاسِّ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ إِلْعَذَابُ وَمَنْ يَهِ نِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكُرِمِ إِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُمَا يَشَاءُ ۞ هَاذَانِ خَصْمَانِ إِخْتَصَمُواْ فِي رَبِيهِمْ فَالذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتَ لَهُمْ رِثْيَابٌ مِن بُادٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِيهِمُ الْحَمِيمُ ۞ يُصْهَرُ بِيرِه مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٌ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِرٍ اعِيدُواْ فِبِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِ بِقُ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يُدُخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ

وَهُدُوٓا إِلَى أَلطِّيبِ مِنَ أَلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدُ ١ إِنَّ ٱلذِينَ كَ فَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسَجِدِ اِلْحَرَامِ الذِ حَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ الْعَاصِكُ فِيهِ وَالْبَادِ" وَمَنَ بُهُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيهِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ خِهِ شَيْئًا وَطَهِرْ بَيْتِي لِلطَّابِفِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالرُّكَيْعِ السُّبُهُودِ ١٥ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحِجِ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فِجُ عَمِيقِ ﴿ لِيَنْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْ صَحُرُوا السَّمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ إِلا نُعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَايِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَنَّهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمُ وَلَيَطَوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ الْعَتِيقِ الْكَالِكُ ا وَمَنْ يَعْظِمْ حُرْمَاتِ إِللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ, عِندَ رَبِّهِ

محنف اء

حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِرِّهُ وَمَنْ يَثْشُرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوِ عِبِرِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٌ ۞ ذَالِكُ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَابِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى أَلْقُالُوبِ ۞ لَكُرُ فِهَامَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَى ثُمَّ مَحِلُّهَا ۚ إِلَى ٱلْبَيْتِ الْعَنِيقِ ۞ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَدْ كُرُواْ اللهُ أَلَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَفَهُ مِينَ بَهِيمَةِ إِلَّا نُعَـٰمِ فَإِلَهُ كُورُهُ إِلَكُ وَاحِدُ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰمَ ٱلْصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ إلصَّلَوْةِ وَمُتَارَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَّ ۞ وَالْبُدُنَجَعَلْنَهَالْكُرُ مِّن شَعَامِرِ إللهِ لَكُو فِهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُ والْمِسْمَ أللهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطِعَمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَالِكَ سَخَّرُنَهَا لَكُو لَعَلَّكُو تَشْكُرُونَ ۞ لَنْ يَنَالَ أَللَّهَ كُولُهَا وَلَادِ مَا وَهُمَا وَلَاكِنَ يَنَالُهُ التَّقْبِوي مِنكُرٌ كَذَ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُو

اذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَفَدِيرٌ ١ إِلَا إِن أُخْرِجُوا مِن دِيلرِهِم بِغَيْرِحَق إِلا أَنَ يَّقُولُواْرَيُّنَا أَلِلَهُ وَلَوْلَا دِفَاعُ أَللَهِ اِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُ لِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِبِهَا إَسْمُ اللَّهِ كَنِيرًا وَلَيْنَصُرَنَّ أَللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ إَلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا لَهُمْ فِي إِلَّا رُضِ أَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تَوَاْ الزَّكُونَةُ وَأَمَرُواْ بِالْمُعَرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ إِلْمُنكر ولِلهِ عَلِقِبَةُ الْأُمُورِ ١ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ١ وَقُوْمُ إِبْرُهِيمَ وَقُوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَبْ مَدْبَنَّ وَكُذِّبَ مُوسِى ۚ فَأَمَّلَيْتُ لِلۡحِكِفِ بِنَ ثُمَّ أَخَذ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَصِكِيرِ ۚ ۞ فَكَأَيِّن مِن فَرْبِيةٍ اَهۡلَكُنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرِمُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٌ ۞ أَفَالَمُ يَسِيرُواْ فِ إِلَارُضِ فَتَكُونَ لَمُعُمُ

وَيَسْتَعِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يَخْلِفَ أَلْلَهُ وَعُدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَا نَعُ لُأُونَّ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْبَةٍ المُلَيْثُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذتُهُا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ۞ قُلْ يَاأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّا أَنَا لَكُو نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَالذِينَ اَمَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِعَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيهُ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا الصَّالِعَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيهُ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيه وَ اينانَا مُعَلِينِ إِنَ أَوْلَيْكَ أَصْعَبْ الْجَعِيمِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَ لَا نَجِيَّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمُنِيَّتِهِ عَينسَمُ اللَّهُ مَا يُلْقِي إِلسَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْسِكُمُ اللَّهُ ءَايَنِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ لِيَجْعَلَمَا يُلَقِي إِللَّهَ يَطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ مِنْ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُو بُهُمَّ وَ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمُ ٱلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُومِنُواْ بِهِ عَفَخُيْتَ لَهُ و قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ لَهَادِ إِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِلَىٰ صِكَرَطِ وَلَا يَـزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ

إِلْمُاكُ يَوْمَبِ ذِيلَةِ يَحْدَ عُمْ يَيْنَهُ مُ قَالَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُوا الصَّلِحَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَ ذَّ بُواْ بِنَا يَانِنَا فَأُوْلَبِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ بِنُّ ١ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوَّا أَوْمَاتُواْ لَيَـرُزُقَنَّهُ مُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَخَيْرُ الْرَازِقِينَ ١ لَيُدْخِلَنَّهُم مَدْخَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ أُلَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ ٥ ذَ إِلَكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ لِ مَا عُوقِبَ بِهِ عَنْمَ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهُ لَعَفُو عَنَفُورٌ ۞ ذَا لِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ يُولِحُ الْيُلَ فِي إِلنَّهَ إِلنَّهَارِ وَيُولِخُ النَّهَارَ فِي إليْلِ وَأَنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْمَقُ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِدِ هُوَ أَلْبَاطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكَعِيرُ ۞ ٱلَّهُ تَكَ أَنَّ أَلَّهُ أَنْ زَلَ مِنَ أَلْسَمَاءِ مَاءَ فَنْصُبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً

أكثر

أَلَةً تَدَأَنَّ أَلَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّافِي إِلَارْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِك فِي الْبَحْرِي بِأُمْرِهِ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ ان تَقَعَ عَلَى أَلَا رُضِ إِلَّا بِإِذْ نِدِيَّ إِنَّ أَلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيهُ ۞ وَهُوَ أَلَابِكَ أَحْبِاكُو ثُمَّ يُمِيثُكُرُ ثُمَّ يُخِيكُرُ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكُفُورٌ ١ لِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَاكَ فِي الْامْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيم ﴿ وَإِن جَادَ لُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعُلَرُ بِمَا تَعُمَلُونَ ۞ أَللَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلُ بِهِ ء سُلُطُنا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْيٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٌ ۞ وَإِذَا تُنتَلِي عَلَيْهِ مُرَهُ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ نَعُرِفُ فِي اللَّهِ وُجُوهِ الذِينَ كَفَرُواْ الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِالذِينَ

يَنَأَيُّهَا أَلْنَاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتِمَعُواْ لَهُ وَإِنَّ أَلَا بِنَ تَدَعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنَ يَحْلَلْقُواْ ذُبَابًا وَلَوْ إِجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِنْ يَسَلُّبُهُمُ الذُّبَابُ شَيَّا لَا يَسَتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ أَلطًا لِبُ وَالْمُطَلُوبٌ ۞ مَا قَدَرُواْ أَللَّهَ حَقَّ فَدْرِهِ عَ إِنَّ أَلَّهُ لَقُوى عَنِ يَنْ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ أَلْمُلَكِّكِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْتَكَاسٌ إِنَّ أَلَّهُ سَكِمِيمٌ بَصِيرٌ ۞ يَعُلُمُ مَا يَئِنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى أَلَّهِ نُكْرَجَعُ الْأُمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُ واْرَبَّكُمْ وَافْعَلُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ ﴿ وَجَلِهِدُواْفِ إِللَّهِ حَوَّى جِهَادِهِ مَ هُوَ أَجْتَبِيْكُرُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلْةَ أَبِيكُونِ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمِيكُو الْمُسُلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ أَلْرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ

١١٨ كُنُورُةُ (لِمُومِنُونَ كَبِيَّةٌ وَوَ (يَانَهَا ١١٨) المَّوْرَةُ (لِمُومِنُونَ كَبِيِّةٌ وَوَ (يَانَهَا ١١٨)

إلله الرّحمز الرّحي قَدَا فَلَحَ ٱلمُومِنُونَ ۞ ٱلدِينَ هُرِ فِي صَلَانِهِمِ خَشِعُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُ عُرِضُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِطُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ وَأَوْمَامَلَكَتَ أَبْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَّ ۞ فَمَنِ إِبْنَغِيْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَيِّكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُ مَنْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونٌ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْنِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَيِّكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ أَلَذِينَ يَرِثُونَ أَلْفِرُ وَسُ هُمُ فِهِهَاخَلِدُونَ ۞ وَلَفَدَخَلَقُنَا أَلِانسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّنطِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً كِ فَرَارٍ مَّكِينٌ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَفَةً فَخَلَقْنَا ألْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَا أَلْمُضْغَةَ عِظَاكًا فَكُسَوْنَا أَلْعِظَاءَ لَحَـُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ـ اخَرَّ فَنْبَارَكَ أَلَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ١ أَمَّ إِنَّكُمُ

وَأَنزَلْنَامِنَ أَلْتَهَآءِ مَآءَ بِقَدرِ فَأَسْكَتَّاهُ فِي إِلَا رَضَّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِرِء لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِرِء جَنَّاتٍ مِّن نْخِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُرُ فِبِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ٥ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تَكْبُتُ بِالدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُو فِي الْانْعَالِمِ لَعِبْرَةً نَسَفِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُو فِهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَا قَوْمِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمْ مِنِ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَنَّقُونَ ٥ فَقَالَ أَلْمَلَوُّا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَاهَاذَ آلِاً بَشَرٌ مِّنْ لُكُر بُرِيدُ أَنْ يَتَفَطَّلَ عَلَيْكُرُ وَلُوشَاءَ أَللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا أَلَاقَ لِبِنَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِرِء جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي مِمَا كُذَّ بُونِ ۞ فَأُوِّ حَبِّنَا إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ إِلْفُلُكَ بِأُعْيُذِنَا وَوَحِيِنًا فَإِذَا جَآءًا مُرُنَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ

فَإِذَا السُّتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُلِ الْحَـمَدُ لِلهِ إلدِ عَجِينَامِنَ ٱلْفَوْمِ الظَّامِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايْتِ وَإِن كُنَّا لَمُنتَلِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنَ بَعَدِهِمْ فَرُنَّا - اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِبِهِمْ رَسُولًا مِّنهُمْ وُ أَنُ اعْبُدُ وَالْمَلَّهُ مَالَكُمْ مِنِ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا نَتَّقُونً ۞ وَقَالَ ٱلْمَالَا مُن قَوْمِهِ إِلَا بِنَ كُفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّخِرَةِ وَأَثَرَفْنَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيا مَاهَاذَآ إِلَا بَشَرُّ مِثَلُكُمُ يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا نَشْرَبُونَ ۞ وَلَبِنَ اطَعَتُم بَشَرًا مِّنْلَكُمْ وَ إِنَّكُمْ وَإِذًا لَّخَلِيرُونَ ۞ أَيَعِدُ كُونُو أَنْكُونُو إِذَا مِنْتُمْ وَكُنْتُمْ ثُرَابًا وَعِظْلمًا اَنَّكُرُ يُخْنَرَجُونَ ۞ هَيْهَاتَ هَبْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا أَلَدُّنْيِا نَمُوتُ وَنَحْيِا وَمَا نَحُنْ نِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفَائِرِي عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ وِمِمُومِنِينٌ اللَّهَ قَالَ رَبِّ إنصُرُنِ إِمَا كُذَّ بُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيْصِبِعُنَّ نَادِمِينَّ ۞

ا مَا تَسَبِقُ مِنُ اللَّهِ أَجَلَهَا وَمَا يَسَتَاخِرُونَّ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَنْبُرا كُلُّ مَاجَاءَ امَّةً رَّسُولُهَا كُذَّبُوهُ فَأَنْبَعْنَا بِعُضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَحَادِينَ فَبُعُدَا لِقَوْمِ لِلْأَيُومِنُونَ ١ هُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِيٰ وَأَخَاهُ هَا وُنَ بِنَايَانِنَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْرِ عَاسَتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينٌ ١ فَقَا لُوَا أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ۞ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ أَلْمُهُلَكِينَ ١ وَلَقَدَ-انَيْنَامُوسَى أَلْكِكُنْكِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٥ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمُ وَأَمَّهُ وَايَرَ وَهَا وَيُنَاهُ مَآ إِلَىٰ رُبُوةِ ذَاتِ فَهَارِ وَمَعِينٌ ۞ يَنَانَّهُمَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِبَاتِ وَاعْمَاوُاْ صَالِحًا إِلَيْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِبُمُ ۞ وَأَنَّ هَاذِهِ مَ أَمَّتُكُولُو أَمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّعَوُنِّ ١ فَنَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالدَّيْهِمُ فَي حُونَ ١٥ فَذَرُهُمْ فِي غَهْرَتِهِ مَحَتَّى حِينٍ ١٤ أَيُعُسِبُونَ أَنَّا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّا لِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُ مَ فِ الْخَيْرَاتِ بَل لاَيشَعُ وُنَّ إِنَّ ٱلذِينَ هُم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ مِمُّشْفِقُونَ ﴿ وَالذِينَ هُ بَتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ۞ وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشَرِكُو

والذين

وَالْذِينَ يُونُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمُ وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوْلَبِّكَ يُسَارِعُونَ فِي أَلْخَيْرَاتِ وَهُرُلْمَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا يُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَكُ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمَّ لَا يُظُلُّمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُ مُ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذًا وَلَهُ مُورَا عَمَالُ مِن دُونِ ذَالِكُ هُمُ لَهُ مَا عَلِمُ لُونَ ۞ حَتَّى إِذَا أَخَذَنَا مُثْرَفِهِمِ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجُكُرُونَ ۞ لَا تَجْكُرُواْ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْنَصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتَ ـ ايَكِةِ تُتَلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَغَقَالِكُو لَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِيَّ سَلِمَ المُحْجُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُواْ الْقُولَ أَمْجَاءَ هُم مَّا لَوْ يَاتِ ءَابَآءَ هُمُ الْلَوِّلِينَ ۞ أَمَّ لَرْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُ مُ فَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ بِيهِ حِنَّةٌ ۚ بَلَجَاءَ هُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقّ كَلْهُونَ ۞ وَلُوِ إِنَّبَعَ أَلْحَقُّ أَهُوَآءَ هُمُ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ اتَّيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعَرِضُونَ ۞ أَمُ تَسَعَلُهُمُ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَ يُرُ لرَّازِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَنَدُعُوهُمُّهُ إِلَىٰ صِـُ إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالاَحِرَةِ عَنِ الطِّ

الله وَلُو رَحِمُنَهُمْ وَكُشَفَّنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلِحَوُا فِي طُغُيَانِهِمْ يَعْتُمَهُونَ ۞ وَلَقَدَ اَخَذُنَهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَا إَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ ۞ وَهُوَ أَلذِ مُ أَنشَأُ لَكُمْ السَّمَعَ وَالْابْصَارَ وَالْافِيدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشُكُّونَ ﴿ وَهُوَ أَلذِك ذَرَأَكُمْ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ الْحُيْمِ وَيُمِيتُ وَلَهُ الْحَتِلَانُ اللَّهِ وَالنَّهِ إِنَّ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ١٠ بَلَ قَالُوا مِنْلَ مَا قَالَ أَلَاوَّ لُونَ ١٥ قَالُوٓا أَذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُنْمًا إِنَّا لَمَبُعُوثُونٌ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَ ابَا وَأَنَا هَلْذَا مِن فَبُلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَّ ١ قُل لِمِن إلارُضُ وَمَن فِهِمَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلَ أَفَلَاتَذَّكُرُونَ ۞ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَوَ إِن السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَاتَنَّقُونً ۞

بَلُ اَتَيْنَنْهُمُ

بَلَ اتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ۞ مَا اَتَّخَذَ أَللَّهُ مِنَ وَلَدِّ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنِ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ سُبْعَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونٌ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّهَا لَذَ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَلَا رَّبِّ إِمَّا ثُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلُنِے فِي إِلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ۞ إَدْفَعُ بِالْتِهِ هِيَ أَحُسَنُ السَّيِّئَةُ نَحُنُ أَعُلَمُ بِمَا يَصِفُونٌ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَ مَزَاتِ الشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونٌ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ احَدَهُمُ الْمُؤْتُ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّي أَعُمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كُلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَابِلُهَا وَمِنْ وَّرَآيِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نَفِخَ فِي إِلْصُورِ فَلَا أنساب بَيْنَهُمْ يَوْمَبِدِ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَمَن ثَقُلُتُ مَوَازِبنُهُ وَ فَأَوُلَبِ كَ هُو الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِبنُهُ و

أَلَرُ تَكُنَّ - ايَنِ تُنتِّلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونً ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِفَّوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا ضَآلِينً ۞ رَبَّنَا ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَّ ۞ فَالَ إَخْسَنُواْ فِهَا وَلَا تُكَامُّونِ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنُ عِبَادِ مِ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِينَ ۞ فَاتَّخَاذَ تُمُّوهُمُ سُخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِهِ وَكُنْتُم مِّنْهُمُ نَضْعَكُونَ ۞ إِنْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوٓا أَنْهُمُ هُمُ الْفَايِرُونَ ١ فَالَكَ عَمْ لَيِثُتُمْ فِي إِلَارْضِ عَلَا سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوُمَّا أَوْبَعُضَ يَوُمِّ فَسَّئِلِ إِلْعَآدِ بَنَ ١ قَالَ إِن لِبَنْتُمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ آتَكُو كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ٥ ا أَفْسِ بْنُهُ وَ أَنَّمَا خَلَقْنَ الْحَكُمُ عَبَنًا وَأَنَّكُ مُوٓ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ١ فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمُتَاكِ أَكْمَ الْحُقُّ لَا إِلَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَيْرِينِ الْكَيْرِيمُ ١ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ أَللَّهِ إِلَها ـ اخَرَ

بَوْرِمَالَ بِيَنْ وَءَ أَيَاتُهَا ١٤ مرالله الرّحمز الرّحي سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونً ٥ أَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا مِأْئَةَ جَلَدَةِ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَارَأْفَذُّ فِي دِبنِ إِللَّهِ إِن كُننُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُّ وَلْبَشْهَادُ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُومِنِينَ ۞ ٱلزَّانِ لَا يَسْكِمُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكُهُمَّ إِلَّا زَانِ اوْمُنْبِرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ ﴿ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَـٰنِينَ جَلَّدَةً وَلَانَقَبُلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً ٱبَدًا وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ۞ إِلَّا أَلْدِينَ تَابُواْ مِنَ بَعُدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ رَجِيمٌ ۞ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمُ وَلَرْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِمَنَ أَلْصَادِ فِينَ كَغَيْسَةُ أَن لَغَنَتُ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا

وَالْخَمْسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ أَلصَّادِ فِينَّ ۞ وَلَوْلا الله فَضَلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِمٌ اِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُر لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَخَيْرٌ لَّكُرْ لِكُلِّ إِمْرِيجٍ مِّنْهُم مَّا أَكُنْسَبَ مِنَ أَلِاثُمِّ وَالذِ عِنْوَلِّي كِبْرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَاكَ عَظِيمٌ ١٤ وَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفَكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوَلَاجَآ الْوعَلَيْهِ بِأَزْبَعَةِ شُهَدَآ إِ فَإِذْ لَرْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ أَلَّهِ هُرُ أَنْكَذِبُونَ ١٠ وَلَوْلا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وفِ إِللَّهُ نِيا وَالْاخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَآ أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّالَيْسَ لَكُرْ بِرِء عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ و هَيِّنَا وَهُوَعِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْنُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَاذَا سُبِحُنْكَ هَذَا بُهْنَانٌ عَظِيمٌ ۞ يَعِظُكُو اللَّهُ أَن تَعُودُ وأَلِمِثَلِهِ مَا أَبُدًا إِن كُننُم مُومِنِينَ ﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَتَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ لْحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْفَخِشَةُ فِي الذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ

وَلُؤُلَا

وَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُ ، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِبُمٌ ٢٠ يَآيُهُا أَلذِينَءَ امَنُواْ لَاتَنَّبِعُواْخُطُوَاتِ الشَّيْطَانُّ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحَشَاءِ وَالْمُنكرِ ۚ وَلَوْلاَ فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَنُهُ, مَا زَكَىٰ مِنكُم مِن أَحَدٍ آبَدًا وَلَكِنَّ أَلَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَاتَلِ أَوْلُوا الْفَضَلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنَّ يُوثُوٓا أُوْلِي الْقُرْبِيٰ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصَفَعُوا أَلَا يُحِبُونَ أَنْ يَغَفِي َ أَلَّهُ لَكُو وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمْ ﴿ إِنَّ أَلذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَنَتِ الْغَلْفِلَتِ الْمُومِنَتِ لَعِنُواْ فِي الدُّنِيا وَالْاخِرَةِ وَلَهُ مَ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وَ أَلْسِنَنْهُمْ وَأَيْدِبِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعَلُونَ ١٠ يَوْمَبِذِ يُوَفِيْمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْوَى الْمُبِينُ۞ الْخَبِيثَكُ لِلْخَبِيثِبَ وَالْخَبِيثُونَ الْغَبِيثَانُ وَالطَّيِّبَاتُ الطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ الطَّيِّبَاتُ أَوْ لَيَّاكَ أَوْ لَيَّاكَ مُبَرَّءُ ونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ۞ يَآ أَيُّهَا الذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُو حَتَّىٰ تَسَتَانِسُواْ وَلَا يَدُخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُو حَتَّىٰ تَسَتَانِسُواْ وَنُسَامِواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو لَعَلَكُو نَذَكُرُونَ ۞

فَإِن لَرَّنِجِ دُواْ فِنهَا أَخَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَى بُوذَنَ لَكُرُ وَإِن قِيلَ لَكُو الرَّجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزَّكِيْ لَكُ مُوَاللَّهُ بِمَانَعُ مَانُونَ عَلِيمٌ ١٠ لَيْسَ عَلَيْكُر جُنَاحُ أَن تَدْخُانُواْ بُيُوتًا عَيْنَ مَسَكُونَةِ الله فِيهَا مَنَاعٌ لَكُرُ وَاللَّهُ يَعُلَرُمَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونٌ ۞ قُل لِلْوُمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِارِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكِىٰ لَهُ مُرَّةً إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونً ۞ وَقُل لِلْوُمِنَاتِ يَغْضُضَ مِنَ ابْصِلْرِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنُهَا ۚ وَلْيَضْرِبُنَ بِحُنُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِ فَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ نَّ أُوَ-ابَآيِهِنَّ أُوَ-ابَآيِهِ بُعُولَتِهِنَّ أَوَابُنَآمِهِنَّ أَوَابُنَآءِ بُعُولَئِهِنَّ أَوِإِخْوَيْهِنَّ أَوَابُنَا أَوْبَئِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَيْخِ أَخَوَانِهِنَّ أَوْ نِسَآ إِلِهِنَّ أَوْمَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُنَّ أُو إِلنَّابِعِينَ عَيْرِ أَوْلِهِ الْاِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِ الطِّفْلِ الذِينَ لَرْيَظُهُمُ واعْلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضَرِبْنَ

وَأُ يَحِوا

وَأَنِحُوا اللابَهِيٰ مِنكُرُ وَالصَّلِلِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَا إِكُورٌ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الله وَلَيْسَتَعَفِفِ إِلَا مِنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالذِينَ يَبْنَعُونَ أَلْكِنَكِ مِمَّا مَلَكَتَ اَبُمَنْكُرُ فَكَاتِبُوهُمُ وَ إِنْ عَلِمْتُمْ فِبِهِمْ خَيْرًا وَءَ انْوُهُمِ مِن مَّالِ إِللَّهِ الذِيَّ ءَ ابْيَاكُرُ وَلَا نُكْرِهُواْ فَنَيَانِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ انَ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبُتَغُواْعَ صَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنيا وَمَنْ يُكُرِهِمُ أَنَّ فَإِنَّ أَلَّهَ مِنْ بَعَدِ إِكْرَهِمِ إِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَلَفَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرُ وَ ءَايَتِ مُبَيَّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ أَلْدِينَ خَلُواْمِن قَبَلِكُم و وَمَوْعِظَةَ لِلْكُتَّقِينَّ اللَّهُ نُورُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ مَثَلُ نُورِهِ، كَمِشْكُونِ فِبهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ والْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوكَبُ دُرِّيٌ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرَقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَرَّ تَسْسَلُهُ نَارٌّ نُورٌ عَلَى نُورِ يَهْدِ عُ إِللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ لِلنَّاسِ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ الْهِ الْمُؤْرِ الْمَالَةُ اللهُ الله

رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ بِجَارَةٌ وَلابَيْعُ عَن ذِكْمِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ أَلزَّكُوامٌ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ أَلْقُلُوبُ وَالْابْصَرُ ۞ لِبَغِينِ بَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَنْنَاهُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالذِينَ كَفَرُواْ أَغْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسِبُهُ الظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَاجَاءَهُ ولَرْ يَجِدُهُ شَيْبًا وَوَجَدَ أَلَّهُ عِندَهُ ، فَوَفِيْهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْوَكَظَامَاتِ مِعْ الْحِسَابِ اللهُ الْوَكَظَامَاتِ مِعْ بَحَرِر لِجِّيِّ يَغُسِنُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، سَحَابٌ ظَالَمَتُ بَعُضْهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ولَرْ يَكُذُ يَرِيلُهَا وَمَن لَرْ يَجُعَلِ إِللَّهُ لَهُ و نُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُورٌ ۞ اَلَمْ تَرَأْنَ أَللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي إِلسَّمُونِ وَالْارْضِ وَالطَّيْرُ صَلْفَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ. وَنَسَبِيعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَإِلَى أَلَّهِ الْمُصِيرُ فَ أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلَّهُ يُزْجِعِ سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى أَلُودُقَ بَخُرُجُ مِنْخِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ

يُفْتَلِبُ

يُقَلِّبُ أَلَّهُ الْبُلُوالنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّافُ لِمَ الْاَبْصِارِّ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُ مِ مَّنْ يُمْشِهِ عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّنَ يُمْشِهِ عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّنَ يَكُشِهِ عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَحَّءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّفَدَ أَنزَلْنَاءَ ابَنِ مُّبَيَّنَتِّ وَاللَّهُ يَهُدِ مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَفِيهِ ۞ وَبَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُومِنِينَ ١ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحَكُمُ بَيْنَهُمُ وَ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونٌ ﴿ وَإِنْ يَكُن لَمُّ مُأْكُونٌ يَانُواْ إِلَيْهِ مُذَعِنِينَ ١ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ إِرْتَابُوٓ الْمُرْبَحَافُونَ أَنَ يُحِيفَ أَلَّهُ عَلَيْهِ مِرْ وَرَسُولُهُ وَبَلُ أَوْلَيِّكَ هُمُ الظَّالِمُونَّ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلْيَحَكُمُ بَلِّهَمُ ۗ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِعُونَ ۞ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ أَلَّهُ وَيَتَّقِهِ، فَأَوْلَكِّكَ هُمُ الْفَآبِرُونَ ۞

قُلَ اَطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ الرَّسُولَ ۚ فَإِن نَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلْتُهُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهُنَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّلِكَتِ لَيَسْتَغُلِفَنَّهُ مُرْفِ إلارْضِ كَا السَّنَعُلَفَ ٱلَّذِينَ مِن فَبُلِهِمْ وَلَيْمُكِنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِهِ إِرْتَضِيٰ لَمُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمُ وَأَمَّنَا يَعُبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ نِهِ شَيْئَا وَمَن كَفَرَبَعُ لَ ذَ لِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَلْسِفُونَ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُم يُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسِبَنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مُغِينِ بنَ فِ إِلَارْضِ وَمَا وَبِهُمُ النَّارُ وَلَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ٥ يَا يُهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَذِنكُواْ الذِينَ مَلَكَتَ آيُمَانُكُو وَالَّذِينَ لَرِّ يَبُلُغُوا الْحُلُرَ مِن كُمِّ نَكُتُ مَرَّاتٍ مِّن قَبَلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُرُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءِ نَاكَثُ عَوْرَاتِ لَكُرُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا

وَإِذَا بَلَغَ أَلَاطُفَلُ مِنكُوا لَكُلُمَ فَلَيَسَتَذِ نُوا كُما اَسْتَنْذَنَ أَلْذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُوَّ كُوْرَةُ لَكُوْرَةُ لَكُوْرَةُ ءَايَانِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْفَوَاعِدُ مِنَ أَلْنِسَاءِ اِلْنِيْ لَا يَرَّجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ يْبَابَهُنَّ غَيْرَ مُنَابَرِجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنَّ يَسْنَعُفِفْنَ خَايْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ لَيْسَ عَلَى أَلَاعُمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعَرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُم وَ أَن تَاكُلُواْ مِنَ بُيُوتِكُمُ ۗ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمُ وَ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَانِكُورُةِ أَوْ بُيُوتِ إِخُوانِكُورُ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَانِكُورُ أَوْ بُيُوتِ أُعْمَامِكُورُ أَوْ بُيُوتِ عَمَانِكُمُ وَ أَوْبُيُوتِ أَخُوالِكُمْ وَ أَوْ بُيُونِ خَالَٰتِكُمْ ۚ أَوْمَا مَلَكَ ثُمَّ مَّفَاتِحَهُۥ أَوْصَدِ يَفِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا أَوَاشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُونَا فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم تَجِبَّةً

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلذِينَءَ امَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ و عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعٍ لَوۡ يَذۡ هَبُواْحَتَّىٰ يَسۡتَاذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلدِينَ يَسۡتَاذِنُونَكَ أَوْلَيْكَ أَلْذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِذَا اِسَّتَلْأَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِمِّن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغَفِرَ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْاتَجْعَالُواْ دُعَاءَ أَلرَّسُولِ بَيْنَكُرُ كَدُعَاءَ بَعَضِكُم بَعَضًا قَدُ يَعُلَوُ اللَّهُ الذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُرُ لِوَاذًا فَلَيْحُذُ رِالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهِ ۗ أَن نُصِيبَهُمْ فِنْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاكَ اَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلْسَّ مَاوَاتِ وَالْارْضِ قَدْ يَعُلَمُ مَا أَنْمُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّنُهُمْ بِمَاعَلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ١

المُعْرَقُ الْفُرُو الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تَبَارَكَ أَلذِهِ نَزَّلَ أَلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًاْ ۞ إلذِه لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ، شَمْ بِكُ فِي إِلْمُلْكُ وَخَلَقَ صَعُلَ الشَّمُونَ وَعَلَقَ مَعْدَد بَرًا ۞ شَمْ بِكُ فِي إِلْمُلُكُ وَخَلَقَ صَعُلَ الشَّمَةِ وَعَلَقَ مَعْدَد بَرًا ۞

وَانْخُنَاذُواْ

وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ وَالْهَةَ لاَّ يَخُلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخُلُقُونَ وَلَا يَمُلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَبَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرِيهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمُ - اخَرُونَ فَقَدَ جَاءُو ظُلْمَاوَزُورًا ۞ وَقَالُوا أَسَطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكَتَنَبَهَا فَهِيَ تُمَالِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلَ انزَلَهُ الذِ عَ يَعَلَمُ السِّرَفِ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا رَّحِبِمَا ۗ ٥ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي لِيْ إَلَا سُوَاقِ لُوَلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ اَوْيُلِقِيْ إِلَيْهِ كُنزُ اَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةُ يَاكُلْ مِنْهَا وَقَالَ أَلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مُّسْمُورًا ١٠٤ انظُرُ كَبْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُنَالَ فَضَلَوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ أَلْذِكَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْمِهِ مِن تَخْتِهَا أَلَا نُهَارُ وَ يَجْعَلَ لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّبُواْ مِن تَخْتِهَا أَلَا نُهَارُ وَ يَجْعَلَ لَكَ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّبُواْ ۞ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۞

إِذَا رَأْتُهُ مِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهُمَا تَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكُ ثُبُورًا ١ لَا نَدَعُواْ الْيَوْمَ شَبُورًا وَلِحِدًا وَادْعُواْ شَبُورًا كَثِيرًا ١٥ قُلَ أَذَ لِكَ خَيْرُ الْمُرْجَنَّةُ الْحُلْدِ اللِّهِ وُعِدَ الْمُثَقُونَ كَانَتُ لَمُعُمّ جَزَآءً وَمَصِيرًا ۞ لَمُّهُمْ فِنهَا مَا يَشَآءُ وِنَ خَلِدِ بنَ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعَدَامُّسَءُولًا ۞ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُمُ وَأَضَلَلْنُمْ عِبَادِكَ هَوْلَاءٍ أَمْ هُمْ ضَالُوا السَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنْكُ مَاكَانَ يَنْبَغِ لَنَا أَنْ نَتْغِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِيّاءً وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَ ابَاءَ هُمْ حَتَّ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١ فَقَدُ كُو لَمُ إِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسَتَطِيعُونَ صَرَفًا وَلَا نَصُرًا وَمَنْ يَظُلِم مِنكُو نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ وَمَا أَرْسَلُنَا قَبْلُكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ

وَقَالَ أَلْذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَاءَ نَا لَوَلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَكِكَةُ أَوْنَرِي رَبَّنَا لَفَدِ إِسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتُو عُتُواً كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَالَئِكَةَ لَابُشْهُرِي يَوْمَ إِزِلِلْجُرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُجْحُورًا ١٠ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَعَلَنَهُ هَبَآءً مَّن ثُورًا ١٠ ٱصْعَبْ الْجَنَّةِ يَوْمَبِإِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَّقُّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمُلَإِكَةُ تَنزِيلًا ۞ الْمُاكُ يُومَيِدٍ الْمُحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى أَلْكِفِرِينَ عَسِيرًا ١٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيُتَنِ إِنُّخَذَتُّ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَنْوَيْلَبَىٰ لَيُنَّذِ لَرَاتُّخِذَ فُلْنَا خَلِيلًا ۞ لَّقَدَ آضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَ يَـ وَكَانَ أَلشَّ يَطَنُ لِلإِ نسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اَ تَخْدَدُواْ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَالُكُ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيَ أَهِ عَدُوَّا مِنَ أَلْحُرِّ مِينَّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا نَصِيرًا ۚ ۞ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ إِحِدَةً ۚ كَذَالِكَ لِنُنَبِّتَ بِهِ ۚ فُؤَادَكُ ۗ وَرَتَّلُنَا

وَلَا يَا نُونَكَ بِمَنْ إِلَا جِئْنَكَ بِالْحَقِيِّ وَأَخْسَنَ تَفْسِيرًا ۞ الدِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مُرةِ إِلَىٰ جَمَنَكَمَ أَوُلَإِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٥ وَلَقَدَ - اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَب وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا إَذُهَبَا إِلَى أَلْقَوْمِ إِلَا بِنَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَلْنِنَا فَدَمَّرْنَهُمْ تَدُمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لْتَاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ عَايَكَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا الِيمَّا ۞ وَعَادَا وَتَمُودًا وَأَضْعَبَ أَلرَّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلَّا ضَرَبْنَ الْهُ الْامْنَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتَبِيرًا ﴿ وَلَقَدَ أَتُواْ عَلَى أَلُقَ لِهَ إِلَيْمِ أَمْطِرَتْ مَطَرَ أَلْسَوْءِ أَفَلَرْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوْكَ إِنْ يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًا آهَاذَا أَلْذِك بَعَنَ أَلَنَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنَ- الِهَتِنَا لَوُلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ

35

اَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعُقِلُونَ ۗ إِنْ هُمُورَ إِلَّا كَالَانْعَامِ بَلْ هُرُو أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ الرُّ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ألظِلَّ وَلُوَ شَاءَ لِجَعَلَهُ و سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا أَلشَّمُسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضَنَهُ إِلَيْنَا فَبَضَا يَسِيرًا ۞ وَهُوَأَلَذِ ٤ جَعَلَ لَكُو الْيُلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ أَلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ أَلَذِ مِنْ أَرْسَلَ أَلْرِيْحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَ مُ رَحْمَنِهُ وَأُنزَلْنَا مِنَ أَلْسَمَاءَ مَاءَ طَهُورًا ۞ لِنَغْيِئ بِهِ عَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ, مِمَّا خَلَقُنَا ٱنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَنِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّهُواْ فَأَيْنَ أَكَ ثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا سِف كُلِّ قَرْبَةِ تَنْذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ إِلْكِفِي بِنَّ وَجَهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ وَهُوَ أَلْذِ لَ مَرَجَ أَلْبَعْرَيْنِ هَاذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْ الْجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَ ابْرُزَخًا وَحِجُرًا تَحْ جُورًا ١ وَهُوَ الذِكِ خَلَقَ مِنَ الْمُتَآءِ بَشَرًا فِخَعَلَهُ، نَسَبًا وَصِهَرًا كَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ۞ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَنْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا

وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَكَ إِلَّا مُبَنِّنَرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلۡ مَاۤ أَسُتَلُكُم عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ انْ يَنْغِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَنُوكُلُ عَلَى أَكْتِيِّ الذِكَ لَا يَمُوتُ وَسَبِحٌ بِحَمْدِهِ ۗ وَكَفِي بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ۞ إلذِ عَ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ نُمَّ إَسْنَوىٰ عَلَى أَلْعَرُشِ الرَّحْمَٰنُ فَسْئَلْ بِيهِ خَبِيرًا ١٥ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمُ الشَّجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا أَلرَّحْمَنُ أَنسَبُهُ لُهُ لِمَا تَامْرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ٥٠ تَبَرَكَ ألذك جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِبهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١٥ وَهُوَ أَلْدِ ٢ جَعَلَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةَ لِمَنَ أَرَادَ أَنْ يَنْذُكَّرَ أُوَارَادَ شُكُورًا ١٥ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الذِينَ يَمَشُونَ عَلَى أَلَارْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ أَلْجَهِلُونَ قَالُواْسَلَمَا ١٠ وَالذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ شُجَّدًا وَقِيَامًا ١٥ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَتَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۗ ءَ تُ مُسْتَقَرًا وَمُقَامَاً ١٠ وَالذِينَ إِذَآ أَنفَ قُو

والذين

وَالذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَلنَّفَسَ أَلْتِ حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَـزَنُونَ ۗ وَكَانَ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَنْامَا ۞ يُضَاعَنُ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ أَلْقِيَـٰمَةِ وَيَحَـٰلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۞ إِلَّا مَن تَا بِ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ بُبُدِّ لُ أَلَّهُ سَيِّئَا تِهِمْ حَسَنَكِ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَيمِلَ صَلِكًا فَإِنَّهُ مِ يَتُوبُ إِلَى أَللَّهِ مَنَا بَأْ۞ وَالذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغُوِ مَرُّواْ كِرَامَا ۗ وَالْذِينَ إِذَا ذُكِّے رُواْ بِئَايَكِ رَبِّهِ مِهَ لَمُ يَحِيرُواْ عَلَبْهَا صُمًّا وَعُمْيَا نَا ﴿ وَالَّذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنَ آزُوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُـرَّةَ أَعُـيُنِ وَاجْعَـلْنَا لِلْكُتَّقِينَ إِمَامًا ١ الله الله المُعَارَقُ الْغُرُفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّونَ مِنِهَا تَجِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ خَالِدِبنَ فِنِهَا حَسُنَتُ وَمُقَامَا ١٥ قُلُ مَا يَعْبَوُ البِهِ

المُن الشِّعَ لَهُ وَكُنّ أَنْهُ ١٢٧ اللَّهُ ١٢٧ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إلله إلتخمز الرجي طَيِتَيِّرُ ۚ تِلْكَءَ ابْكُ الْكِنْكِ الْكِينِ ۞ لَعَلَّكَ بَخِعٌ نَفَسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ۞ إِن نَشَأُنُ نَزِلُ عَلَيْهِم مِنَ أَلسَّهَاءِ اَيَدَ فَظلَّتَ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ٥ وَمَا يَانِهِمِ مِنْ ذِكْرِ مِنَ أَلرَّحْمَنْ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُ كُذَّبُواْ فَسَيَاتِهِ هِمُ وَ أَنْبُؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسُتَهُ نِوْءُ وَنَّ ۞ أُوَلَرُ يَرُوا إلى أَلَارُضِ كُرَ اَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زُوْج كَرِيمٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ كَيْرَاكُمُ مُومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَيْنِ بِزُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادِيْ رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ إِيتِ اِلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِنْ عَوْنٌ أَلَا يَتَّقُونٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ وَيَضِيقُ صَدِّرِ هِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلِ إِلَىٰ هَرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىّٰ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يُقْتُلُونِ ۞ إِعَايَانِنَا إِنَّا مَعَكُمُ مِّسْتَمِعُونَ

قَالَ أَلَرُ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِنْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۞ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ أَلِيِّ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَلْبُكُفِرِ بِنَّ ۞ قَالَ فَعَلَّتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُرُ لِمَّا خِفْتُكُرُ فَوَهَبَ لِي رَنِّ مُكَّا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُ عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِي ۗ إِسْرَآءِ يلُّ ۞ قَالَ فِي عَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوفِنِينَ وَالْأَرْضِ فَالَا لِمِنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسَنَّمَعُونٌ ۞ قَالَ رَبُّكُم وَرَبُّ ءَابَا بِكُوالَا وَإِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو الذِتِّ أَرْسِلَ إِلَيْكُو لَجَعْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ۞ قَالَ لَبِنِ إِتَّخَذتَّ إِلَها ۗ غَيْرِ لَا جَعَلَتَكُ مِنَ ٱلْمُسْجُونِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ بِشَدَّءِ مُّبِينٌ ١ قَالَ فَا تِ بِرِءَ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينَّ ۞ فَأَلِّقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ ۗ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ وَ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِينِ أَنَّ ۞ قَالَ لِلْمَالِإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَلِحٌ عَلِبُمْ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنَ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ عِفَاذَا

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مِّجُنَّمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ أَلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ۞ فَالْمَتَاجَآءَ ٱلسَّحَةَ ۗ فَالْواْلِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَا جُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ الْغَلِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمَرُ وَإِنَّكُمُ ۗ إِذَا لِمِّنَ الْمُقَرِّبِهِنَّ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسِي ٱلْقُواْ مَا أَنْهُم مُلْقُونَ ١٠ فَأَلْقُواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِنَّ وَ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنَّ الْغَلِبُونَّ ١ فَأَلَقِي مُوسِيْ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَ ۞ فَأَلِّقِي أَلسَّعَرَةُ سَخِدِينَّ ۞ فَالْوَاْءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ١٠ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَلُونَ ١٥ قَالَ ءَالْمَنتُمُ لَهُ، قَبَلَ أَنَ- اذَنَ لَكُونِ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُو الذِي عَلَّمَكُوا لِسِّعَتَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قَطِعَنَ أَيَّدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَا صَلِّبَنَّكُمْ وَأَجْمَعِينَ ۞ و قَالُواْ لَاضَيْرٌ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونٌ ۞ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغَفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا أَن كُنَّا أَوْلَ ٱلْمُومِنِينٌ ۞ وَأَوْحَيْنًا إِلَىٰ مُوسِى آنِ إِسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ ١ فَأَرُّسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمُدَابِنِ حَيْشِرِينَ ١ إِنَّ هَوْ لَا يَوْ لَشِرْدِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴿ وَإِنَّا بَحِينُ عُ

فأمت

فَلَمَّا نَوَآءَ الْمُجَمِّعَيْنِ قَالَ أَصْعَبْ مُوسِي إِنَّا لَمُدْرَكُونً ۞ قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِ رَنِّ سَبَهْدِينٌ ﴿ فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسِى ٓ أَنِ إِضْرِب بِعَصَاكَ أَ لَبَغْرَ فَانْفَانَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا نَوَّ ٱلْاخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ ۗ أَجْمَعِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقُنَا أَلَاخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكَّ تَرُهُمُ مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِبُمُ ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَ أَ ابْرَاهِيمَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَانَعَبُدُونَ ١ قَالُواْنَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَلِكِفِينٌ ۞ قَالَ هَلَ يَسَمَعُونَكُمُ وَإِذُ نَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ ﴿ أَوْ يَضُرُّونَّ ۞ فَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٠ قَالَ أَفَرَ آيَتُم مَّا كُننُمُ تَعَبُدُونَ ١٠ أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُو الْاقدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُ مَ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَلْذِ مِ خَلَقَنِهِ فَهُوَ بَهُدِينٌ ۞ وَالذِ مِ هُوَ يُطُعِمُنِ وَيَسْفِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينٌ ۞ وَالذِ ع بُمِيتُ فِ

وَاجْعَلَكِ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْاخِرِينُ ١٥ وَاجْعَلَنِي مِنْ وَرَنَاةِ جَنَّةِ اِلنَّعِبِّم ۞ وَاغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ ۚ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ۞ وَلَا تُخْرِفِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١ إِوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَن اَتَى أَللَّهَ بِقَلْبِ سَلِبُمْ ١ وَأَزْ لِفَتِ إِلْجُنَّةُ لِلْمُتَّفِينَ ١ وَبُرِّزَتِ إِلْجَعِيمُ لِلْغَاوِبِنَّ ١ وَقِيلَ لَهُمُورَ أَيْنَ مَا كُننُمُ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ اِللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ وَ أَوْ يَنْكَمِرُونَ ١ فَكُبْكِبُواْ فِنْهَا هُرِّ وَالْغَاوُ و نَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُرِ فِبِهَا يَخْنُصِمُونَ ۞ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَيْفِ ضَلَلِ مُبِينٍ ١ إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ١ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّهُ ٱلْمُجِيِّمُونَ ۚ ﴿ فَمَالْنَامِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٌ ۞ فَلُوَانَّ لَنَا كُرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَّ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَ كُنُوهُم مُّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۞ كُذَّبَتَ قَوْمُ نُوجٍ اللُّرُسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ نُوحٌ الْاَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُو رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَمْتَ لُكُرِهِ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

الجيرَّةُ الْتَايِسِعَ عَشَرَ

قَالَ وَمَا عِلْمِهِ مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَا بُهُمُ وَ إِلَّا عَلَىٰ رَنِّهِ لَوْ تَشْعُرُونَ ١٠ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ اللَّهُ مِنِينَ ١٤ إِنَ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالُواْ لَبِن لَرَّ تَنتَهِ يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُرْبُحُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قُوْمِ كُذَّبُونِ ﴿ فَافْتُحْ بَبُنِ وَبَيْنَهُمْ فَتُعَا وَنَجِّنِ وَمَن مَّحِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَبْعَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي إِلْفُلُكِ إِلْمُشْمِونٌ ١ ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعُدُ الْبَاقِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِبُمُ ١ حَكَدَّبَتُ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ هُودُ الْاَتَتَقُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ لَكُرْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠ فَاتَّ قُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينُ ﴿ أَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ - اينةَ تَعْبَشُونَ ﴿ وَتَنْجِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشُنُمُ بَطَشُنُمْ جَبّارِينَ ١٠ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠ وَاتَّقُواْ الذِحَ أَمَدَّكُم إِمَا تَعُامُونَ ﴿ أَمَدُّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ عُيُونٍ ١ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ اللَّاوَ لِينَ ﴿ وَمَا نَحُنُ مِنْعَذَّ بِينَّ ﴿ فَكَ ذَّبُوهُ فَأَهُ لَكُنَاهُمُو إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُومِنِينً ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ أَلْرَجِيمُ ١٤ كُذَّبَتُ ثُمُودُ أَلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُ مُورَ أَخُوهُمُ صَلِحُ أَلَاتَنَّقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُرْ رَسُولٌ آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَمَا آسَٰ لَكُرُ عَلَيْهِ مِنَ آجَرِ إِنَ آجُرِي الله إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَّ اللَّهُ أَثُنَّرَكُونَ فِي مَاهَا مُنَاءَا مِنِينَ ﴿ فِي فِي جَنَّتِ وَعُبُونِ ١ وَزُرُوعِ وَنَخُلِ طَلُعُهَا هَضِبُمُ ١ وَتُخِنُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بُيُونَا فَرِهِينَ ۞ فَاتَّغُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا نُطِيعُوٓا أَمَّرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ٱلذِينَ يُفَسِدُونَ فِي إَلَارُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَعِّينَ ١٠ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثُلُنَا فَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِقِينٌ ﴿ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يُومِ مَّعَلُومٌ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَاخُذُكُرُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٌ ١٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَعُوا ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهَ وَمَا كَانَ

ڪَڏيتُ

كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطٍ الْكُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ وَأَخُوهُمْ لُوطٌ اَلَا تَتَقُونَ ۞ إِنِّ لَكُرُ رَسُولُ آمِينٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتَلُكُو عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْقُالَمِينَ ١ أَتَاتُونَ أَلذُّ كُرَانَ مِنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُورَ بُكُو مِّنَ اَزُولِ حِكُمْ بَلَ اَنتُمْ قَوْمُ عَادُونٌ ۞ قَالُواْ لَبِن لَيْرَ تَنتَهِ يَـٰ لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَّ ﴿ قَالَ إِنَّ لِعَمَاكِكُم مِنَ ٱلْقَالِينَّ ﴿ رَبِّ نَجِيْنِ وَأَهْلِلِ مِمَّا يَعُمَلُونٌ ۞ فَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزَافِ إِلْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّرَنَا أَلَاخِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَوْ الْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي زَلِكَ لَا يَتَّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُومِنِينٌ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ الرَّحِيثُمُ ﴿ كُذَّبَ أَصْعَبْ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ الْاَتَتَقُونَ ﴿ إِنِّ لَكُور رَسُولُ آمِينٌ ﴿ فَاتَّعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا آسُنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٌ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَوْفُواْ الْكَيْلُ ١

وَاتَّقُواْ الذِ مَ خَلَقَكُرُ وَالْجِبِلَّةَ أَلَا وَّلِينَّ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَعِّى بِنَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثُلْنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لِمَن ٱلۡكَٰذِبِينَ۞ فَأَسۡقِطُ عَلَيْنَا كِسۡفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ان كُنتَ مِنَ أَلْصَّادِ قِينَ ١ قَالَ رَبِي أَعَلَرُ بِمَا تَعَمَلُونَ ١ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ إِلظُّلُةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُنُومِنِينٌ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَيْرِيزُ الرَّحِيمُ ١ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ١ فَانَكُ بِهِ إِلرُّوحُ الْامِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْكُندِ رِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ۞ وَإِنَّهُ لَغِ زُبُرِ الْاوَّلِينَ ۞ أُوَلَرُيكُن لْهُمُورَ عَايَدً أَنْ يَعْلَمَهُ وعُلَمَا وَالْمَا وَالْمَا عَلَى اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَا عِمْتِمِينَ ﴿ فَقَرَأَهُ وَعَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَمُومِنِينَ ﴿ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ أَلْجُرِمِينَ ۞ لَا يُومِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرُواْالْعَذَابَ أَلَالِيمَ ۞ فَيَانِيَهُم بَغْتَةً وَهُرُلَا يَشْعُرُونَ ۞ غَنُ مُنظُورُونَ ﴿ أَفَيِعَذَ ابِنَا يَسُتَعِجُلُونَ ۞ أَفَيِعَذَ ابِنَا يَسُتَعِجُلُونَ ۞ أَفَي عَدُو سِينِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَ هُم قَا كَانُواْ يُوعَدُو

مَا أَغَيني عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمُتَّعُونً ۞ وَمَاۤ أَهُلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْمِي وَمَاكُنَّا ظَالِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزُّلَتَ بِرِ الشَّيَطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبَغِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُ مُ عَنِ إِنْسَمَعِ لَمَعْنُ ولُونَ ١ فَلَا تَدْعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلمُعُدَّبِبِنَّ ۞ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلاقْرَبِينَ ۞ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ ٱلمُثُومِنِينٌ ١٠ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلِ إِنِّ بَرِكَ أُو مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١٠ فَتُوكَ لَكُ لَعَلَى أَلْعَنِ بِزِ اِلرَّحِيم ﴿ الدِه يَرِيْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَنَقَلْبَكَ فِي السَّلِحِدِبَنَ ﴿ إِنَّهُ وَ هُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيثُمْ ۞ هَلُ انْبِتُ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزُّلُ الشَّيَطِينُ ١٠ تَنزُّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ آشِمِ ١٠ يُلْقُونَ السَّمَعَ وَأَكْثَرُهُمُ مُ صَكَلْدِبُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبَعُهُمُ الْغَاوُونَ ۞ أَلَرُ تَرَ أَنَّهُمْ مِنْ صَحْلِ وَادِيَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ١ إِلَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَلِكَتِ

٧٧ سُوْرَةُ الْبُرِيِّ الْحِكْدِيَّ نَهُوَ أَيَا رَبُهُ الْمُ إلله الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ طَسِّ تِلْكَ ءَ لِيَكُ الْقُرْءَ انِ وَكِتَابِ مُبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرِي لِلْوُمِنِينَ ۞ أَلْذِينَ يُقِيمُونَ أَلْصَّلُوٰهَ وَيُونُونُونَ أَلزَّكُوٰهَ وَهُم بِالْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۖ ۞ إِنَّ ٱلدِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَبَّنَا لَهُمُوهَ أَعْمَالَهُمُ فَهُمْ يَعْمَهُونَّ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ الْعَذَابِ وَهُرُفِي إِلَاخِرَةِ هُوُ الْاخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى أَلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَ مُوسِيْ لِأَهْلِهِ = إِنِّيءَ انْسَتُ نَارًا سَتَانِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوَ-انِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ نَصَطَلُونَ ۞ فَالْتَاجَآءَ هَا نُودِيَ أَنَ بُورِكَ مَن فِي إِلَيَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِعَنَ أَلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ۞ يَهُوسِي إِنَّهُ وَأَنَا أَلَّهُ الْعَزِيرُ الْحَكِمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِهِ اهَا تَهُ تَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِي مُدْبِرًا وَلَرُ يُعَقِّبُ يَهُوسِي لَا تَخْفِ الْحِ لَا يَخَافُ لَدَى أَلْمُ لِسَالُونَ ۞ إِلَّا مَنظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوّعِ

فَلَمَتَا

فَلَمَّا جَاءَ نَهُمُونَ ءَايَكُنُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحَ "مِّبِبِنَّ ۞ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَنْيَقَنَنْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدَ اتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا أَلْحَالُ لِلهِ إَلذِ ﴾ فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَشِيرِ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينُ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدِدَ وَقَالَ يَآأَبُّهَا أَلنَّاسُ عُلِّمُنَا مَنطِقَ أَلطَّيْرِ وَأُوِّينَا مِنكُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْفَضَلُ الْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ أَلِحِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَى إِذَا أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ إِلنَّمْلِ قَالَتْ نَمُلَةٌ يَاأَيُّهَا أَلنَّمُلُ ادْخُلُواْ مَسَاحِكَ نَكُرُ لَا يَخْطِمَنَّكُو سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُوَلَا يَشْعُرُونً ۞ فَنَبَسَّمَ ضَاحِكَا مِّن قَوْ لِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْ زِعْنِيَ أَنَ ٱشْكُرَ نِعْمَتَكَ أَلِيِّ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِيلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ أَلصَّلِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَفَقَالَمَاكِ لَآ أَرَى أَلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَايِبِينِ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا اَوَ لَأَ أَذْ بَحَنَّهُ وَ

الله المن وَجَدَتُ الْمُرَأَةُ تَمَالِكُهُمْ وَأُوْتِيَتُ مِنَكُلِ شَهُ ءِ وَلَمَا عَرْشُ عَظِبُمُ ۞ وَجَد تُهَا وَقُوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُ مَ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ١٠ أَنَّا يَسْجُدُواْ لِلهِ إِلذِ مَ يُخْرِجُ الْخَبَّ ، فِي إِلسَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۞ قَالَ سَنَنظُو أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكُذِبِبِنَ ۞ إَذْ هَب بِكِتَهِ هَاذَا فَأَلْقِهِ مَ إِلَيْهِمْ نُوَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ قَالَتَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمُلَوُّا إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كُرِيمٌ ١ اِنَّهُ ومِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ وِسُسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ۞ أَلَّا نَعَـُلُواْ عَلَىَّ وَاتُولِ فِي مُسُلِمِينَ ﴿ قَالَتَ يَا أَيُّهُا أَلْمُلَوُّا أَفُنُولِ فِي أُمْرِكُ مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِّ ﴿ قَالُواْ نَحَنُ اللَّهِ الْمُؤْنَ اللَّهُ الْمُؤْنُ أُوْلُواْ فُوَّةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِ مَاذَا تَامُرِينَ اللَّهِ قَالَتِ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ فَرَهِيَةً أَفُسَدُوهَا وَجَعَاثُواْ أَعِنَّ مَا أَهُلِهَا أَذِلَّهُ ۗ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِلَے لَهُ النِّهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَهُ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَالُونَ

فكتاجكآء

الجورة التكاسيح عَسْرَ

فَلَمَّاجَاءَ سُلَيْمِنَ قَالَ أَتْمِدُّونَنِ، بِمَالِ فَمَاءَ ابْلِنِ اللهُ خَايَرُتِمَّكَ ءَانِيْكُمْ بَلَ اَنتُم بِهَدِيَّتِكُو تَفْرَحُونٌ ۞ اَرْجِعِ الْهُمْ فَلْنَائِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُغْ يَجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُرْصَانِهُونَ ﴿ قَالَ يَانَّهُمَ أَلْمُلَوُا أَيُّكُو يَا نِبِينِ بِعَرَتِهَا قَبَلَ أَنَّ يَا تُولِهِ مُسْلِمِينٌ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ أَلِجِنَّ أَنَاءَ الِيكَ بِرِء قَبْلَ أَن نَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِلْحِ عَلَيْهِ لَقَوِيُّ اَمِينٌ ١ فَالَ الذِ م عِندَهُ وعِلْمٌ مِن الْكِنْكِ أَنَّاءَ انِيكَ بِيهِ قَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرِّهُ فُكَّ فَالْمَّارِءِ أَهُ مُسْتَقِرً إِعِندَهُ وَقَالَ هَاذَا مِن فَضَلِ رَخِة لِيَبْلُونِيَ ءَاشْكُرُ أَمَّ أَكُورُ وَمَن شَكَرَ فَإِنْمَا بَشُكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَن كَفَرَفِإِنَّ رَبِي غَنِي كُرِيمٌ ۚ قَالَ نَكِّرُ وُالْهَاعَ رُشَهَا نَنظُرَ أَتَهْ تَكِدِ أَمَّ تَكُونُ مِنَ ٱلذِينَ لَا يَهُ تَدُونَ ١ فَالْمَاجَآءَ تَ قِيلَ أَهَاكُذَا عَرُشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ مُوَّ وَأُونِينَا أَلْعِلْمَ مِن قَبُلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينٌ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت نَّعُبُدُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَّهَا كَانَتَ مِن قَوْمِ كُفِرِينَ ۞ قِيلَ لَهَا أَدْ خُلِهِ إِلصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَنَهُ حَسِبَتُهُ لَجَّنَةً ، عَن سَاقَيْهُ مَا قَالَ إِنَّهُ وُصَرْحٌ مُمَرَّةً

411

وَلَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اَنُ اعْبُدُوا أَلَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيفَانِ يَخْنُصِمُونَ ۞ قَالَ يَافَوْمِ لِمَ نَسُنَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ فَبَلَ أَنْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسَتَغَفِرُونَ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ قَالُوا الطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ فَالَ طَلْبِرُكُمُ عِندَ أَللَّهِ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونً ۞ وَكَالَ فِي الْمُدِينَةِ يَسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي إِلاَرْضِ وَلَا يُصُلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنَبُتِيَنَّهُ، وَأَهْلَهُ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، مَا شَهِدْنَا مُهُلَكُ أُهُلِهِ، وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ا وَمَكُرُواْ مَكَ رًا وَمَكَنَا مَكَ نَا مَكَ رًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَانظُرُ كَيفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكُرِهِمُ وَ" إِنَّا دَمَّرُنَهُمْ وَقُوْمَهُمْ وَ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً إِمَا ظَامُوٓا ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَعَلَمُونَ ۞ وَأَنجَيْنَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَكَ انُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ }

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ وَالْ لُوطِ مِن قَرْ بَتِكُمُ وَ إِنَّهُمُ وَ أَنَّاسُ يَنَطَهُ رُونً ۞ فَأَبْحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمْرَأْتَهُ و فَدَّرْنَهَا مِنَ أَلْغَابِرِينٌ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذرِينَ ١٠ فَلِ الْحُدُ لِلهِ وَسَالَةٍ عَلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّذِينَ اصَّطَفِي ءَ آللهُ خَيْرُ المَّا تُشْرِكُونَ ١٠ أُمَّنَ خَلَقَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ أَلْسَمَاءِ مَآءَ فَأَنْكِنُنَا بِهِ عَدَآ إِنْ ذَاتَ بَهُ عَا كَانَ لَكُمْ وَ أَن تُنْبِنُواْ شَجَرَهَا آلَ لَكُ مَّعَ أَلَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِ لُونَ ۞ أُمَّن جَعَلَ أَلَارُضَ فَكَارًا وَجَعَلَ خِلْلُهَا أَنُهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَعْ رَبْنِ حَاجِزًا اَ. لَكُ مَّعَ أَلَّهِ بَلَ اَكُ ثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّنَ يُجِيبُ الْمُضَطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَ. لَكُ مَّعَ أَللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَّكَّ رُونً ۞ أَمَّنَ يَهَدِيكُرْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُنْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَ مُمَتِهِ ۚ أَ. لَكُ مَّعَ أَللَّهِ تَعَلَى أَللَّهُ عَمَّا يُنشُركُونَ

أُمَّنَّ يَبُدُوا أَلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ بَّرُزُفَكُمْ مِّنَ أَلْسَمَاءِ وَالْارْضِ أَ. لَكُ مُعَ أَلِنَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُرُهُ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ١ قُلُ لا يَعُلَرُ مَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَالْارْضِ إِلْغَيْبَ إِلَّا أَلَّكُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَّ ۞ بَلِ إِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا بَلْ هُرِمِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ أَلْذِينَ كُفَرُوٓ إِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَءَابَآ وُنَا أَيِّنَّا لَمُغْتَرِجُونً ۞ لَقَدُ وُعِدُ نَا هَاذَا نَحَنُ وَءَ ابَآؤُنَا مِن قَبُلُ إِنْ هَاذَ آلِلا أَسَاطِيرُ الْلَوَّلِينَ ١ قُلُ سِيرُوا فِي اللَّارْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحْنَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَاذَا أَلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ١٠ قُلُ عَسِيّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ الذِك تَشْتَعِجُلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلْنَاسٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مَا لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ

وَإِنَّهُ و لَهُدًى وَرَحْمَة اللَّهُ وِمِنِينٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِ بَيْنَهُ مُ بِحُكِمْ اللَّهِ وَهُوَ ٱلْعَنِي بِزُالْعَلِيمُ ﴿ فَا تَوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَلْحَقّ الْمُعِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تَشْمِعُ الْمُونِيٰ وَلَا نَشْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَّ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ مِ الْمُمْبِي عَن ضَالَتِهِمْ وَ إِن نَشْمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِئَا يَكِنِنَا فَهُم مُّسُلِمُونً ﴿ وَإِذَا وَقَعَ لِيَّا ٱلْقُولُ عَلَيْهِمُومُ أَخْرَجُنَا لَهُمْ دَآتِنَةً مِنَ ٱلْارْضِ ثُكِّامُهُمُورٌ إِنَّ أَلْنَاسَ كَانُواْ بِاَيَٰنِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُنُمُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنَ يُكُذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَنَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكُذَّ بَنُم بِعَا بَلْتِ وَلَمْ نِجُيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَوَقَعَ ٱلْقُوَلُ عَلَيْهِم بِمَا ظُلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونٌ ۞ ٱلْرَيرَوَاْ آتَّا جَعَلْنَا أَلْيُلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَنْ لِقُومِ يُومِنُونَ ١٥ وَبَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَيْعَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي إِلَّا رُضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَلَّهُ وَكُلُّ - انْوُهُ دَاخِرِينٌ ١ وَنَوَى أَلِجِبَالَ نَحُيِسُهُمَا جَامِدَةَ وَهِى نَـمُرُّ مَرَّ أَلْسَعَابُ صُنْعَ أَللَّهِ إِلذِكَ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَفْعَلُونَ ۗ ۞

مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُرِمِن فَنْعِ يَوْمَبِدٍ ـ امِنُونٌ ۞ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُ مُرْفِ إِلنَّارٌ هَلَ الْجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُننُمُ تَعُملُونٌ ۞ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَن اَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلْدَةِ مَا كُننُمُ تَعُملُونٌ ۞ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَن اَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلْدَةِ الْبَلْدَةِ الْدِه حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَعْءً وَ وَأَمْرَتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنَ اتَعُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَأَنَ اتَعُولُ اللهِ سَيُرِيكُونَ وَالْمَا اللهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَقُلِ الْحَدُدُ لِلهِ سَيُرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ النَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَقُلِ الْحَدُدُ لِلهِ سَيُرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ النَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ النَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيكُونَ ۞ وَقُلِ الْحَدُدُ لِلهِ سَيُرِيكُونَ ۞ وَقُلِ الْحَدُدُ لِلهِ سَيُرِيكُونَ ۞ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ النَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيكُونَ ۞ وَقُلِ الْحَدُدُ لِلهِ سَيُرِيكُونَ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ النَّمَا أَنَا مِنَ الْمُن الْمُنْ لِي مِنْ الْمَعْمُ اللهُ مِنْ الْمُعْرِيدُونَ ﴾ وَقُل الْحَدُدُ لِلهِ سَيُرِيكُونَ هَا وَمَا رَبُّكُ بِغَلْ إِعْمَا تَعُمَّ مَا لَوْنَ مَا لُونَ اللهُ وَمَا مَا وَمَا رَبُّكُ بِغَلْمِ إِعْمَا تَعُمَا تَعُمْ مَا لُونَ كَ

الجيدة المنافية المنا

مِ إِنَّهِ إِلَّهُ مِنْ الرَّحِيمِ مِ

طَسِيَةٌ ۞ يَلْكَ ءَايَثُ الْكِنْكِ الْكِينِ ۞ نَنْاوُا عَلَيْكَ مِن نَبَاإِ مُوسِى وَفَرْعَوْنَ بِالْحِقِّ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي اللارْضِ وَجَعَلَ وَفَرْعَوْنَ بِالْحِقِّ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي اللارْضِ وَجَعَلَ الْهَلَهَاشِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِنْهُمْ يُذَبِّعُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَعْقِ عَ فِسَاءَ هُمُرُةٌ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞ وَنُويدُ أَن فَكَ عَلَى الذِينَ فَتَ دُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مِن

وَ نُمُحِكِنَ

وَ نَهُكِنَّ لَهُمْ فِي إِلَا رَضِ وَنُرِيَ فِيْ عَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَ هُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأَوْحَبْنَا إِلَىٰ أَيْرِمُوسِي أَنَ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي إِلْيَتِرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَـٰزَ فَيْ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلٰيَٰكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُؤْسَلِينَ ۞ فَالْتَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَاكَا نُواْ خَطِينٌ ۞ وَقَالَتِ إِمْرَأْتُ فِنْ عَوْنَ قُرْبَ عُيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسِي أَنْ يَنفَعَنَا أَوْنَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسِىٰ فَنْرِغًا إِن كَلَاتُ لَتُبْدِه بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّ بَطَنَا عَلَىٰ قُلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَّ ۞ وَقَالَتَ لِأُخْيِنهِ عَ فَصِّيهِ فَبَصُرَتُ بِيرِ عَنجُنبِ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ٥ وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ اَدُلَّكُمْ اللَّ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُ لُونَهُ و لَكُرْ وَهُ مَ لَهُ و نَصِحُونَ ١٠٠٠ عَلَىٰ آهُ لِلْمُ وَالْمُ مَ لَهُ و نَصِحُونَ ١٠٠٠ عَلَىٰ آهُ لِلْمُ وَالْمُ مُ لَهُ وَالْمُ مَا لَكُورُ وَهُ مَ لَهُ و نَصِحُونَ ١٠٠٠ عَلَىٰ آهُ لِلْمُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّال رِدَدْنَاهُ إِلَىٰ أَمِسْهِ عَكَ تَقَدَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَكُ حَوِيْ وَلَكِيَّ أَكُتْرُهُمْ لَا يَعْلَمُو

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتَوِى ءَ اتَيْنَهُ حُكَّا وَعِلْمَا وَكَ ذَاكِ نَجْنِ ٤ أَلْحُسِنِينٌ ١٥ وَدَخَلَ أَلْمُدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةِ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِبهَا رَجُلَبْنِ يَقْنَتِلَنِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ وَ فَاسْتَغَاثَهُ الذِهِ مِن شِيعَتِهِ عَلَى الذِه مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَرَهُ مُوسِيٰ فَفَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوَّ مُضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ فَاغْفِرْ لَحْ فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمَتَ عَلَىَّ فَلَنَ ٱكُونَ ظَمِيرًا لِلْجُرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمُتَدِينَةِ خَآيِفًا يَـتَرَقُّبُ فَإِذَا أَلْدِ هَ إستنصرَهُ وبِالأمْسِ يَسَنَصَرِخُهُ وَقَالَ لَهُ و مُوسِي إِنَّكَ لَعَوِيُّ مُّبِينٌ ١ فَالْمَا أَنَ آرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالذِ عُوَعَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَامُوسِيَ أَتُرِيدُ أَن تُقُتُلُنِ كَمَا قَنَلْتَ نَفْسَا بِالْآمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا ۖ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا ثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٥ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ اَفْصَا الْمُدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَهُوسِي إِنَّ الْمُتَلَاَّ

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسِيٰ رَنِيَ أَنْ يَهُدِ يَنِ سَوَاءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَلَمَا وَرَدَ مَاءَ مَدْ بَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّ لَهُ مِنَ ٱلنَّاسِ بَسَقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ الْمَرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطُبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْفِي حَتَّىٰ يُصُدِرَ أَلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ۞ فَسَقِىٰ لَحُمَاثُمَ تَوَلَّى إِلَى أَلْظِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي إِلَيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىّٰ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرُ ۞ فِحَاءَتُهُ إِحْدِيهُمَا تُعْشِيهِ عَلَى إَسْنِعْبَاءِ قَالَتِ إِنَّ أَيْهِ يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَمَا سَفَيْتَ لَنَا فَلَمَّاجَاءَهُ, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ قَالَتِ اِحْدِيْهُمَايَّا أَبَتِ اِسْتَاجِرَهُ إِنَّ خَبْرَ مَنِ اِسْنَاجَرْتَ أَلْفَوِي ﴿ أَلَامِينٌ ۞ قَالَ إِنِّي أَرِيدُ أَنُ الْبِحَاكَ إِحُدَى أَبُنَتَى ۚ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَاجُرَفِ تَمَنِيَ جِعَكِمٌ فَإِنَ اتَّمُمَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَا أَرْبِدُ أَنَ ٱشُقَّ عَلَيْكَ سَنِجِدُ فِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ۞

إِلَّا فَالَمَّا فَضِىٰ مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓءَ انْسَ مِن جَانِبِ الطُورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ إِمْكُثُواْ إِنَّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ النِّكُمْ مِّنْهَا بِحَنَّهِ الْوَجِيذُ وَقِ مِّنَ أَلْبَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ١ فَأَمَّا أَبْهَا نُودِي مِن شَلِطِ إِلْوَادِ إِلَا يُمَنِ فِ إِلْهُفَعَةِ الْكُبْرُكَةِ مِنَ أَلْشَجَةِ أَنْ يَهُوسِي إِنِيَ أَنَا أَلْلُهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَأَنَ ٱلْقِ عَصَاكَ فَالمَّا رِءِ اهَا تَهُ نَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَيْ مُدُبِرًا وَلَرْ يُعَفِّتُ يَهُوسِي أَقَبِلُ وَلَا نَخَفِ إِنَّكَ مِنَ أَلَامِنِينٌ ۞ أَسُلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ نَحْذُرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوَّءِ وَاضْمُ مِ اِلْيَاكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلْرَّهَبِ فَذَانِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِا يُهِ " إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينً ا قَالَ رَبِّ إِلِيِّ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَنَّ يَقْتُلُونِ اللهُ وَأَخِهِ هَـٰرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ لِسَانًا فَأَرُّسِـلَهُ مَعِ رِدًا يُصَدِّ فَيْحَ ﴿ إِنِي أَخَافُ أَنْ يَكُ كَذِّ بُونِ مِنْ قَالَ سَنَشُ لُّ أَخِيكَ وَنَجُعَلُ لَكُمُنَا سُلُطُكْنَا فَلَا يَصِ

فأمت

فَلَمَّا جَاءَ هُم مُّوسِيْ بِعَايَلْنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَاذَآ إِلَّا سِحْ رُ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِهِ ءَابَآبِنَا أَلَا وَلِينٌ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعُلُرُ إِمَن جَاءَ بِالْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ ع وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ الدِّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللهُ وَقَالَ فِنْ عَوْنُ يَا يَهُمَا أَلْمَاكُمُ مَا عَلِمْتُ لَكُرِينِ إِلَهِ عَيْرِ ح فَأُوْقِدُ لِهِ يَهْامَنُ عَلَى أَلطِّينِ فَاجْعَل لِے صَرَّحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسِىٰ وَإِلَّهِ لَأَظُنُّهُ, مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَاسْنَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ وَفِي إِلاَرْضِ بِغَيْرِ إِلََّقِ وَظَنْوًا أَنَّهُ مُورَ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ﴿ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَّهُمْ فِي الْيُتِمِّ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الظَّلْمِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَبِهَ أَيهُمُ اللَّهُ مُونَ إِلَى أَلْبَّارِّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَنْبَعْنَهُمُ فِي هَاذِهِ إِللَّانِيا لَعْنَةُ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ هُم مِنَ أَلْمُقْبُوحِينٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى أَلْسِكَ مِنْ بَعُدِ مَا أَهُلَكُنَا أَلْقُرُونَ أَلَا وَمُوسَى أَلْقُرُونَ أَلَا وَكُوسَى أَلْفَرُونَ أَلَا وَكُمَا أَلْقُرُونَ أَلَا وَكُمَا أَلْقُولُ اللَّهُ وَيَنْذَكُّونَ اللَّهِ وَكُمَّا أَلَّا لَهُ مُ يَنَذَكُّونَ اللَّهُ مَا يَنَذَكُّونَ اللَّهُ مَا يَنَذَكُّونَ اللَّهُ مَا يَنَذَكُّونَ اللَّهُ مَا يَنِينَذَكُّ وُنَ اللَّهُ مَا يَنَذَكُّ وَأَنَّا اللَّهُ مَا يَنَذَكُّ وَأَنَّا اللَّهُ مَا يَنَاذَكُمُ وَنَ اللَّهُ مَا يَنَاذَكُمُ وَاللَّهُ مَا يَنَاذَكُمُ وَاللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يَنَاذَكُمُ وَاللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مُنْ يَنَاذَكُمُ وَاللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يَنَاذَكُمُ وَاللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا يُعْلَقُونَ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُ رُّ وَمَا كُنْتَ مِنَ أَلشَّلْ إِينَّ ﴿ وَلَاِكنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ نَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُو ءَايَكِنَا ۗ وَلَكِتَا كُنَّا مُرْسِلِينٌ ۞ وَمَا كُنتَ رَبِحَانِبِ إِلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِنُنْ ذِرَقَوْمًا مَّا أَبْيَهُم مِّن نَّذِيدٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَّ ۞ وَلَوْ لَا ۖ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمَ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَلْتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُومِنِينَ ۞ فَامَّاجَاءَ هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لُوَلَا أُو تِي مِثْلَمَا أُوْتِيَ مُوسِي أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوْتِيَ مُوسِيٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلْحِزَنِ تَظَلُّهَرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَلْفُورُونَّ ﴿ فُلْ فَاتُواْ بِحِكَتَكِ مِنْ عِندِ إللهِ هُوَ أَهُدى مِنْهُمَ آتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ فَإِن لَمْ يَسُنجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ اَنَّمَا

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَّ ۞ أَلذِينَ ءَ اتَيْنَاهُمُ أَلْكِنَابَ مِن فَتِلِهِ عَمْرِ بِيهِ يُومِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلِي عَلَيْهِمْ قَالُوّاْ ءَامَنَّا بِرِءَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عُسُلِمِينَ ۞ أَوْلَئِكَ يُونَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِ عَوُنَّ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَ الْمُوالِدُ أَعْمَالُكُم سَلَمُ عَلَيْكُو لَا نَبُتَغِ الْجَاهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا نَبُتَغِ الْجَاهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا نَهُدِ مَنَ آجُبُنَ وَلَكِ نَ أَلْكَ بَهُدِ مَنَ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓا إِن تَتَبِعِ الْمُهُدِي مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ ارْضِنَا أُوَلَمْ نُمُكِن لَّهُمْ حَرَمًا - امِنَا تَجْبِي إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ رِّذْ فَأُ مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْنَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُوا اَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةِ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَكِكِنَهُمْ لَوْتُسْكُن مِّنَ بَعَدِ هِمُ وَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحَنُ الْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ

وَمَا أُوْنِيتُم مِن شَحْءِ فَمَتَعُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَزِينَتُهُا وَمَا عِندَ أَلَّهِ خَيْرٌ وَأَبْنِي ۗ أَفَارَ تَعْقِلُونَ ۞ أَفْمَنْ وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مُّنَّعْنَاهُ مَنَاعَ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنْيَاثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ أَلِذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٢٥ قَالَ أَلَذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَوُلَاءِ الدِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا أَغُويْنَهُمْ كَمَا غُويْنَا تَابَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓاْ إِبَّانَا يَعْبُدُ وَنَّ ۞ وَقِيلَ اَدْعُواْ شُرَكَاءَ كُرُ فَدَعَوُهُمْ فَلَمْ يَسَنِجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لَوَانْهُمْ كَانُواْ يَهُ تَدُونَ ١ وَيَوْمَ بُنَادِ يهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْا نَبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَنْسَاءَ لُونَ ١ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِي أَنْ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِمِينَ ١ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَنْنَآهُ وَيَخْتَارُمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْعَنَ أَللَّهِ وَتَعَلِىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ ١٥ وَرَبُّكَ يَعُلُمُ مَا يُكِنُّ صُدُورُهُمْ لِنُونَ ﴿ وَهُو أَلَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ لَهُ اللَّهُ إِلَّا هُوَ لَهُ

فنكل

قُلَ اَرَآئِتُمُ وَإِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْتُ مُ البُّلَ سَرَّمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيَاءً أَفَلَا نَسْمَعُونٌ ۞ قُلَ آرَآئِتُمُو إِن جَعَلَ أَلَّهُ عَلَيْكُو النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيَامَةِ مَنِ اِللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَا تِيكُمُ بِلَيِّلِ نَسَكُنُونَ فِيهُ أَفَلَا ثُبُصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُو اللَّهَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي أَلذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُرُ فَعَامُواْ أَنَّ أَلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ ۞ إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِىٰ فَبَغِىٰ عَلَيْهِمِّمْ وَءَا تَيْنَكُهُ مِنَ أَلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَانِحَهُ ولَنَنُوا أَبِالْعُصْبَةِ أَوْلِهِ الْفُوَّةِ إِذْ فَالَ لَهُ ، فَوَمُهُ ، لَا تَفْرَجِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَ ١ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتِيْكَ أَلَّهُ الدَّارَ أَلَاخِرَةٌ وَلَا تَنسر إَلْفَسَادَ فِي إِلاَرْضِ إِنَّ أَلَّهُ لَا

قَالَ إِنَّمَا أَوُتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ بَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهُ فَدَ اَهُلَكَ مِن قَبَلِهِ مِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكُوبُ وَأَكْتُكُونُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ أَلْجُرُمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ ع فِي زِينَتِهُ عَالَ أَلْدِينَ يُرِيدُونَ أَكْتِيوَةَ أَلَدُنْيِا يَالَيْنَ لَنَامِثُلَ مَا أُونِيَ قَارُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ﴿ وَقَالَ أَلِدِينَ أُونُواْ الْعِلْمَ وَيْلَكُرُ ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمِّنَ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّيلُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَا بِهِ ، وَبِدارِهِ إِلاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ ومِن فِئَةِ يَنصُرُونَهُ وِمِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُنْصِرِينَ ١ وَأَصَّبَحَ أَلْدِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ وِبِالْامْسِ يَقُولُونَ وَيُصَكَأَنَّ أَلَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنَ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَ أَلَّهُ عَلَيْنَا كَخُسِفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ الْكَيْفُونُ ٥ إِيلَكَ أَلدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي إِلَارْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينٌ ۞ مَنجَاءَ

إت

إِنَّ أَلذِ فَنَ صَعَلَيْكَ أَلْفُتُعُ أَنَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِّ قُل رَّذِي أَعْلَوُمَن مَا أَلْهُ عَلَى أَلْهُ مَا كُنتَ مَرْجُواْ أَنْ يُلْقِي جَاءَ بِالْهُدِي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ ثَبِينٍ ﴿ وَمَا كُنتَ مَرْجُواْ أَنْ يُلْقِي كَالِمُ مِن مُونَ وَمَا كُنتَ مَرْجُواْ أَنْ يُلْقِي إِلَيْكَ أَلْهِ يَرَا لِلْهُ فِي مَا لَلْهُ إِلَيْكَ أَلْهِ يَكُ إِلَيْكَ الْهُ كَوْنَ ظَهِي يَرَا لِلْهُ فِي مَن رَبِّكُ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِي رَا لِلْهُ كِلِي مَن اللهُ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى مَا لَلْهُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكٌ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ اللهُ وَجُهِهُ وَلَا لَهُ الْمُعْكُمُ وَ إِلَيْهِ مُن اللهُ اللهُ اللهُ وَجُهَهُ وَلَا لَهُ الْمُعْكُمُ وَ إِلَيْهِ مُن اللهُ اللهُ اللهُ وَجُهَهُ وَلَا لَهُ الْمُعْلَمُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَجُهَةً وَلَا لَهُ الْمُعْلَمُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

المُعَنِّ الْعِنْ الْعِلْ الْعِلْمُ الْعِنْ الْعِلْ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

بِسَ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَا الرَّالَةِ الرَّحْمَا الرَّحْمَا الرَّحِيمِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَا الرَّحِيمِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَا الرَّحِيمِ مِ اللَّهِ الرَّحْمَا الرَّالَةِ مِنْ اللَّهِ الرَّحْمَا الرَّالَةِ مِنْ اللَّهِ الرَّالَةِ مِنْ الرَّالِةِ مِنْ الرَّحْمَا الرَّالَةِ مِنْ الرَّالِةِ مِنْ الرَّالَةِ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالَةِ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالَةِ مِنْ الرَّالَةِ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالَةِ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالَّةِ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِي مُنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّالِقُ مِنْ الرَّاقُ مِنْ الرَّالِقُ

أَلَّتُ الْمَا يُعْدَا الْمَاسُ أَنْ يَعْدَا كُواْ أَنْ يَعُولُوْاْ ءَامَنَا وَهُمْ اللهُ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَنَنَا الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللهُ الذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِينِينَ ﴿ الْمَحْسِبَ الذِينَ يَعْلُونَ اللهِ يَنَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِينِينَ ﴿ الْمَحْسِبَ الذِينَ يَعْلُونَ اللهِ الذِينَ يَعْلُونَ اللهِ الذِينَ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ السَّيِئَاتِ أَنْ يَسْمِفُونَا سَاءً مَا يَعْكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَبْلَهُ فَلَاتِ وَهُواْ لِسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن جَلَهَ لَا يَوْ وَهُواْ لِسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَلَهَ لَا اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَا تَوْ وَهُواْ لِسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَلَهَ لَا يَوْ وَهُواْ لَسَيْمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَلَهَ لَا قَالِمَ اللهُ فَإِنَّ أَنْكُ لَكُ فَيْ عَنِ الْعُلِيمُ ۞ وَمَن جَلَهَ لَا اللهِ فَإِنَّ أَنْكُ اللهُ اللهُ

وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَا تِهِمَ الله وَلَنَحَيْنِ يَنَّهُمُوهُ أَحْسَنَ أَلَذِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونً ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلَّا نُسَانَ بِوَالِدَيْرِ حُسْنًا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِرِهُ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ نَعَمَلُونَ ۞ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ أَلْصَالِحَتِ لَنُدْخِلَتَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۞ وَمِنَ أَلْنَاسِ مَنْ يَتَعُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي أَللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ أَلْنَاسِ كَعَذَابِ أِللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرٌ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَ إِنَّاكُنَّا مَعَكُرُهُ أُوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ أَللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَافِقِينَ ٥ وَقَالَ أَلذِينَ كَ فَرُواْ لِلذِينَ ءَامَـنُواْ اِتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَغَيْمِلُ خَطَيْا كُمْ وَمَاهُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِن شَاعً ﴿ النَّهُمْ لَكَ الْهِ أَنْ اللَّهُ مَ لَكَ الْمُؤَنَّ اللَّهُ مَ وَلَيْحَ مِلْنَّ أَثْفَا لَمُ مُ وَأَثْفَا لَا مَّعَ أَثْفَتَا لِهِ مُّ وَلَيُسْتَكُنَّ يَوْمَ أَلْقِينَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونً ١ ار سَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُوْمِهِ ، فَلَبِتَ فِيهُمُ وَ

فَأَ بَحِيْنَ لَهُ وَأَصْعَبَ أَلْسَفِينَةٌ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةَ لِلْعَالَمِينُ ۞ وَإِبْرَاهِبِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمُ وَ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۞ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْنَانَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُرْ رِزْقَا فَابْتَغُواْ عِندَ أَللَّهِ الرِّزْقَا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ رَ إِلَيْهِ نُكْرَجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَيْرُواْ فَقَدَ كَ ذَبَ أَمْمَ مِن فَبَلِكُو ۖ وَمَا عَلَى أَلْرَسُولِ إِلَّا أَلْبَالَغُ الْمُذِينُ ۞ أُوَ لَرَ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى أَلَّهِ بَسِيرٌ ۞ قُلْسِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَكْخَلُقَ نُكُمَّ أَلَّهُ يُنْشِعُ ۖ النَّسْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ صَالَىٰ اللَّهُ وَ فَدِيدٌ ۞ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُفْلَبُونَ ١٠ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِينِ بنَ سِفِ إِلَا رُضِ وَلَافِ السَّمَاءَ وَمَا لَكُر مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ

فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا الْقُتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجِيلُهُ اللَّهُ مِنَ أَلْبَارِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِلَّهُ مِنَ أَلْبَارِ إِنَّ فِي ذِالِكَ لَا يَتِ لِلَّهُ مِنَ أَلْبَارِ إِنَّ فِي فِي يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا اَنَّخَذَتُّه مِّن دُونِ إِللَّهِ أَوْنَانًا مُّودَّةً كَيْنَكُرْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوِيكُمُ النَّارُ الله وَمَا لَكُ مُ مِّن نَّصِرِينَ ۞ فَعَامَنَ لَهُ و لُوطُ ۗ وَقَالَ إِلَيْ مُهَاجِرُ إِلَىٰ رَزِقَ إِنَّهُ مُو أَلْعَيْرِينُ أَنْحَكِيمُ ١٠ وَوَهَبْنَا لَهُ ﴿ إِسْحَلَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ إِلنَّابُوءَةَ وَالْكِ عَبْلُ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ وَفِي إِللَّانَيْ وَإِنَّهُ وَفِي الاخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّلْحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ آحَدِ مِنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَيِّكُمْ لَتَاتُونَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطُعُونَ أَلسِّبِيلَ وَنَا نُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَى فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٢

وَلَتَاجَآءَ نُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِ هَاذِهِ إِلْفَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنْجَيَّنَّهُ و وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأْتُهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَكَ أَنْ جَاءً تُ رُسُلُنَا لُوطاً سِن ۗ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَخْفَ وَلَا تَحْذِنِ إِنَّا مُنْجَوُّكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأَتُكَ كَانَتْ مِنَ أَلْغَابِرِبنَ ۞ إِنَّا مُنزِ لُونَ عَلَىٓ أَهُل هَاذِهِ إِلْقَرُبَةِ رِجْزًا مِنَ أَلْتَمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا وَلَقَد تُرَكُّنَا مِنْهَا ءَايَة بَيِّنَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۖ وَإِلَىٰ مَدْ بَنَ أَخَاهُمْ شُعَبُّكَ فَقَالَ يَلْقُوْمِ إِعَبُدُوا أَلَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعَنَّوُاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ا فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصَبَعُوا فِي دِارِهِمْ جَلِيْمِينَ ١٠ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد نَبَّتِينَ

ا وَفَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَدْجَاءَ هُم مُوسِي بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكُبَرُ وَاْفِ إِلَارْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِيقِينَ ا فَكُلًّا آخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَفِينَهُم مَّنَ آرُسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ الصَّبَحَة وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْكا بِهِ إِلاَرْضُ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ مَثَلُ الذِينَ اَتُّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ إِنَّخَذَتْ بَيْنَا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْكَ انُواْ يَعُلَمُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يَعُلَمُ مَا تَدُعُونَ مِن دُونِدِ، مِن شُنَّءِ وَهُوَ أَلْعَنِ بِنُ الْحَصِكِبُمْ ﴿ وَتِلْكَ أَلَامُنَالُ نَضْرِبُهَا لِلتَّاسِ وَمَا يَعْفِلُهَا إِلَّا أَلْعَالِمُونَّ ۞ خَلَقَ أَلِنَّهُ ۚ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضَ بِالْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكُ لَا يَنَ ۚ اللَّهُ وِمِنِينٌ ۞ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنْكِ

وَلَا نَجُدُدُ لُوّا أَهُلَ أَلْكِنَكِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ "إِلَّا أَلذِينَ ظَامُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِالذِحَ أُنُزِلَ إِلَيْنَا وَأُنِزِلَ إِلَيْكُرُ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُ كُوْ وَلِيدٌ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ١ وَكَ ذَالِكَ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلْكِنَا فَالذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِنَابَ يُومِنُونَ بِيرِهِ وَمِنْ هَلُو ُلْآءِ مَنْ يُومِنُ بِيرَ وَمَا بَحْحَدُ بِعَا يَانِنَآ إِلَّا أَلْكُفِنُ وَنَّ ۞ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن قَبُلِهِ مِن كِننبِ وَلَا تَخُطُهُ و بِيَمِينِكُ إِذَا لَارْتَابَ أَلْمُنْطِلُونٌ ۞ بَلْهُوَ ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُودِ إلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا بَحْفَ دُ بِايَانِنَا إِلَّا أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِن رَّبِهُ عَلَى إِنَّ مَا أَلَا يَكُ عِندَ أَلَّهِ وَإِنَّ مَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَوَلَمُ يَكُفِهِمُ وَأَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِ تَلْكِ تَلْكَ يُتْ لِي عَلَيْهِ مُرِّهِ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْمِي لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ قُلُ كَ فِي بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا عَلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْارْضُ وَالذِينَ ءَامَنُو البَّلِطِلِ وَكِيَّفُرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَيِّكَ هُمُ الْخَلْمِرُونُ الْ

وَيَسْتَغِجُلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسْمَى لِجَاءَ هُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونً ۞ يَسْنَعِجُلُونَكُ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَّتُمَ لَحُيطُةٌ إِالْكِفِرِينَّ ۞ يَوْمَ يَغْشِيهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِ مِرْ وَمِن نَحْتِ أَرْجُلِهِ مِ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١٠٠٥ يَعِبَادِيَ أَلْذِينَءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّى فَاعْبُدُونِّ ۞ كُلُّ نَفُسِ ذَا بِقَةُ الْمُوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّللِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ مِّنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَّفًا تَجْرِب مِن تَحْيِنِهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ١ أَلَا يُعَالَى اللهِ مِنَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن دَابَّةِ لِلْآتَحْمِلُ رِزْفَهَا أَلَّهُ يَرُزُفُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِبُمُ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَمُواتِ وَالْأَرْضَ وَسَغَّرَ أَلشَّمُسَ وَالْفَكَرَ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ ۞ أَلَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَعْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مُ

وَمَا

وَمَا هَاذِهِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَمْ وَ لَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ أَنْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي أَلْفُلْكِ دَعَواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُّ فَلَمَّا نَجِّيهُمُ وَ إِلَى أَلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُسْتَمِرُكُونَ ۞ لِيَكُفُرُواْ بِمَاءَ انْيُنَهُمْ وَلِيَنْمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ أَوَلَمْ بَرُوَا آنَّاجَعَلْنَاحَرُمًا - امِنَا وَيُتَخَطَّفُ أَلْنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ مُنَّ أَفَبِالْبَاطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَةِ إِللَّهِ يَكُفُرُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلُوْ مِمَّن إِفْ تَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَتَاجَاءً أُو أَلْيُسَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوكَ لِلْكِفِينِ أَنَّ ۞ وَالَّذِينَ جَمْدُواْ فِينَا لَنَهُ دِيَنَّهُ مُ سُبُلَنَّا وَإِنَّ أَلَّهَ لَمَعَ أَلْمُحُسِنِينٌ ١

المَّنْ وَمُ الْبِرُومِ وَيَا إِنْهَا ١٠ الْمُنْ وَالْبِرُومِ وَيَا إِنْهَا ١٠ الْمُنْ وَلِيْ الْبِرُومِ وَالْبِرُومِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ الْبِرُومِ وَاللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ ولِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لِللللَّا الللَّهُ ال

وَعُدَ أَلَّهِ لَا يُخْلِفُ أَلَّهُ وَعُدَهُ وَلَاكِنَّ أَكْنَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَعْلَمُونَ ظَيْهِ رَا مِنَ أَنْحَيَوْةِ إِلَا نَبِا وَهُمْ عَنِ إِلَا خِدَةِ هُمْ غَلْفِلُونَ ۞ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُسْتَمَى وَإِنَّ كَيْبِرًا مِنَ أَلْنَّاسِ بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ لَكَفِنُ وَنَّ الْوَلَمُ يَسِيرُوا فِي اللارْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ أَلَدِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنْارُواْ الْارْضَ وَعَهَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَ نَهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظَامِهُم وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظُامِنُونَ ۞ شُمَّ كَانَ عَلِقِتَةُ الذِينَ أَسَاعُو أَالشُّوٓإَى أَن كَذَّ بُواْ بِاَيْتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسَنَهُ زِءُ وَنَّ ۞ أَلَّهُ يَبُدَؤُا ۚ أَكْلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٥ وَيَوْمَ نَفُومُ السَّاعَةُ يُبُلِسُ الْمُخْرِمُونَ ١٥ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مِ مِّن شُرَكا إِنهِ مُ شُفَعَوا أُوكَانُوا بِشُرَكا إِنهُ كَا يَهِمُ كَفِي إِنَّ ا

وَأَمْنَا

وَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِئَا يَكِنِّنَا وَلِقَاءَ اللَّخِرَةِ فَأَوْلَكِّكَ فِي الْعَدَابِ مُحُضِّرُونَ ۞ فَسُبْعَنَ أَللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١٥ وَلَهُ الْحَدَمُدُ فِي السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ الْحَتَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ أَلْحَيِّ وَ. لَكُمْ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَا لِكَ تَخْـُرَجُونَ ۞ وَمِنَ-ايَاتِهِ أَنْ خَلَفَكُمْ مِن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَنْ رُنُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنَ-ايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُم ُ وَ أَزْوَاجًا لِنْسَحُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكِ لِقُومِ يَتَفَكُّرُونَ ﴿ وَنَا اللَّهِ عَالَمُهُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ ع خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ وَالْوَانِكُمْ وَالْوَانِكُمُ وَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنْتِ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ - ايَانِهِ ، مَنَامُكُمُ بِالْبُيلِ وَالنَّهِارِ وَابْتِغَاَّؤُكُ عُمِينَ فَضَلِهِ مَ إِنَّهِ ذَالِكَ لَا بَكِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنَ - ايَكِنِهِ عَيُرِيكُو الْبَرْقَ وْفَا وَطَهَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلسَّمَاءَ مَاءً فَبُحْتِي بِهِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ

وَمِنَ - ايَكِيْهِ } أَن تَقُومَ أَلسَّ مَا أَهُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ عَنْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِنْ أَلَارُضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونً ۞ وَلَهُ مُ مَن فِي إِلْسَكُواتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ وَكُنِنُونَ ۞ وَهُوَ أَلذِ مِ يَبْدَؤُا الْخَاتَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُتَثَلُ الْاعْلِي فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ الْحَكِيمُ ۞ ضَرَبَ لَكُ مُنَّالًا مِّنَ أَنفُسِكُمْ ۚ هَل لَّكُومِّن مَّا مَلَكَتَ آيَمَانُكُم مِّن شُرَكًا ۗ عَفِي مَا رَزَقَنَكُو فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَيِفَتِكُو أَنفُسكُمْ كَذَالِكَ نُفُصِّلُ الْآيَاتِ لِفَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِ إِنَّكِ مِلْ إِنَّكِ مِلْ إِنَّكِ مِلْ إِنَّ بَعَ ألذِينَ ظَامُواْ أَهُوَاءَ هُم بِغَيْرِعِلْمٍ فَمَن يَهُدِ عِمَن أَضَلَّ أَللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ ۞ فَأَفِهُ وَجَمَكَ لِلدِّينِ تحييفاً فِطُرَتَ أَلْلَهِ إلْتِ فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبُدِيلَ لِخَالِقِ إِللَّهِ ذَالِكَ أَلدِّينُ الْقَيْتِمُ وَلَكِئَ أَكَتُ أَكُونَ أَكُونَ أَلْتَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةُ

وَإِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوا رَبَّهُ مُنْبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنَهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونٌ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَ انَيْنَهُ مُرْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ أَمْ اَنزَلْنَا عَلَبُهُمْ سُلُطُنَّا فَهُوَ يَتَكُلُّو بِمَا كَانُواْ بِرِء يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَنَا أَلْنَاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُ مُ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّ مَنَ ايُدِيهِ مُ وَإِذَا هُمْ يَقْنَطُونٌ ۞ أَوَ لَمْ يَدُوا أَنَّ أَلَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ إِنَّا أَنَّ أَلَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ إِنْنَاهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونٌ ﴿ فَعَاتِ ذَا أَلْقُرُ بِيٰ حَقَّهُ, وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ أَللَّهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَاءَاتَيْتُم مِن رِّبَا لِنُثُرِبُواْ فِي مُ أُمُولِ إِلنَّاسِ فَلَا يَرُبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَاءَا تَيْنَهُ مِّن زَكُوٰ فِو تُوِيدُونَ وَجَهَ أَللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ أُللَّهُ الذِي خَلَقَكُمُ نُمَّ رَزَفَكُمُ ثُمَّ بَمِيتُكُمُ نُمَّ يُحْيِيكُمْ فَدَّ يُحْيِيكُمْ هَلُ مِن شُرَكَا إِكُمْ مِّنْ يَّفَعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِّن شَدَّءٍ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالِىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَ طَهَرَ أَلْفَسَادُ فِي إِلْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمِاكْسَبَتَ إِلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ أَلذِ عَ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ

5-9

ا قُلْ سِيرُواْ فِي اللارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِتَهُ الذِينَ مِن قَبُلُ كَانَ أَكْنَارُهُمُ مُثْمُرِكِينَ ۞ فَأَقِرَ وَجُهَكَ لِلدِّينِ إِلْقَيِّمِ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَّانِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ أَللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ١ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ بَمَهَدُونَ ﴿ لِبَعْنِي ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ مِن فَضِّلِهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ الْكِفِرِينَ ١٠٠٠ وَمِنَ-ايَكِهِ وَأَنَّ يُرْسِلَ أَلِرِيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ وَلِنَجْرِي أَلْفُلُكُ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا مِن قَبَالِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْنَقَمْنَا مِنَ أَلْذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُـرُ الْمُومِنِينَ ١ أَلَّهُ الذِه يُرْسِلُ الرِّياحَ فَنُثِيرُ سَعَابًا فَيَبُّسُطُهُ و فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ عَ فَإِذَا أَصَابَ بِرِء مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَنْ يُنزَّلُ عَلَبْهِم مِن قَبْلِهِ ع بِنَّ۞ فَانظُرِ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ شُخْءِ إِلاَ رُضَ بِهَا ۗ إِنَّ ذَالِكَ لَمُنْجِ اللَّوْتِيُّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شُنْءً وِ قَدِيرٌ ۗ ۞

وَلَيِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأْوُهُ مُصَفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عَكَفْرُونَ ١٠٠٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّرَ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلُوْا مُذبرين ١ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِعَن ضَلَالَتِهِمُ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِعِينَ الْعُمْمِ عَن ضَلَالَتِهِمُ وَإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِنَا يَلِنَا فَهُم مُّسَامُونً ۞ أَلَّهُ الذِ عَلَقَكُم مِّن ضُعۡفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِ ضُعۡفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنَ بَعُدِ فُوَّةً ضُعُفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ أَلْعَلِهُمُ الْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةِ كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالِايمَانَ لَقَدَ لَبِثْنُمْ فِي صَحِتَكِ إِلَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِتَكُو كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونً ۞ فَيَوْمَبِدِ لَا تَسْفَعُ الذِينَ ظَامَهُواْ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَلَقَدَ ضَّرَبُنَا لِلنَّاسِفِ هَاذَا ٱلْفُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَلَهِن جِئْتَهُم بِئَا يَنْزِ لْيَقُولَنَّ ٱلذِينَ كَفُرُوٓا إِنَ ٱنتُمُرَّ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞ كَذَ (لِكَ عَلَيْهُ عَلَىٰ قُلُوبِ إلذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞ فَاصَبِرِ إِنَّ



مراتله التحمز الرجيم أَلَيَّةً ۞ يَلُكَ ءَ ايَتُ الْكِنَبِ إِنْحَكِمِ ۞ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْحُسِنِينَ ۞ أَلذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوْةَ وَيُوثُونَ أَلزَّكُوٰةَ وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ١ أُوْلَيِّكَ عَلَىٰ هُدَى مِن رَّبِّهُمْ وَأُوْلَيْكَ هُو الْكُفْلِونَ ٥ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَّنْ نَرِكَ لَهُوَ أَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنسِبِيلِ إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُرُؤُوًّا وَلَيِّكَ لَهُمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتَالَىٰ عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلِي مُسْتَكْمِرًا كَأَن لَّرُيسَمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنيَهِ وَقُرَّا فَلَشِّرَهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٌ ۞ إِنَّ الذِينَ ، امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۞ خَلِدِ بنَ فِنهَا وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَنِ بِزُاكَةِ كِيمٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ بِغَيْرِعَهُ ۚ تَرَوُنَهَا وَٱلْقِي فِي إِلَارُضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُرُ وَبَتَّ فِهِهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ

وَلَقَدَ-اتَبُنَا لُقُمَنَ أَنْحِكُمَةً أَنُ الشَّكُمْ لِلّهِ وَمَنْ يَنْ كُو وَلِيّا لَهُ اللَّهِ وَمَنْ يَنْ كُو اللّهِ وَمَنْ يَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهِ وَمَنْ يَنْ اللّهِ وَمِنْ يَنْ اللّهِ وَمَنْ يَنْ اللّهِ وَمَنْ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَمَنْ يَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ يَشْفُعُوا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا لَقُلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا يَشْكُرُ لِنَفْسِهُ ، وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقُمَانُ لِابْنِهِ، وَهُوَيَعِظُهُ, يَابُنِيَّ لَانْشَرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ أَلْشِرْكَ لَظُلُوْ عَظِيمٌ ۞ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِّ وَفِصَالُهُ وَفِي عَامَيْنِ أَنْ الشُّكُرَ لِهِ وَلِوَ الدَيْكَ إِلَىٰ الْمُصِيرُ ﴿ وَإِن جَلْهَدَ لاَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِرِهِ عِلْمِ فَلَا تُطِعَهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي إِللَّهُ نِيا مَعَرُوفًا وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مُرْجِعُكُمُ فَأَنَّبِتُكُمُ مِمَاكُنْهُمْ نَعَمَلُونَ ١ يَابُنِي إِنَّهَ آ إِن تَكُ مِثْقَالُ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْفِ إِلسَّمَاوَاتِ أَوْفِ إِلَا رُضِ يَاتِ بِهَا أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ١٠ يَابُنِيّ أَقِرِ الصَّلَوْةُ وَامْرُ بِالْمُعَرُوفِ وَانْهُ عَنِ الْمُنكِي وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُورِ ١ وَلَا تُصَاعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِ إِلَا رُضِ مَرَحًا إِنَّ

أَلْرُنَرُواْ أَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي إِلسَّمَوْنِ وَمَافِي إِلاَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَ ظَلِهِمَ أَ وَبَاطِنَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجَلِدِ لُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُدًى وَلَا كِنَابِ مُنِيرٌ ۞ وَإِذَا فِيلَ لَهُمُ البَّعُواْ مَآ أَنْزَلَ أللَّهُ قَالُواْ بَلِّ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآ أَوَ لَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ الله عَدْعُوهُمُ وَإِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى أَلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِي وَإِلَى أَلَّهِ عَلْقِبَةُ الْأُمُورِ ١٥ وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحْيِن نَكَ كُفُرُهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنْنَتِئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ١٠ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا نُحَمَّ نَضْطَرُهُمُ مُ وَإِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُ م مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ الْحَـَمَدُ لِللَّهِ بَلَ اَكَ نَرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ١٠ لِيهِ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَكِمِيدُ ﴿ وَلُوَ أَنَّمَا فِي إِلَّا رُضِ مِن سَنَجَرَةٍ اَفْلَرُ وَالْبَحْرُ يَمُدُدُهُ وَمِنْ بَعُدِهِ مَ سَبْعَةُ أَبْحُرِ

ٱلْمَرْتَدَ أَنَّ أَلَّهُ يُولِحُ البِّلَ فِي إِلنَّهِ إِلنَّهِ وَيُوبِحُ النَّهَارَفِ إليّلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْفَحَرَكُلُّ بَجْرِحَ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ أَلَّهَ مِمَا نَعُمُ لُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَكْنَ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُورِنهِ إِلْبَطِلُ وَأَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَلِي الْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَ أَلْفُلُكَ تَجْرِهُ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنَ-ابَكْنِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مُّوجٌ كَالظُّلُلِ دَعَوْا أَلدَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَّ فَالْمَا نَجِينَهُمُ وَ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّفَنْصِدُ وَمَا بَحْحَدُ بِعَايَانِنَا إِلَا كُلُّ خَتَّادٍ كَفُورٌ ﴿ يَا أَيْهُا أَلْنَّاسُ التَّقُواْ رَبَّكُمُ وَاخْشُواْ يُوْمًا لَا يَجْنِ ٢٥ وَالِدُ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعَدَ أَلَّهِ حَقٌّ فَلَا نَغُرَّبَّكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيِا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْفَرُورُ ﴿ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْفَرُورُ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةُ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ وَيَعَلَمُ اللَّهَ عِندَهُ وَيَعَلَمُ اللَّهُ الِيْ إَلَارْحَامِ وَمَا تَدْرِبُ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا ے نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ نَمُوْتُ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَم

٣٠ كَوْنَ السِّحَانَ وَمُرَتِّ الْمِنْ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِمِي الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ا

مرالله التخمز الرجيم اَلَّتَمِّ ۞ تَنزِيلُ الصِّحَتَبِ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينُ ۞ أَمْ يَغُولُونَ أَفْتَرِيمٌ بَلَ هُوَ أَلْحَقُّ مِن زَّبِّكَ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَنِيهُم مِّن تَذِيرٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُنَدُونَ ۞ أَللَّهُ اللهِ عَلَيْهُمْ يَهُنَدُونَ ۞ خَلَقَ أَلْسَمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ الْجِيسَةِ أَيَّامِ ثُمَّ إَسْنَوِي عَلَى ٱلْعَرَشِ مَالَكُم مِن دُونِهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ اَفَلَا نَتَذَكُّمُ وَنَ ٥ يُدَيِّرُ الْامْرَمِنَ أَلسَّمَاءِ الْيَ أَلَارْضِ نُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفَدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمْتَاتَعُ دُنُونَ ۞ ذَالِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ الْعَينِ بِزُ الرَّحِيمُ ۞ الذِح أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ, وَبَدَأَ خَلْقَ أَلِا نَسَانِ مِن طِينٌ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَسَاعِ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوِّيهُ وَنَفْخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، وَجَعَلَ لَكُمُ

قُلْ يَنَوَفِيْكُمْ مَّلَكُ الْمُوْتِ الذِ وُكِلَ بِكُونَ أَلْيُوتِ الذِ وُكِلَ بِكُونَ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَوْ تَبِرِي إِذِ الْمُحْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعُنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونٌ ۞ وَلَوْشِئْنَا لَا تَيْنَا كُوْ تَيْنَا كُولُونِ اللهَا ۗ وَلَاكِنُ حَقَّ أَلْقَوْكُ مِنْ لَأَمُلَأَنَّ جَهَتَ مَنِ أَلِجَتَ فِوَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابِ أَلْخُلُدِ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُومِنُ بِعَايَانِنَا أَلَذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجِّكَ دَا وَسَبَّحُواْ بِحَمَدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْنَكُبِرُونَ ۞ ٥ تُتَجَافِيٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفَ وَطَهَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَّ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسِ ٥ مَّا أُنْحِفِ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْلَيْ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونٌ ۞ أَفْمَن كَانَ مُومِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا يَنُوُونَّ ﴿ أَمَّنَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ يُرَجُنَّكُ الْمُتَأْثِوِيْ نُـُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعَا

وَأَمَّا أَلْذِينَ فَسَفُواْ فَمَا أُوبِهِمُ النَّادُ كُلَّمَا أَرَادُوۤا أَنۡ يَخْرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فِبِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ الذِ لَكُنْمُ بِهِ عَ نُكَذِّ بُونَ ۞ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ إِلَادُ بِي دُونَ ٱلْعَذَابِ إلَا كُبَرِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلُمُ مِتَن ذُكِّرَ بِعَايَتِ رَبِّهِ ع نُهُ أَعْرَضَ عَنْهَ آإِنَّا مِنَ أَلْمُحْتِمِينَ مُنتَقِمُونً وَلَقَدَ-اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْكَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَايِهِ ، وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَيْنِ إِسْرَآءِ بِلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ وَ أَبِيَّةَ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَكَا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَانِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَبُنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُوَلَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُرَ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِنَّ أَلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَئْتِ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّا نَسُوقُ الْمُآءَ إلى ألارض الجرز فنخرج برء زرعانا كالمينه أنعمهم وأنفسهم أَفَلَا يُبْصِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا أَلْفَتُحُ إِن كُنتُمْ

إلله الرخمز الرجي يَنَايُّهَا ٱلنَّبِيَّءُ اللَّهِ وَلَا نُطِعِ الْكِفِينَ وَالْمُنَفِقِينٌ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًا حَكِيمًا ١٥ وَاتَّبِعْ مَا يُوجِي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِالَّ ۞ مَّا جَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَتِنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُّ وَلِجَكُمُ الَّهِ ۗ تَظَهَّرُونَ مِنْهُنَّ أُمُّهَائِكُمْ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُوْءِ أَبْنَاءَكُرْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَ هِكُرُ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَيَهُدِ كَ اِلسَّبِيلَ ١ أَدْعُوهُمْ لِلْآبَايِمِ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ أَللَّهِ فَإِن لَّهِ نَعُامُوٓاْءَابَاءَهُمْ فَإِخُوَا نُكُرِ فِي الدِينِ وَمَوَ المِيكُمُ وَالنِّسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِرَّ وَالْكِن مَّا نَعَمَّدَ نَ قُلُوبُكُرُ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِمًّا ۞ إِلنَّبِحَ ءُ أَوْلِي بِالْمُومِنِينَ مِنَ انفُسِمُ وَأَزْوَجُهُ وَ أُمَّهَا مُهُمْ وَأَوْلُوا الْمَرْحَامِ بَعْضُهُمُ وَ أَوْلِيا أُوْلِيَا يَكُمُ تُمَعْرُوفًا كَازَذَالِكَ فِي الْكِنَا

519

وَإِذَ اَخَذُنَا مِنَ أَلْنَبِيَئِئَ مِينَافَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَعَ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّينَا قَا عَلِيظًا ۞ لِيَسْكَلَ أَلْصَادِقِينَ عَن صِدُقِهِمْ وَأَعَدَ لِلْكِالْمِكَ فِي مَ عَذَابًا اَلِيمَا ۞ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ، امَّنُوا اذْكُرُواْنِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرُو إِذْ جَاءَ نَكُرُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَا وَجُنُودًا لَيْرَتَرَوْهَا وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُ وكُر مِن فَوْقِكُر وَمِنَ اَسُفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ إِلَابُصَرُ وَبَلَغَتِ إِلْقُلُوبُ أَنْحَنَاجِرَ وَتَظُنُونُ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ١٠ هُنَالِكَ أَبْتُلِي أَلْمُومِنُونَ وَذُلِّزِلُواْزِلْزَالَّاشَدِيدًا ١٠ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَآمُهُمْ يَآمُهُمْ يَآمُهُمْ يَآمُهُمْ لَامَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُواْ وَيَسُتَذِنُ فَي يِنْ مِّنْهُمُ النَّبِيَ ءَ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۞ وَلُوۡ دُخِلَتُ عَلَيْهِ مِ مِنَ اقَطارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا الْفِنْنَةَ لَا تُوَها ا تَلَبَّنُواْ بِهَا إِلَا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدَ كَانُواْ عَهَدُ

قُل لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ الْفَتْلِ وَإِذَا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ۞ قُلْمَن ذَا أَلذِ ٢ يَعْصِمُ كُر مِنَ أُلَّهِ إِنَ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّا أَوَارَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّفِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلْمَ إِلْيَنَا وَلَا يَانُونَ أَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ أَكْنُونُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَذِكِ يُغُشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى أَنْخَيْرٌ أَوْلَبِّكَ لَمْ يُومِنُواْ فَأَخْبَطَ أَلَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسِبُونَ ٱلاَحْزَابَ لَرْ يَذْهَبُواْ وَإِنْ يَاتِ الاَحْزَابُ يَوَدُُّواْ لَوَانَّهُمْ بَادُونَ فِي إِلَاعْرَابٌ يَسْتَلُونَ عَنَ انْبَايِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّاقَاتَاتُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَنَّا لَكُوْ فِي اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ وَاللَّهِ إِلَّهُ وَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَذَكَّرَ أَلَّهَ كَيْرًا ۞ وَلَمَّا رَهَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَاحُزَابَ قَالُواْ هَاذَا مَا وَعَدَنَا وَصَدَقَ أَلِنَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَ هُمُ , إِلَا إِيمَانَا وَ

مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُ والْاللَّهَ عَلَيْهٌ فَمِنْهُم مَّن قَضِيٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّنْ يَنْظِرُ وَمَابَدَ لُواْ تَبُدِيلًا ﴿ لِيَجْنِيكَ أَلْتُهُ أَلْصَهْ لِهِ قِينَ بِصِدُ فِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِفِينَ إِنشَاءَ اوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُورٌ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ أَلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَ الْواْخَيْرًا وَكُفَى أَلَّهُ الْمُومِنِينَ أَلْقِتَالَ وَكَانَ أُلَّهُ فَوِيًّا عَنِ بِزَا ﴿ وَأَنزَلَ أَلْذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنَ اَهُلِ الْكِنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ الرُّعْبُ فَرِيقًا تَقَتُلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيفَا ١٠٥ وَأَوْرَثَكُونِ أَرْضَهُمْ وَدِينَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرًا ۞ يَنَا يَهُمَا أَلْنَبِيَّ وُ قُل لِلْأَزْ وَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُودُنَ أَلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيِا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمُتِّعَكُنَّ وَأَسَيِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٥ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الدَّارَ أُلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞

وَمَنِ

وَمَنْ يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُونِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَغْنَدُنَا لَهَا رِزْفَا كَرِيمًا ۞ يَـٰ لِسَاءَ أَلْتَجِءَ لَسْ تُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ انِ إِنَّا فَيَنَّنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلذِ ٢ فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ١٠ وَفَرْنَ مِنْ بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ أَلْجَاهِلِيَّةِ إِلْاُولِيّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنصُهُ الرِّخسَ أَهُلَ أَلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ نَطَهِيرًا ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُنَالِي فِ بُيُونِكُنَ مِنَ - ايَنْ ِ إِللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۗ إِنَّ ٱلْمُسُلِمِينَ وَالْمُسُلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِنِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُنْصَدِّفَاتِ وَالصَّبِمِينَ وَالصَّبِمِينَ وَالْحَافِ وَالْحَافِظِينَ

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَامُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلَنَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ أَمَّـرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنَ الْمَرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَد ضَّلَّ ضَلَلاً مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلذِحَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَتَ عَلَيْهِ أَمُسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتُّونَ إِلَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَلَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْنَنَى أَلْنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِيلُهُ فَلَمَّا قَضِيْ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَاكُهَا لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجٍ أَدْعِيَآبِهِمُ وَإِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرُا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ١ مَا كَانَ عَلَى أَلنَّبِيٓءِ مِنْ حَرَجٍ فِيَا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُ وسُنَّةً أُللَّهِ فِي الذِينَ خَلَوًا مِن قَبَلٌ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَكِ إِللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا أَلَّهُ وَكَفِيْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۞ مَّا كَانَ مُحَاكًا أَبَا أَحَدِ مِن رِّبِحَا لِكُمُ وَلَكِن رَّسُولَ أَللَّهِ وَخَاتِمَ أَلنَّبِيِّئَ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٠ يَنَا يَهُمَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَيْرَا ۞ وَسَبِعُوا \*

تجينته

يَجِيَنُهُ مَ يَوْمَ يَلْقُوْنَهُ مِسَلَوْ وَأَعَدَ لَمُوْرَةٍ أَجْرًا كَرِبِمَا ١ يَنَأَيُّهَا أَنْتَجِهُ إِنَّ أَرُسَلُنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى أُللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ١٠ وَبَشِرِ إِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّزَأَلَكِي فَضَالَا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِعِ الْبَكْفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعَ اَذِيهُمْ وَنُوكَ لَعَلَى أَللَّهِ وَكُفِي بِاللَّهِ وَكِيلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَامَنُوا إِذَا نَكُونُهُ المُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَنَّهُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن نَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحَاجَمِيلًا ۚ يَنَأَيُّهَا أَلْتَبِي ۗ وُإِنَّا أَحَلَلْنَا لَكَ أُزُوَاجَكَ أَلَّكِ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَ تُتُ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَنِكَ أَلَّتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّومِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّءِ إِنَ آرَادَ أَلنَّبِيَّ وَأَنْ يَّسْنَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ اللَّومِنِينَ قَدُ عَلِمَّنكا عَلَيْهِمْ فِي أَزُواجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ آيْمَانُهُ

تُرْجِ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِے إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ إِبْتَغَيْت مِمَّنَ عَزَلْتَ فَكَرَجُنَاحَ عَلَيْكُ ذَالِكَ أَذَ فِي أَنَ تَقَرَّ أَعُينُهُنَّ وَلَا يَحُنَرَنَّ وَيَرْضَيْنَ مِمَاءَ انَيْتَهُنَّ كُلُّ أَهُنَّ وَاللَّهُ يَعَلَّوُمَا فِي قُلُوبِكُرٌ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعَدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنَ مِنْ مِنَ أَذُونِجِ وَلُوَ أَعْجَبَكُ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ أَلْتَجِءَ الْآ أَنْ يُوذَنَ لَكُورِ إِلَىٰ طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِ بَنَ إِبِيْهُ وَلَاكِنِ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَاطَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِ مِ إِنْ النَّبِيَّ ، فَيَسْنَعِيّ ، مِنصَّ مُ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِي م مِنَ أَلْحَقَ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَكَا فَسَتَالُوهُنَّ مِنْ وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُورُ أَطَهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِ ۖ وَقُلُوبِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَكُورُ وَ أَنْ نُوذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلَا أَنْ تَنكِحُواْ أَزُوْجَهُ مِنْ بَعْدِهِ مِ

لأجناح

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَالَيْهِنَّ وَلَا أَبْنَايِهِنَّ وَلَا إِخُوانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ اخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ اَيُمَانُهُنَّ وَاتَّفِينَ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَاءِ شَهِيدًا ١٩ أَنَّا أَنَّهُ وَمَلَيِّكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَى أَلنَّدِيَّ عِلَى أَلنَّدِيَّ عِ يَا يَهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ۞ إن أَلذِينَ يُوذُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ أَللَّهُ لِهِ إِللَّهُ بِهِ إِللَّهُ اللَّهِ وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۞ وَالذِينَ يُوذُونَ ٱلمُوْمِنِينَ وَالْمُومِنَا بِغَيْرِمَا أَكْنَسَبُواْ فَقَدِ إِحْتَمَالُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُبِينَا ١ يَا أَيُّهَا أُلنَّبِي وَ قُل لِإَ زُولِجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَذَنِيَّ أَنْ يُعْرَفْنَ فَكُ يُوذَيْنَ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ لَّإِن لَّرْ يَنتَهِ إِلْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي فُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمُدِينَةِ لَنْغُرِيَنَكُ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلَعُونِينَ أَيُّنَمَا لَّهِ فَوَا أَخِهِ ذُواْ وَقُنِّلُواْ تَقَيِّيلَاً ۞ سُسُنَّةَ أَللّهِ لَلْهِ فَوَا أَوْفَيْلُواْ تَقَيِّيلَاً لذِينَ خَلُواْ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللّهِ تَبَدِياً

اللهِ يَسْتَالُكَ أَلْنَاسُ عَنِ إِلْسَاعَةِ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ أَلَّهِ وَمَا يُذُرِيكً لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكِفِي بِنَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدًا لَّا يَجِدُ ونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ لِهِ إِلنَّارِ يَقُولُونَ يَلْيُتَنَا أَطَعَنَا أَلَّهَ وَأَطَعُنَا أَلرَّسُولًا ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطُعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَ نَا فَأَضَلُونَا أَلْسَيِبَلَا ۞ رَبَّنَاءَ اتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ لَغُنَا كَثِيرًا ١ يَنَا يُمُهَا ٱلدِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ صَحَالَذِينَ ءَاذَوْا مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا ١٠ يَا أَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ اِنَّ قُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُوبُ أُعْمَالَكُورُ وَيَغَفِرُلَكُورُ ذُنُوبَكُمْ وَمُنَ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَةَ عَلَى أَلْسَمُونِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا أُلِانسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِيُعَذِّبَ أَللَّهُ الْمُكْنَفِقِينَ

مرألته التخمز الرج اِلْحَتَمَدُ لِلهِ الذِب لَهُ وَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَلَهُ الْحَتَمَدُ فِي الْاخِرَةِ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۞ يَعُلُومَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَحَذُّ رُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلْتَهَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِبِهَا وَهُوَ أَلرَّحِيمُ الْغَفُورُ ١٥ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَا تَاتِينَا أَلسَّاعَهُ فَكُلَّ بَلِي وَرَخِيِّ لَتَانِيَنَّكُورٌ عَلِمُ الْغَيْبِ لَا يَعُنُ بُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي إِلسَّمُلُوتِ وَلَافِ الْارْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّافِ كِنَابِ مُّبِينِ ۞ لِيَجْنِي مَالِدِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَكِّ أَوْلَإِلَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كَرِبِيمٌ ۞ وَالْذِينَ سَعَوْفِهُ ءَايَكِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَكِكَ لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْرِ ٱلِيهِ ۞ وَيَرَى ٱلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَلَدِكَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ أَكْفَقَ وَيَهْدِكَ إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِبْزِ يدِّ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّ إِذَا مُزَّقْتُمُ كُ لِيَ مُمَرَّقِ إِنَّكُمُ لِغَ خَلْقٍ

آفَتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا آمَ بِي جِنَّةٌ بَلِ إِلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَلِ الْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوِاْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيَّدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ أَلْتَمَاء وَالْارْضِ إِن نَشَأَغَنيف بِهُ الْارْضَ أَوْنُسْفِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ أَلسَّمَاءً انَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً الله لِصُحُلِ عَبْدِ مُنِيبٌ ۞ وَلَقَدَ-اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أُوِّنِهِ مَعَهُ, وَالطَّيْرُ وَأَلْتَالَهُ الْحَدِيدَ ۞ أَنِ إِعْمَلُ سَلْبِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرَدِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا الِيِّ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَلِسُ لِيُمَانَ أَلِرِجَ غُدُوُّهَا شَهَرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ مُ عَيْنَ أَلْفِطْرِ وَمِنَ أَلْجِينَ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْ نِ رَبِهِ وَمَنْ يَكِعَ مِنْهُمْ عَنَ آمَرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ١ يَعْمَلُونَ لَهُ, مَا يَشَاءُ مِن تَحَدِيبَ وَتَعَلِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجُوابِ، وَفُدُورٍ رَّاسِيَكٍّ إِعْمَالُواْءَالَ دَاوُهِ دَّ شُكَرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ أَلشَّكُورٌ ﴿ فَالْمَا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمُؤْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ دَآبَةُ الْأَرْضِ نَاكُلُ مِنسَاتَهُ وَ فَلَمَّا

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاإِفِي مَسَاكِنِهِمْ وَ ءَابَدُ تَجَنَّانِعَنْ بَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّذَقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُۥ بَلْدَةٌ طَبِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيُلَ أَلْعَرِمْ وَبَدَّ لَنَهُم جِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَا تَى اكْلِ خَمْطِ وَأَنْلِ وَشَاءِ مِن سِدْدِ قَلِيلِ اللهَ وَانْكِ اللهَ وَانْدُ وَاللهِ اللهِ اللهِ الله جَزَيْنَهُمْ إِمَا كُفَرُواْ وَهَلْ يُجَانِزِي إِلَّا أَنْكُفُورٌ ۞ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرِي ٱلِيِّ بَـٰرَكُنَافِبِهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرُنَا فِيهَا أَلْسَايُرٌ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا لِمِنِينٌ ﴿ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَلْعِدُ بَيْنَ أَسْفِارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فِعَلَنَهُمْ وَعَكَلْنَاهُمْ وَأَحَادِيثَ وَمَزَّفْنَهُمْ صَحُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبّادٍ شَكُورِ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَ عَلَيْهِمُ وَ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ وَ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِم مِّن سُلُطَانٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُومِنُ بِالْاخِرَةِ مُمَّنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١٠ قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمُتُم مِّن دُونِ إللَّهُ لَا يَمْ لِكُونَ مِثْفَالَ ذَرَّةِ فِي السَّمَوْتِ وَلَافِي اللَّرْضُّ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ ومِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۞

وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمِنَ آذِنَ لَهُ , حَتَّى ٓ إِذَا فُرْعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا فَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَكْوَا أَكْوَنَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ الله أَلْكِيدُ الله وَالله مَنْ يَدُرُ قُكُم مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ إِللَّهُ وَإِنَّا أُوِاتِناكُمُ لَعَلَىٰ هُدًّى أَوْفِي ضَلَلِ مُبِينٍ ۞ فَكُلُ لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَكُمُ عَمَّا نَعْمَالُونً ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ١ قُلَ ارُونِيَ أَلَذِينَ أَلْحَقْتُم بِرِه شُرَكَاءَ كَلَّا الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بَلْ هُوَ أَلِلَّهُ الْعَنِ بِرُ الْحَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكَ ثُرَالْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَيَقُولُونَ مَنِيٰ هَاذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ قُل لَّكُمُ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفَنُرُواْ لَن نُومِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَلَا بِالنبِ بَيْنَ يَدَيْرٌ وَلَوْ نَبِرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ بَعُضُهُمُ وَإِلَىٰ بَعُضٍ إِلْقَوْلَ يَقُولُ الذِينَ اَسْتُضْ

فكال

قَالَ أَلَدِينَ اَسْتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوۤاْ أَنْعُنُ صَدَدُنَكُمُ عَنِ إَلْهُ لِهِ يَ بَعُدَ إِذْ جَاءً كُم بَلَ كُنتُم يُجْرِمِينَ ۞ وَقَالَ ألذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُالْيُلِ وَالنَّهِارِ إِذْ تَامُرُونَنَا أَن تَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لْكَارَأُوا الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا أَلَاغَلَلَ فِي أَعْنَاقِ الذِينَ كَفَرُواْ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَاكُونٌ ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَيْزِ مِن نَّذِ بِرِ إِلَّهُ قَالَ مُنْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرُسِلْتُم بِرِهِ كَلْفِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحُنُ أَكْثَرُ أَمُوالًا وَأُولَادَا وَمَا خَنْ بِمُعَذَّبِينٌ ١٠ قُلِ إِنَّ رَبِيِّ يَبُسُطُ ۚ الرِّرْقَ لِمِتَ يَّشَاء ۗ وَيَفْدِرٌّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا أَمُوالْكُو وَلَا أَوْلَادُكُم بِالِيِّ ثُقَرِّ بُكُرُ عِندَنَا ذُ لِنَيْ إِلَّا مَنَ - امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَيِّكَ لَهُ مُرْجَزًا مُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي أَلْغُرُهُ فَكِ ءَامِنُونٌ ۞ وَالذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَانِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَابِكَ فِي إِلْعَذَابِ مُعَضَرُونَ ﴿ قُلِ إِنَّ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَوُّلًا عِ ايَّاكُمْ كَانُواْ بِعَبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبَعَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَكُلُّ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ أَبِحِنَّ أَكۡتَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ۞ فَالۡيَوۡمَ لَا يَمۡلِكُ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَاضَرًا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ إِلْيَ كُننُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُنَالِي عَلَيْهُمْ وَ عَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَاذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ كُرْعَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُكُرُ وَقَالُواْمَا هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْعَقِ لَمَا جَاءَ هُوْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِعُ رُمُّ بِينٌ ۞ وَمَاءَ اتَيْنَهُمْ مِن كُنْ إِيدُ رُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ فَبُلَكَ مِن تَذِيرٍ ١٥ وَكُذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَمَا الله بَلَغُواْ مِعُشَارَ مَاءَ اتَبُنَهُمُ فَكُذَّ بُواْ رُسُلِكُ فَكُنَّكُ كَانَ بَكِيرِهِ ۞ قُلِ إِنْمَا أَعِظُكُم بِوَلِمِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلهِ مَثِّني وَفُرُدِي ثُمَّ تَتَفَكُّرُواْ مَا بِصَلِيكُم مِنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُر بَيْنَ يَدَابِ شَدِيدٍ ١ قُلْ مَاسَأَلُكُمْ مِنَ اَجْرِفَهُو لَكُوْرَ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلَّهِ وَهُوَعَلَىٰ

فكل

وم سؤرة فاطرو بتروء أيانها ١٥ سؤرة فاطرو بتروء أيانها

بِسَّ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ اللَّهِ الرَّحْمُ الرَّالِيَ مِ

إَلْحَتَمُدُ لِلهِ فَاطِرِ السَّمُونِ وَالْارْضِ جَاعِلِ الْمَالَيْكَةِ رُسُلًا اوْلِيَ أَجْ نِحَةِ مَنْ بِيٰ وَثُلَثَ وَرُبَعْ يَزِيدُ فِي الْحَالِقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعَهُ عِقْدِينٌ ۞ مَمَا يَفْ يَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ أَلْعَنِ يَزُ الْحَكِيمُ اللهِ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ أَلْعَنِ يَزُ الْحَكِيمُ اللهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمُ هَا لَهُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمُ هَا لَهُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يَرْزُقُكُمْ مِّنَ أَلْتَمَآءِ وَالْارْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ هُوَّ فَأَنِىٰ تُوفَكُونَ ۞

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبَلِكُ وَإِلَى أَلَّهِ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ ١ يَنَايُّهُا أَلْنَاسُ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَكَد تَغُرَّبُّكُو الْحَيَوةُ الدُّنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُ مُ عَدُوُّ فَانْجِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ أَصْعَبِ إِلسَّعِيرِ ۞ الدِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَواْ أَلْطَلِحَتِ الله لَهُ مُ مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرُ كُبِيرٌ ۞ أَفَهَن زُيِّنَ لَهُ مُوَّءُ عَلِهِ عَلِهِ عَزِهِ الْحُسَنَّا فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنَ يَّشَاءُ وَبَهِدِ عُمَنَّ يَشَاءُ فَلَا تَذْ هَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونٌ ۞ وَاللَّهُ الذِحَ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَاهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَخْبَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنَّشُورُ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ إِلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَامِرُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُمْ أَوْلَيِّكَ هُوَ يَبُورُ ١٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم مِ

وَمَا

وَمَا يَسْنَوِ إِلْبَحْرِ إِنَّ هَاذَا عَذَبُّ فَرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ اَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَغَرْجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَنَرَى أَلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّمُ وَنَّ ١ يُولِجُ اليّلَافِ إِلنّهَارِ وَيُولِحُ النّهَارَفِي إِليّلِ وَسَخَّرَ النَّهُسَ وَالْقَمَرَ كُلِّ بَجَرِ لِلْأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُوا لِلَّهُ رَبُّكُر لَهُ الْمُلْكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُورِنهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَايَسْمَعُواْ دُعَاءً كُرْ وَلَوْسَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُوْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ١ يَكُونُ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اللهِ يَكُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله أَلْنَّاسُ أَنْتُمُ ۚ الْفُقَرَاءُ إِلَى أَلَّهِ ۗ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ ۞ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَاتِ بِحَلَقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَ (لِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَنِ بَرِّ ۞ وَلَاتَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أَنْجَرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبِنَ إِنَّمَا تُنذِرُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَمَن نَذَكِّى فَإِنَّا ﴿ لِنَفَسِهُ ۚ وَإِلَى أَنَّهِ الْمُصِيرُ ۞ وَمَا يَسَنَوِ الْاَ لِلْاَفْسِهُ ۚ وَمَا يَسَنَوِ الْاَ بِرُ۞ وَلَا أَلظُامَٰنُ وَلَا أَلنُّورُ۞ وَلَا أَلظِّلُ وَلَا أَلْخَالُ وَلَا أَلْحَالُ وَلَا أَلْحَالُ

وَمَا يَسْنَوِ الْاحْيَاءُ وَلَا أَلَامُونَ إِنَّ أَلَّهُ يُسُمِعُ مَنْ يَشَاءً وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي إِلْقُبُورِ ﴿ إِنَانَتَ إِلَّا نَذِيكُمْ ﴿ إِنَّ آ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرَا وَنَذِيرًا وَإِن مِنْ اللَّهِ إِلَّا خَلَا فِهَا نَذِيرٌ ١ وَإِنْ يُكُذِّ بُوكَ فَفَدُ كُذَّبَ أَلِذِينَ مِن فَبَلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِنَبِ الْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذتُ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٌ ١٥ أَلَوْ تَرَأَنَّ أَلَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِرِء شَمَرَتِ تُخُتَلِفًا الْوَانِهَا وَمِنَ أَلِجُبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانَهَا وَعَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ أَلْتَاسِ وَالدَّوَآبِ وَالْانْعَامِ مُغْتَالِفُ ٱلْوَانُهُ و كُذَالِكَ إِنْمَا يَخْشَى أَللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ إِلْعُلَمَوْا إِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ١ إِنَّ أَلِدِينَ يَنَانُونَ كِ نَبْ أَللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَ قُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَنِيَةً يَرْجُونَ بَجَارَةً لَنْ تَبُورَ ۞ لِيُوَفِيِّهُمْ وَ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ وَعَفُورٌ

ندولتا

نُمَّ أُوۡرَثْنَا أَلۡصِكَتُكِ أَلَذِينَ اصَطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَ فَمِنْهُمْ ظَالِرٌ لِنَفْسِهِ " وَمِنْهُم مُّفَنْصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِالْحَايَرَاتِ بِإِذْ نِ إِللَّهِ ذَا لِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۞ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثٌ ۞ وَقَالُواْ الْحَكَمَدُ لِلهِ إِلَا حَ أَذْ هَبَ عَنَّا أَكْمَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكَورٌ ۞ إلذِ حَ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ، لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لَغُوبُ ٥ وَالذِينَ كَفُرُواْ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضِىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ وَلَا يُحَنَّفُّ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا صَحَذَالِكَ نَجْنَزِكُ كُلَّ كَعُورٌ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ أَلَدِ مَ كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمَ نُعَمِّتُ زَكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن نَذَكَّرَ وَجَاءَكُو التَّذِيرُ نَا لِلظَّلِامِينَ مِن نَصِيرٍ۞ اِنَّ أَلَّهُ عَلِمُ غَيُّا وَالْارْضُ إِنَّهُ وَعَلِيثٌ بِذَانِ الصُّدُودِ

هُوَ أَلَذِ ٤ جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي الْارْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرْهُ, وَلَا يَزِيدُ الْكِفْنِ بنَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِ مُورَ إِلَّا مَقْتَا وَلَا يَزِيدُ الْكِفْنِ بنَ كُفُرُهُمْ وَ إِلَّا خَسَارًا ١ قُلَ اَرْتَيْتُمْ شُرَكًا ۚ كُوا الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُولِيْ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَارْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي إِلسَّكُواتِّ أَمَ ـ انْيُنَاهُمُ كِتَابًا فَهُمُ عَلَىٰ بَيِّنَكِ مِنْهُ بَلِ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعَضْهُم بَعَضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّاللَّهُ يُسْكِ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَا إِنَ اَمْسَكُهُمُ امِنَ اَحَدِمِّنْ بَعَدِهِ مِنْ اَعَدِهِ مِنْ اللهِ حَلِمًا غَفُورًا ١٥ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَمَّدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِن جَآءَ هُمُ نَذِيرٌ لْيَكُونُنَّ أَهْدِي مِنِ إِحْدَى أَلْامَمِ فَالْمَاجَآءَ هُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَ هُمْ وَ إِلَّا نُغُورًا ١١٠ إِلَّهُ يَكِارًا فِي إِلَّا رَضِ وَمَكْرَ أَلْسَيِّمٍ وَلَا يَحِيقُ الْمُكَرِّمَ السَّيِّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، فَهَلَ يَنظُوُونَ إِلَّاسُنَتَ أَلَا وَلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحَوِيلًا ۞ ٱوَلَرٌ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الذِينَ مِن وَكَانُواْ أَنْسَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ أَللَّهُ اللَّهُ عِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللل

وَلَوْ

وَلَوْ بُوَاخِذُ اللّهُ النّاسَ اللّهَ النَّاسَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٦ سُوْرَةُ بَسِ فَكِتَبِرُ وَوَ لِنَا إِنْهَا ٢٨ الْمُورَا وَالْمَا اللهِ ١٣ اللهِ اللهِ ١٣ اللهِ اله

يَسِنَّ ۞ وَالْفُتْرَءَ انِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُتُرْسَلِينَ ۞ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْنَفِيمٌ ۞ تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞ لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا الْنُذرِرَ

عَابَا وَهُمُرَ فَهُمْ عَلْفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقُولُ عَلَىٰ ٱكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا عَالَىٰ ٱكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا

يُومِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَفِيمُ وَأَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى أَلَاذُ فَانِ فَهُم

مُّفَعَوُنَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدَّا

فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءٌ عَلَيْهُمْ وَ آنَذُ زَتَهُمُوا أُمْ لَرُ

تُنذِرُهُ وَلَا يُومِنُونَ ۞ إِنْمَانُنذِرُمَنِ إِنَّهَ أَلذِّكُمْ وَخَشِي أَلْرَحْمَنَ الْرَحْمَنَ

بِالْغَبْبِ فَلِمُنْ مُ مُعْفِرَةٍ وَأَجْرِكُرُيمٌ ۞ إِنَّا غَنُ نَحْ إِلَمُونِيْ وَنَكُنُ وَ الْغَبْبِ فَلِمَ اللّهُ وَلَا وَنَكُنُ وَ الْغَالَةِ وَلَا وَنَكُنُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَاضْرِبْ لَحُهُمْ مَنْ لَا اَضْعَبَ الْقُرْبَةِ إِذْ جَاءً هَا الْمُرْسَلُونَ ۞ إِذَ أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمُ الثُّنِّينِ فَكُذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُمْ شُرْسَلُونٌ ۞ قَالُواْمَآ أَنْتُمُوٓإِلَّا بَشَـرُ مِّثُلْنَا وَمَآ أَنْـزَلَ أَلرَّحْمَٰنُ مِن شَحْءٍ إِنَ اَنتُ مُوَ إِلَا تَكُذِبُونَ ۞ قَالُواْرَبُنَا يَعُلُمُ إِنَّ ٱلِلَّكُو لَكُرْسَالُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَ ۚ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ قَالُوَّا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُو لَإِن لَّهُ تَنْفَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُو وَلِيَمَسَّنَّكُمُ مِّنَا عَذَابُ الِيهُ ﴿ فَالْوَاطَلِيرُكُم مَّعَكُمُ وَأَيْن ذُكِرْتُ مُ بَلَ انْتُمْ قَوَمٌ مُسْرِفُونٌ ۞ وَجَاءً مِنَ اقْصًا ٱلْمُدِينَةِ رَجُلٌ يَسْجَى قَالَ يَلْقَوْمِ إِنَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ الْبَعُوا مَن لاَ يَسْتَلُكُرُو الْجَرَا وَهُم مُهْ تَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ النب فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَاتَّخِذُ مِن دُونِهِ ءَالْهَةُ إِنْ يُرِدُنِ أِلرَّحْنَ بِضُرِ لاَ تُعَنِّن عَنِي شَفَاعَتُهُ مَ شَيْئًا وَلاَ يُنقِذُونِ " الزِّ إِذَ الْغِ ضَلَلْمُبِينٍ ١ إِذِ الْخِ تُ بِرَبِّكُو فَاسْمَعُونِ ۞ قِيلَ أَدْخُلِ الْجُنَّةُ قَالَ يَالَيْتُ يَعُلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِيِّ وَجَعَلِنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۞

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِنْ جُندِ مِنْ أَلْسَكَاءِ وَمَاكُتًا مُنزِلِينًا ۞ إِن كَانَتِ اِلاَ صَيْحَةُ وَلَحِدَةً فَإِذَاهُ مُخَلِمِدُونٌ ۞ يَلْحَسْرَةً عَلَى أَلْعِبَادِ مَا يَانِيهِ مِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهُنزِءُ وِنَّ ۞ الْرَيْرَوْا كُرِ اَهْلَكْنَاقِتَلَهُ مِنْ الْقُرُونِ انْهُمْ وَ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَمُ مُ الْارْضُ الْمُيِّتَةُ أَحْيَابُنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّ فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِن نَجِيلِ وَأَغَنِّبِ وَفَجْتَرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُبُونِ ۞ لِيَاكُلُواْ مِن تُمَيْرِهِ ، وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُوٓ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَلَ ٱلذِب خَلَقَ أَلَازُوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِّتُ الْلَارْضُ وَمِنَ انْفُسِمُمْ وَيِمَا لَا يَعَلَمُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَمُ مُ الْيُلُ نَسُلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَاهُم مُطْلِونٌ ۞ وَالشَّمْسُ تَجْرِب لِمُسْتَفَرِّ لَمَا ذَالِكَ نَقَدِيرُ الْعَزِيرِ الْعَلِيمُ ۞ وَالْقَكَرُ قَدَّرُنَاهُ مَنَارِلَ حَتَّىٰ أَلْقَ مَرُولًا أَلِيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلَّ فِي قَالَا

وَءَايَةٌ لَمُّهُ مُو أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّاتِهِ مَرْفِي إِلْفُلْكِ إِلْمُشْمُونِ ۞ وَخَلَقَنَا لَمُ مُرمِّن مِّنْ لِهِ عَمَا يَرُكُبُونٌ ١٠ وَإِن نَشَأَ نُغُرِقُهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةَ مِنَّا وَمَتَعَا إِلَىٰ حِينٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُرَاتً عَوُا مَا بَيْنَ ايْدِيكُو وَمَا خَلْفَكُم لَعَلَّكُو تُرْحَمُونٌ ٥ وَمَانَالِبِهِم مِنَ - ايت مِنَ - ايت رَبِهِ مُو إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وَأَنفِقُوا مُمَّا رَزَقَكُوا لَلَّهُ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَهُ وَإِنَ اَنْمُ وَ إِلَّا فِي ضَلَلِ مُبِينِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً نَاخُذُ هُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونٌ ۞ وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلاَجْ دَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِم مَن ٱلاَجْ دَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِم يَنسِلُونُ ۗ قَالُواْ يَلْوَيْلُنَا مَنْ بَعَـٰ ثَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَاذَا مَا وَعَدَ أَلْرَحْمَٰنُ وَصَــَدَقَ ٱلْمُرُسَلُونَ ۞ إِن كَانَتِ اِلَّا صَنِحَةُ وَلحِدَةً فَإِذَا هُمُ مُجْمِيعٌ لَدَّيْنَا مُحْضَرُونٌ ۞ فَالْيَوْمَ لَا تُظُلُّمُ

إت

إِنَّ أَضْعَبُ ٱلْجُنَّةِ إِلْيُوْمَ فِي شُغُلِّلِ فَالْحِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ مَا فِي ظِلْلِ عَلَى أَلَارَآبِكِ مُتَّكِئُونُ ٥ لَهُ مُ فِيهَا فَكِهَ أُولَكُم مَّا يَدَّعُونَ ١٠ سَلَمْ قَوْلًا مِن رَّبِ رَّحِيهِ ۞ وَامْتَـازُواْ الْيَوْمَ أَيُّهُمَا أَلْجُهُ رِمُونٌ ۞ أَلَرَ أَعْهَدِ إِلَيْكُمْ يَكِينِ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطُن ] إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مَبِّينٌ ۞ وَأَنْ اعْبُدُونِ هَاذَاصِرَطُّ مُسْتَقِبُمٌ ۞ وَلَقَدَ اَضَلَ مِنكُرْجِبِلَّا صَيْرًا أَفَلَمُ تَكُونُواْ تَعَـُقِلُونَ ۞ هَـٰ إِهِ جَهَتَـُمُ اللِّهِ كُنْنُمْ تُوعَدُونَ ۞ إَصْلَوْهَا أَلْيَوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونٌ ۞ أَلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفُوَاهِهِمْ وَتُكَالِّمُنَا أَيُدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَى أَغْيُنِهِمْ فَاسْنَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنِّي يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَسَخَنَهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ فَمَا أَسْنَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ٥ وَمَن نَعُ مِيْرَهُ

لِنُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ أَلْقَوُكُ عَلَى أَلْكِ عَلَى أَلْكِ عِلْمِ الْآ أُوَلَرْ بَرُواْ انَّا خَلَقْنَا لَهُ مُمَّاعِمَلَتَ اَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَمَا مَالِكُونٌ ۞ وَذَ لَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُلُونَ ۞ وَلَمُ مُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلا يَشَكُرُونٌ ۞ وَاتَّخَاذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَ الْحِنَّةُ لَعَلَّهُ مُ يُنصَرُونَ ١ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ وَهُمُ لَهُ مُ خَنَدُ تَخْضَرُونٌ ۞ فَلَا بَحْزِنَكَ قَوْلُمُ مُوتَ إِنَّانَعَنَا رُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونٌ ۞ أَوَ لَرْيَرَ أَلِانسَانُ أَنَّا خَلَقَنْكُ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيهُ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وْقَالَ مَنْ يَحْجُ إِلْعِظْكُمَ وَهِيَ رَمِيكُمْ ۞ قُلْ يُخيِيهَا أَلنِكَ أَنشَاهَآ أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّخَلْقِ عَلِمٌ ٥ إلنب جَعَلَ لَكُ مِنَ أَلشَّجَ إِلَاخْضَرِنَارًا فَإِذَ ٱأَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أُوَلَيْسَ أَلْنِ حَلَقَ أَلْسَمَوْاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرِعَلَىٰ أَنْ يَخَلْقَ مِثْلَهُمْ بَلِي وَهُوَ أَكْخَلْقُ الْعَلِيمُ اللهِ

سُورَةُ الصَّافَاكَا بِ

٣٧ سُورَةُ الصَّافَاتِ يَتَدُّو المَانَهُ المَانَهُ المَانِهُ ١٨٢ مرانته الرحمز الرحيم وَالصَّلَقَاتِ صَفًّا ۞ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَالتَّالِيَاتِ ذِكِّرًا ۞ إِنَّ إِلَهَ كُولُولِمِدُ ١ وَتِنَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَبْنَهُمَا وَرَبُّ الْمُشَكْرِقِ ۞ إِنَّازَيَّنَا اللَّهَاءَ الدُّنيا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِّ ۞ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدِ ۞ لاَ يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَالٍ الاعْلِى وَيُقَدَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٌ ۞ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ ۞ اِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَانْبَعَهُ وشِهَابُ ثَافِبُ ۞ فَاسْتَفْنِهِمُ وَأَهُمُ وَأَشَدُّ خَلْقًا اَمِمَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقُنَهُ مُ مِّنْ طِينِ لَّازِبٌ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرُواْ لَا يَذَكُرُونُ ۞ وَإِذَا رَأُوَاْ ـ ايَدَ يَسَتَسَخِرُونُ ۞ وَقَالُواْ إِنَّ هَاذَا إِلاَّ سِحْ مُّ سِنِّ فَي ۞ آ. ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَتُعُوثُونَ ۞ أُوَءَابَآؤُنَا أَلَاوَّلُونَ ۞ قُلْ نَعَـمُ وَأَنْغُ دَاخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَاهِىَ زَجْرَةٌ وَلِحِدَةٌ فَإِذَاهُمُ يَنظُولُونٌ ۞ وَقَالُواْ يَوْيُلْنَا هَاذَا هَا لَهُ مَ يَنظُولُونٌ ۞ وَقَالُواْ يَوْيُلْنَا هَاذَا هَوْمُ الْفُصَلِ الذِك كُنتُم بِهِ يَتُكَذِبُونَ ۗ ۞ بَوْمُ الدِّينِ ۞ هَاذَا يَوْمُ الفُصلِ الذِك كُنتُم بِهِ يَتُكَذِبُونَ ۞ الله اَخْشُرُواْ الَّذِينَ ظُلُواْ وَأَزُّوَجَهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ أِللَّهِ فَاهْدُوهُمْ وَإِلَىٰ صِرَاطِ أَلْحَجِيمٌ ۞ وَقِفُوهُمُ وَإِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ۞ مَالَكُولَانَنَاصَرُونَ ۞ بَلُهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسَلِمُونِ ۞ وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونً ۞ قَالُوَا إِنَّكُمُ كُنتُمْ تَاتُونَا عَنِ النِّمِينِ ۞ قَالُواْ بَلَ لَرْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ۞ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلُطَانِ بَلْ كُنْتُمُ قُومُاطَلِغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيْنَاقُولُ رَيِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ ۞ فَأَغُويْنَكُورَ إِنَّاكُنَّا غَنُوبَنَّ ۞ فَإِنَّهُمْ بَوُمَ بِنِهِ إِلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَفُعَلُ بِالْجُرْمِبِنَّ ۞ إِنَّهُ مُكَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ يَسُنَّكُبِرُونَ ۞ وَيَفُولُونَ أَيْنًا لَتَارِكُواْ ءَالِهَنِنَا لِشَاعِرِ تَجَنُّونَ ۞ بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينٌ ۞ إِنَّكُم لَذَ آبِ عَوُا ٱلْعَذَابِ إَلَا لِبُمْ ۞ وَمَا تَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْهُ نَعُلُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْخَلْصِيزَ ۞ أُوْلَيَّكَ لَمُهُمْ رِزُقٌ مَّعَلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُمِمْ كُمْونَ ۞ فِي خِنَاتِ اِلتَّعِبِم ﴿ عَلَىٰ سُرُرِمُّتَفَلِيلِنَّ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ۞ وِ لِلشَّـٰلِرِيبِنَ ۞ لَافِبِهَاغُولُ ۗ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۗ قَطِيرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۞ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ قَطِيرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۞ كَأَنَهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ

فَأَقْبَلَ

فَاقْتُكَ بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۖ قَالَ قَايِلٌ مِنْهُمُ وَإِلَيْ كَانَ لِهِ قَرِبْنُ ۞ يَقُولُ أَ. ثَكَ لِمَنَ أَلْمُصَدِقِينَ ۞ أَ. ذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْيًا إِنَّا لَمَدِينُونَّ ۞ قَالَهَلَ اَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَاطَّلُعَ فَرِهِ اهُ فِي سَوَاءِ الْجَعِيمِ فَ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ ٥ وَلَوْلا نِعَةُ رَخِي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِ بنّ ﴿ أَفَمَا أَخُنُ مِيَتِبنَ ﴿ إِلَّا مَوْ نَذَكَا أَلْاولِيْ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينٌ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْرُ الْعَظِيمُ ۞ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعُلْمِلُونَ ١٠ أَذَا لِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْشَجَرَةُ الزَّقَوْمُ ١٠ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِنْنَةً لِلطَّالِمِينَ ۞ إِنَّهَاشَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْمُحَدِيهِ ۞ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ الشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُ مُ عَلَبُهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٌ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى أَبْحَجِيمٌ ۞ إِنَّهُمُوٓ أَلْفُوَا ْابَآءَ هُمْ ضَاَلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ٓ ابْلِرِهِمْ بُهُرَعُونٌ ۞ وَلَقَدضَّلَّ قَبَلَهُمُوٓ أَكْثَرُ اللَّوِّلِينِّ ۞ وَلَقَدَ ازْسَلْنَا فِيهِ مِمُنذِرِينٌ ١٠ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٠ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله لَاعِبَادَ أَنْتُهِ الْمُخْلَصِينَ ۞ وَلَقَدْ نَا دِيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ لمُجِيبُونٌ ۞ وَبَحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ أَلُكُ رَبِ الْعَظِيمُ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ وهُمُ أَلْبَاقِينٌ ۞ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي إَلَاخِرِينٌ ۞ سَلَرُ عَلَىٰ نُوجِ فِ إِلْعَالَمِينَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَحْنِ الْخُسِنِينَ ۞ الله إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا أَلْمُومِنِينٌ ۞ نُهُمَّ أَغَرَقُنَا أَلَا خَرِبُنَّ ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ، لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَاءً رَبُّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ إِذْ جَاءً رَبُّهُ و بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعُبُدُونَ ۞ أَيُفَكًا ـ الْحِمَةَ دُوزَ أُلَّكِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَاظَتُكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ۞ فَنَظَرَهُ فَ أَلِجُومٍ ۞ فَقَالَ إِنَّ سَقِبٌ ١ فَنُوَلُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاعَ إِلَى الْمَالِمِمُ فَقَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ۞ مَا لَكُو لَا نَنطِقُونٌ ۞ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِالْبَيْبِنِ ۞ فَأَقُبَانُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُوْنَ ۞ قَالَ أَتَعُبُدُونَ مَاتَنْجِنُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَفًا كُوْ وَمَا تَعَمَّلُونَ ١٠٥ قَالُوا النُّوا لَهُ و بُنْيَانًا فَالْقُوهُ فِي الْجَعِيمِ ۞ فَأْرَادُواْ بِهِ وَكَيْدًا فِحَكَلْنَهُمُ الْاسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنَّ ذَاهِبُ إِلَى رَبْتِ سَبَهُدِبْنِ ۞ رَبِّ هَبْ لِعِ مِنَ أَلْصَالِحِبِنَّ ۞ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلْمٍ حَلِيهِ ۞ فَلْتَا بَلَغَ مَعَهُ أَلْسَّعَى قَالَ يَابُنِي إِنِّي ى فِي إِلمُنَامِ أَيِنَ أَذْ بَحُكَ فَانظُرُ مَاذَاتَ رَى قَالَ يَكَ مَلَ مَا تُومَرُّ سَتِجِدُ نِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَكِ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ أَلصَكِ إِن شَاءً

فَلَمَّا أَسُلُمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ۞ وَنَكَذَيْنَهُ أَنْ يَنَإِبْرَاهِمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ أَلْرُهُ بِيا إِنَّا كُذَالِكَ نَجْنِ مِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْكُنْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْبَالُوا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَينَاهُ بِذِنْجِ عَظِيمٍ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِينُ ١ سَلَمُ عَلَى إِبْرَاهِيمٌ ١ كَذَالِكَ نَجُرِبُ الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَّرُنِكُ بِإِسْحَقَ نَبِيَّا مِنَ أَلْصَلِلِينَ ١٥ وَبَرْكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ۚ إِسْحُو ۖ وَمِن ذُرِّيَتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِرٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِبُنُّ وَظَالِرٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِبُنَّ وَلَقَدُ مَنْتَ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَـٰرُونَ ۞ وَبَحَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ أَلْكُرْبِ الْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَهُ مُ فَكَانُواْ هُمُ الْغَلِبِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُ مَا أَلْكِ تَبُ أَلْمُسْتَبِبِنَ ۞ وَهَدَيْنَاهُ مَا أَلْضِرَاطَ أَلْمُسْتَقِبِّمَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ مَا فِي إِلَاخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَىٰ مُوسِىٰ وَهَرُونَ ١ إِنَّا كَذَاكَ نَجْنِ إِلْحُسِنِينٌ ﴿ إِنَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ أَلَا تَتَقُونَ ۞ أَنَدُعُونَ بَعُـ لَا وَتَذَرُونَ مَنَ أَنْ كَنَالِقِينَ ﴿ أَلَّهُ زَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍ

فَكَذَّ بُوهُ فَإِنَّهُ مُ لَحُضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْمُخْلَصِينُ ۞ وَتُرَكُّنَا عَلَيْهِ مِفِ إِلَاخِرِبَنَّ ١ سَلَا عَلَيْءَ الِ يَاسِينَ ١ إِنَّاكَ ذَالِكَ نَجَزِهُ الْمُحْسِنِينٌ ۞ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ ۗ وَإِنَّ لُوطًا لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ نَجَيِّنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِ بِنَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلَا خَرِينً ۞ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِبِعِينَ ۞ وَبِالْيَلِّ أَفَلَا تَعَنْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ بُونُسَ لِمَنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَا بَقَ إِلَى أَلْفُلُكِ إِلْمُشْعُونِ ﴿ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلمُنْدُ حَضِينَ ١٠ فَالْتَقَدَمُ الْمُؤْتُ وَهُو مُلِيثُمُ ١٠ فَلُوْلَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ أَلْمُسَبِّعِينَ ۞ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ } إِلَىٰ الله بَوْمِ يُبُعَثُونَ ﴿ فَنَبَذُنَّهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَسَقِبٌمْ ﴿ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ۞ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ بَرْيِدُونَ ١ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَالُهُ مُرة إِلَىٰ حِينٍ ١ فَاسْتَفْنِهِ مُو أَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُ مُ الْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا أَلْمُلِّكَةَ إِنَاثًا ونَ ۞ أَلاَّ إِنَّهُ مُ مِنِ إِفْكِهِ مُ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ أَلَّهُ

مَالَكُو كَيْنَ تَحْكُونَ ١٥ أَفَلَاتَذَّكَّرُونً ١٥ أَمُلكُو سُلطَانٌ مُّبِينٌ ۞ فَاتُواْ بِكَتَبِكُورَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينٌ ۞ وَجَعَالُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ أَلِجُنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ أَلِجُنَّةُ إِنَّهُ مُلْحُضُرُونً ۞ سُبْحَنَ أَللّهِ عَمَّا يَصِفُونَّ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَللّهِ الْخُلْصِينَ ۗ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَلَّبُدُونَ ۞ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَلِيْنِينَ ۞ إِلَّا مَنَ هُوَ صَالِ إِلْحَيِيمٌ ۞ وَمَامِنًا إِلَّا لَهُ ومَقَامٌ مَّعَلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَغَنْ الصَّافَوْنَ ۞ وَإِنَّا لَغَنْ الْمُسَبِّعُونَّ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ١٠ لَوَانَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ أَلَاوَّ لِينَ ١٠ لَكُنَّا عِبَادَ أَلَّهِ الْخُلْصِينَ ١٠ فَكُفَرُواْ بِهِ مَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ١٠ وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَلِمُتُنَا لِعِبَادِ نَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمُ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ الْغَالِبُونَّ ۞ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ۞ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسُتَعِجِلُونَ ١ فَإِذَا نَزَلَ بسَاحَنِهِمْ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ۞ وَتُولَّعَنَهُمْ حَتَّى حِينٍ ۞

سُولَةٌ صَ



إنڪلي

إِن كُلُّ إِلَّا كُذَّ بَ أَلْرُسُلَ فَيَ عَقَابٌ ۞ وَمَا يَنظُرُ هَنَّوُلَآءِ الَّهُ صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۞ إِصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذَكُرْ عَبُدُنَا دَاوُودَ ذَا أَلَايَدٌ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا أَلِحِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ نَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ وَ أُوَّا بُنُّ ۞ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ, وَءَاتَيْنَاهُ أَلْحِكُمَةً وَفَصْلَ أَلْخِطَابِ ۗ ۞ وَهَلَ ابَيْكَ نَبُؤُ أَا لَخُصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابِ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَنْزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغِيْ بَعْضُكَا عَلَىٰ بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِّ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِهِ لَهُ وِتِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِهِ نَعْجَةٌ وَلْحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَنَّ فِي إِلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَفَكَ ظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعِمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ أَنْخُلُطُ آءِ بغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَاتٌ مُ وَظُنَّ دَاوُودُ أَنْمَا فَنَتَاهُ فَاسْ

يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْارْضِ فَاحْكُرُ بَبْنَ أَلْنَاسِ بِالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِع الْمُوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَمُهُمَّ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُواْ يَوْمَ أَنْحِسَابِ ١٠٥ وَمَاخَلَفُنَا أَلْسَمَاءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ا بَطِلَا ذَالِكَ ظُنَّ الذِبنَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلذِبنَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلْبَارِ۞ أَمْنَجُعَلَ الدِينَ امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِ بنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ بَخْعَلُ الْمُتَعَيِنَ كَا لَغُجُارٌ ۞ كِنَبُ اَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَدِّرَكُ لِيَدَّ بَرُقُا ءَاينِهِ ع وَلِيَتَذَكَّرُ أَوْلُوا ۚ اللَّا لَبُكِ ۞ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَّكُنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ ۞ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّلفِنَكُ الْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَلْتُ حُبَّ أَلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَخِيْ حَتَىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۞ رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْاعْنَاقِ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِّيمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيبِهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابُ اللهِ قَالَ رَبِ إِغُفِرُ لِهِ وَهَبَ لِهِ مُلْكًا لَا يَنْكِيَغِ لِأُمَدِ مِنْ بَعَدِي إِنَّكَ أَنْتَ أَلْوَهَابٌ ۞ فَسَخَمُ إِنَّا لَهُ الرِّبحَ تَجَرِكِ بِأُمْرِهِ و رُخَاةً حَبْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءً وَغَوَاصِ ۞ مُقَرَّنِينَ فِي الْاصْفَادِّ ۞ هَـٰذَاعَطَا وُنَا فَا

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيْوُبَ إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَ أَيْ مَسَّنِيَ أَلْسَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ ١٤ أَرْكُضُ بِرِجَالِكُ هَاذَامُغُنَّسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٥ وَوَهَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكِّهِي لِأَوْلِحِ إِلَّا لَبَكْ ۚ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضِرِب يِهِ وَلَا تَحَنَّتُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا يُعْهَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ١٠ وَاذْكُرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِمِ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِهِ اِلاَبْدِے وَالاَبْصِارِ ۞ إِنَّا أَخْلَصَنَاهُ مِنْ الصَّةِ ذِكْرَى ٱلْدَارِ ۞ وَإِنْكُمُ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُ مُطَفِّينَ أَلَاخِيارٌ ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعُ وَذَا أَلْكِفَالٌ وَكُلُّ مِنَ ٱلاَخْبِارِ ۞ هَاذَا ذِكُرٌ وَإِنَّ لِلْتَفِينَ لَحُسُنَ مَثَابٍ ۞ جَنَّكِ عَدُن مُّفَتَّةَ لَكُمُ الْأَبُوكِ ۞ مُتَّكِينَ فِبِهَا يَكْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَ قِ كَثِيرَةِ وَشَرَابٌ ۞ وَعِندَهُمُ قَصِرَتُ الطَّرْفِ أَتُرًابٌ ۞ هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ۞ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَامَا لَهُ ومِن نَّفَادٍّ ۞ هَاذَا وَإِنَّ لِلطَّلْخِينَ لَشَرَّمَ عُابِ ۞ جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهَ افْبِبِسَ أَلِمُهَادُ ۞ هَاذَا فَلَيَذُ وقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ۞ وَءَاخَرُمِن شَكَٰلِهِ ءَأَزُواجٌ ۞

سُورَةٌ ص

قَالُواْ رَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفَا فِ إِلْبَارِّ ۞ وَقَالُواْ مَالْنَا لَا بَرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُ مِ مِنَ أَلَاشَرِارٌ ۞ أَتَخَذُنَهُ مُ سُخْرِيًّا اَمْ زَاغَتَ عَنْهُ مُ الْابْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ ثَغَاصُمُ أَهْلِ إِلنَّارٌ ۞ قُلِ اِنَّمَا أَنَّا مُنذِرُ وَمَامِنِ اِللَّهِ اِلاَّ أَلَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَّارُ ۞ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَمَا بَبُنَهُمَا أَلْعَنِ بِزُالْغَفَارُ ۞ قُلْ هُو نَبَوُ أَعَظِيمُ ۞ أَنتُ مُ عَنْهُ مُعْرِضُونً ۞ مَاكَانَ لِهِ مِنْعِلْمٍ بِالْمُلَإِ الْاعْلِيَ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ۞ إِنْ يُوجِي إِلَى إِلاَّ أَنَّا أَنَا نَذِيرُمُّ بِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِكَةِ إِلَى خَالِقٌ بَشَرَا مِنطِينِ ۞ فَإِذَاسَوِّيْتُهُ ووَنَفَخَتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَفَعُواْلَهُ مِعَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ أَلْمُلَإِكُةً كُلَّهُ مُو أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ اَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِفِحِ بَنَّ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُمَا مَنَعَكَ أَن تَسْبُ دَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسْتَكُبَرُتَ أَمُرُكُنتَ مِنَ أَلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَاخَيْرُمِّنَهُ خَلَقُنْنِي مِزنِيْ إِ وَخَلَقُنَهُ ومِن طِينٌ ۞ قَالَ فَاخْرُجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّبِيِّ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ مِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْ

فكال

قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولٌ ١٥ لَا مُلَا أَكُونً حَهَنَّهُم وَ الْحَقَّ أَقُولُ ١٥ لَا مُلَا أَن جَهَنَّهُم وَ الْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ١٥ لَا مُلَا أَن جَهَنَّهُم وَ الْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ١٥ لَا مُلَا أَن جَهَنَّهُم وَ الْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ١٥ لَا مُلَا أَن جَهَنَّهُم وَ الْحَقَّ وَالْحَقَّ الْحَقّ الْحَقْلُ مِنْهُم وَ الْحَقّ وَالْحَقّ الْحَقْلُ مِنْهُم وَ الْحَقّ وَالْحَقّ الْحَقْلُ مِنْهُم وَ الْحَقّ اللَّه مَا لَا اللَّهُ مُن اللَّه مَا اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللّلْمُ اللَّهُ اللَّه اللّه الللَّه الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَجْمَعِينٌ ۞ قُلْمَا أَسْنَلُكُوعَلَيْهِ مِنَ اجْرِومَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينٌ ۞

إِنْ هُوَإِلَّا ذِكْنُ لِلْعَالَمِينَ ۞ وَلْتَعَلَّمُنَّ نَبَأَهُ وِبَعْدَ حِينٍ ۞

المنورة الزُّرْمُ وكنت واليابيّا ٥٧ المراه المالية الم

إلله إلتخمز الرّحي تَنزِيلُ الْكِكَئِلِ مِنَ اللَّهِ الْعَيزِ بِزِ الْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ۚ أَلْكِنَابَ بِالْحَقِ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ۞ أَلَا يِنهِ إِلدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّاءَ مَا نَعْ بُدُهُمُ ۗ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى أُللَّهِ زُلِي إِنَّ أُللَّهَ يَحْكُمُ بَبْنَهُ مِّ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ ٢ مَنْ هُوَ كَلْإِتْ كَفَّارٌ ۞ لَّوَارَادَ أَلَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفِي عِمَّا يَخَلُقُ مَا يَسْاءُ سُبِحَنْ أَوْ هُوَ أَللَّهُ الْوَلْحِدُ الْقَهَارُ ۞ خَلَقَ أَلْسَكُوْ تِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ أَلْيُلَ عَلَى أَلْنَهِا دِ

بَجْي لِأَجَلِ مُسَمَّى اللهُوَ الْعَيزِيزُ الْغَالُ \* ۞

خَلَقَكُمْ مِن نَفْنِسِ وَاحِدَةِ نُهُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْانْعَامِ عُمَانِيَةً أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُو خَلْقًا مِنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلُنِتِ ثَلَثِ ذَالِكُواْللَّهُ رَبُّكُو لَهُ اَلْمُلُكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ ۞ إِن نَكُفُرُواْ فَإِنَّ أَللَّهُ عَنِي اللَّهِ اللَّهُ عَنِي اللَّهِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ اللَّهُ عَنِي اللَّهِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَنَكُو وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضُهُ لَكُمُ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِذِرَ أُخْرِىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّنُكُم عِكَا الله كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِمُ إِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُّدَعَارَبَّهُ ومُنِيبًا إِلَيْهُ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ وَنِعْهَ أَمِنْهُ نَسِيَمَا كَانَ يَدْعُوٓأ إِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ" قُلْ عَنَتْعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ أَصْعَبِ إِلْبَارٌ ۞ أَمَنْ هُوَقَائِتُ ـ انَآءَ ٱليل سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحُذُرُ الْلَاخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ عُ قُلْ هَلْ يَسُنُوكِ إلذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِغْمَا يَتَ ذَكَّرُ أُولُو أَ الْالْبَابِ ۞ قُلْ يَغِبَادِ الدِينَ عَامَنُوا ابْتَقُوا

قُلِ اِنِّت

قُلِ إِنَّ أَمْرَتُ أَنَ اعْبُدَ أُلَّهَ مُخْلِطًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأَمْرَتُ لِأَنَ اكُونَ أُوَّلَ الْمُسُلِمِينٌ ۞ قُلِ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَيْدِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ۞ قُلِ إِللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ ورِينِّي فَاعْبُدُواْ مَا شِنتُمْ مِن دُونِهِ مِ قُلِ إِنَّ أَكْخَلِيرِينَ الذِبنَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمُ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَأَكْنُسُرَانُ الْمُبِينُ ۞ لَهُم مِن فَوْقِهِمُ ظُلُلٌ مِنَ أَلْبَارِ وَمِن تَحْيَهِمُ ظُلُلُّذَ اللَّهِ بَحُوِفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ويَعِبَادِ فَاتَّغُونِ ۞ وَالذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطَّغُوتَ أَنَّ يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَ إِلَى أَللَّهِ لَهُمُ الْبُشَرِي فَبَشِيرٌ عِبَادِ ۞ الذِينَ يَسَتَمِعُونَ أَلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخُسَنَهُ وَأَوْلَبُكَ أَلَذِينَ هَدِيهُ مُ اللَّهُ وَأَوْلَيِّكَ هُمُوهَ أَوْلُواْ الْالْبَبِّ ۞ أَفَمَنَ حَتَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ۚ الْعَذَابِ أَفَانَتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِّ ۞ لَكِنِ الذِينَ اتَّقَوّا أ رَبُّهُ مُ لَكُهُ عَرُفٌ مِن فَوْقِهَا عُرَفٌ مَّبُنِيَّةٌ تَجَرِح مِن تَحْيِهَا أَلاَنْهَارُ وَعُدَ أُللَّهِ لَا يُخْلِفُ أَللَّهُ الْمِيعَادُّ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا تُسَرَّأَنَّ أَلَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلْهُ مِنَ أَلْسَمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ ويَنَابِيعَ فِي إِلَارْضِ نُهُ يَخُرِجُ بِهِ عَ زَرْعًا تَحُنْتَ لِفَا الْوَانُ لُهُ وَثُمَّرَ بَهِ بِهِ فَتَرَلِيهُ مُصَّفَّرًا نُمَّ بِهِ عَ زَرْعًا تَحُنْتَ لِفًا الْوَانُ لُهُ وَثُمَّرِ بَهِ فَتَرَلِيهُ مُصَّفَرًا نُكَمَّ يَجُعَلُهُ وَ حُطَّنَا الْآلِبَانِ فَي الْأَوْلِي الْآلِبَانِ اللَّالَةِ فَي الْآلِبَانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللِهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

أَفْنَ شَرَحَ أَلِلَّهُ صَدْرَهُ ولِلاِسْلَمْ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِّهُ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِّهُ عَلَىٰ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِ مِن ذِكِرِ إللهِ أَوْلَإِلَكَ فِي ضَلَلِ مُبِينٍ ۞ إللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ أَنْحَدِيثِ كِتَبَا مُتَشَلِبِهَا مَّنَانِيَّ تَقَشَعِرُمِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمُ تُكَّرَّتُهِ لِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ وَ إِلَىٰ ذِكْمِ إِللَّهِ ذَا لِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِ مَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ إِللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادٌّ ١٠ أَفَنَ يَتَنِّعَ بِوَجْهِهِ عَسُوَّ أَلْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيَامَةً وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكَ نَتُمْ تَكْسِبُونَ ١ كُذَّ بَ أَلَذِينَ مِن قَبُلِهِمُ فَأَبِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْحَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُ مُ أَلَّهُ الْحِزِّي فِي إِلْحَيَوْةِ إِلدُّنْيا وَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ۞ وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا أَلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَيْءَ انَّاعَ رَبِّا غَيْرَ ذِكَ عِوَج لِغَلَّهُمْ يَتَّقُونً ۞ ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكًا وَ مُتَشَنَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسَتَوِبَنِ مَثَالًا إِلْجُدُ لِلهِ

فَهَنَ أَظُلَمُ مِمْنَ كَذَبَ عَلَى أَللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْ قِ إِذْ جَاءً هُوَ ٱلْيُسَفِ جُهُتَ مَ مَثُوكَى لِلْجَاءِ هُوَ ٱلْكِينَ ﴿ وَالنَّهِ جَاءً بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ الْوُلْكِكَ هُمُ الْكُتَّقُونَ ۞ لَهُ مُ مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِ مُّ ذَالِكَ جَزَّؤُا الْمُسِينِينَ ا لِيُكَ فِي أَلِنَّهُ عَنْهُ مُرَّ أَسُواً أَلْذِتُ عَكِمَ لُواْ وَيَجَيْنِ يَهُمُوَّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ إللهِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلْيُسَ لَاللَّهُ بِكَ افِ عَبْدَهُ وَ يُخْوَقُونَكَ بِالذِبنَ مِن دُونِهِ ، وَمَنْ يُضَلِل إِللَّهُ فَكَمَا لَهُ وَمِنْ هَادِ ۞ وَمَنْ يَهَدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ وَمِن مُّضِلٍّ اَلَيْسَ أَنَّهُ بِعَيْرِيزِ ذِكِ إِنْنِقَامِّرِ۞ وَلَبِنَسَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ أَلْسَ مَلُوْاتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلُ أَفَرَايَتُهُ مَّا نَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ ارَادَ نِي أَللَّهُ بِضَرِّ هَلْهُنَّ كَنْشِفَاتُ ضُرِّوِءَ أُوَارَادَ نِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمُسِكَاتُ رَحْمَتِهِ يَ قُلْ حَسَبِي أَلَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَالُ الْمُنْوَكِّ لُونَ ۞ قُلْ يَا عَوْمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِ تَبْ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ إِهْتَد ي فَلِنَفْسِهُ ٥ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ٥ أِللَّهُ يَنُوَفَّى أَلَا نَفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَوْ تَمُنَّ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ اللَّهِ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْاخْرِيّ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى اِنَّهِ ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَ رُونًا ۞ أَمِ إِنَّخَذُوا مِن دُونِ إِللَّهِ شُفَعَاءً قُلَ اَوَ لَوْ كَانُوا لَا يَمُلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعُقِلُونَ ۞ قُل لِلهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ السَّكَمُواتِ وَالْارْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونً ١ وَإِذَا ذُكِ رَأَتُهُ وَحَدَهُ الشَّمَأُزَّتُ قُلُوبُ الذِبنَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِ كَرَا الْهِ مِنْ مِن دُونِهِ مَإِذَا هُمْ يَسَتَبْشِرُونَ ۞ قُلِ إِللَّهُمَّ فَاطِرَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ عَـٰ لِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَـٰدَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَـَادِكَ فِ مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَالِفُونَ ۞ وَلَوَانَ لِلذِبنَ ظُلَوُا مَا فِي إَلَارْضِ

وَبَدَا لَمُكُمْ سَيِّنَاتُ مَا كُسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَ انُواْ بِهِ يَسْنَهْ زِءُ وَنَّ ۞ فَإِذَا مَسَ أَلِا نَسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمٌ بَلْ هِيَ فِنْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قَدْ قَالْمَا أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغُبَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونٌ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُ لَا عِسَيْصِيبُهُ مَ سَيْعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِينِ بنَّ ۞ أَوَ لَرَّ يَعُلَمُوۤاْ أَنَّ أَلَّهَ يَــُنُسُطُ أَلِرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ قُلُ يَغِبَادِي أَلَدِينَ أَسُرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَهُ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِبُمُ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ وِمِن قَبْلِ أَنْ يَانِيكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونٌ ۞ وَاتَّبِعُوۤاْ أَحْسَنَ مَآ أَنْ بِزلَ لَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبُلِ أَنْ يَالِيكُو الْعَذَابُ بَغُتُهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَكَسُرَتِي عَلَىٰ وَأَنْتُمْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُونُ لَا تَشْعُرِينَ ۞ مَا فَرَطُنْ لَيْنَ أَلسَّا عِجْرِينَ ۞ مَا فَرَطَنْ لَيْنَ أَلسَّا عِجْرِينَ ۞

أَوْ تَقُولَ لَوَ أَنَّ أَنَّهَ هَدِيلِ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنْقَينَ ۞ أَوُتَقُولَ حِينَ تَكرى ٱلْعَذَابَ لُوَ أَنَّ لِهِ كَتَةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْيِينَ ٥ بَلِيٰ قَدَّ جَاءً تُكَ ءَايَكِتِ فَكَذَّ بْتَ بِهَا وَاسْتَكُ بَرُنَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكِفِي بِنَّ ۞ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَكرى ٱلذِبنَ كَذُبُواْ عَلَى أَللَّهِ وُجُوهُهُ مَ مُسْوَدَّةُ ٱلْيُسَافِي جَمَنَّمَ مَثُوكًى لِلْنَكَرِينَ ۞ وَيُنْجِعُ إِللَّهُ الَّذِينَ الشَّقُوا عِمَنَا زَتِهِ مَ لَا يَسَلُّهُ مُ السُّوَّهُ وَلَاهُمْ مَكْنَ نُولًا ۞ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً وَكِيلٌ ۞ لَهُ ومَفَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالذِبنَ كَفَنَرُواْ بِنَايَاتِ اِللَّهِ أَوْلَيِّكَ هُـمُ الْخَلْبِ رُونًا ۞ قُلَ اَفَغَيْرَ أُلَّهِ تَامُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا أَنْجَاهِلُونٌ ۞ وَلَقَدُ اوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلذِينَ مِن قَبُلِكَ لَبِنَ اَشْرَكْتَ لِيَحَبُطَنَّ عَمَلُكَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلْمِرِينُ ۞ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِنَ أَلشَّاكِكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ أَللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِ رَالَارْضُ جَمِيعَا قَبْضَنُهُ ويُوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّكُ بِيمِينِهِ مِنْ سُبُحُكَهُ و وَتَعَالِى عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّ

وَسُرِفِعَ

الجزيه الترابع والعشرون

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوٰتِ وَمَن فِي الاَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَللَّهُ نُحُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ إِلَارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ أَلْكِنَكُ وَحِيَّ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلُونَ ۞ وَوُفِيْتُ كُلُّ نَفُسِ مَا عَلِتَ وَهُوَأَعُلَمْ بِمَا يَفْ عَلَوْنَ ۞ وَسِيقَ أَلَذِينَ كُفُرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّ مَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِعَنَ ابُوابُهَا وَقَالَ لَمُعُمِّ خَزَنَتُهَا ٱلْرُيَاتِكُورُسُلٌ مِنكُورُ يَتُلُونَ عَلَيْكُرُو ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُو بَكُرُ لِفَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ بَلِيْ وَلَكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْبَكْوِينَ ۞ قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثُوكِ أَلْمُنْكَ يَرِينَ ۞ وَسِيقَ أَلَذِبنَ اَتَّعَوْاْ رَبُّهُ مُورً إِلَى أَلْجَنَّةِ زُمَ رَاَّ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتَ ٱبْوَابُهَا وَقَالَ لَمُهُمْ خَزَنَنُهَا سَكُرُ عَلَيْكُمْ طِلْبَتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِبنَ ۞ وَقَالُواْ الْحُدُ لِلهِ إلْنِكَ صَدَ قَنَا وَعُدَهُ, وَ بِوَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَيْعً

وَتَرَى الْمُلَابِكَ قَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ بُسَبِعُونَ بِحَدَدِ رَبِهِ قَ وَقُضِى بَبْنَهُ مَ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحُدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينُ ۞

الم المؤرّة بتأفر مُحدّث وأياتها ٥٨ المالية

جَمِّ ۞ تَنزِيلُ الْكِكَابِ مِنَ أُللَّهِ الْعَيزِيزِ الْعَلِيمِ ۞ غَافِي اللَّهُ نَبُ وَقَابِلِ التَوْبِ شَدِيدِ الْعُقَابِ ذِے الطَّوْلُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ الْمُصِيِّرُ ۞ مَا يُجَدِ لُفِي ءَايَتِ إِللَّهِ إِلَّا أَلذِ بِنَ كُفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُ مُ فِي البِلَدُ ۞ كَذَّبَتْ قَبُلَهُمْ فَوْمُ نُوجٍ وَالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَادَ لُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِـهِ الْحَقَّ فَأَخَذ تُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ وَكَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِكُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنْهُ مُوٓا أَضَّحَبُ البَّارِ ۞ اِلَّذِينَ يَحْلِوُنَ ٱلْعَـرُشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وِيُسَبِّحُونَ بِحَكَمَدِ رَبِّهِمْ وَبُومِنُونَ بِهِۦ وَيَسَنَعُ فِيُونِ

الجربة التابخ والعشرون

رَبُّنَا وَأَدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ عَدْنِ إليِّ وَعَدَتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنَ- ابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمُ وَذُرِّيَّانِهِمُ وَأَزُواجِهِمُ وَأَزْوَاجِهِمُ وَذُرِّيَّانِهِمُ وَإِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَينِينُ الْحَكِيمُ ۞ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَنْ السَّيِّئَاتِ يَوْمَهِ ذِ فَقَدُ رَحِمْتُهُ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلذِينَ كَفُنْرُواْ يُنَادُونَ لِمُقَتُ اللَّهِ أَكَابُهُ مِنْ مَّقَيْكُرُةِ أَنفُسَكُرُةٍ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى أَلِا يَمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا أَشْنَتَيْنِ وَأَخْيَلِتَنَا أَنْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَالِ إِلَىٰ خُرُوج مِن سَبِيلٌ ۞ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أَلَّهُ وَحَدَهُ و كَفَرُتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ ، تُؤْمِنُواْ فَالْحُكَ مُ لِلهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ ۞ هُوَ أَلْدِ يُرِيكُمُ وَ اَيَانِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ أَلْسَهَاءِ رِزْفًا وَمَا يَتَذَكُّ رُإِلَّا مَنْ يُنِيبُ ۞ فَادْعُوا اللَّهَ مُخَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلصَّاهِرُونَ ۞ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرُشِ بُلِفِي الرُّوحَ مِنَ امْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَنْسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَنْ يَنْسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع بُنذِرَ يَوْمَ أَلتَّكُنِ فَ فَ يَوْمَ هُمُ مَ بَنْرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى أَلْتَهُ مُنهُمْ شَحَّ \* ثَلِي إِلْكُنْ الْكُوْمَ لِلهِ الْوَلْحِدِ الْفَهِارِ ۞ مُنهُمْ شَحَّ \* يُلِينِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلهِ الْوَلْحِدِ الْفَهِارِ ۞

النَوْمَ تُجْنِيٰ كُلُّ نَفْسِ عِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۞ وَأَنْذِرُهُمْ يَوْمَ الْارْفَةِ إِذِ الْقُالُوبُ لَدَى أنحناجر كيظين ما للظالمين منحميم ولأشفيع يُطَاعُ ۞ يَعُلُوخَابِنَةَ ٱلْاعْيُنِ وَمَا يَخْفِ الصَّدُورُ ۞ وَاللَّهُ يَقْضِ بِالْحَقِّ وَالذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقْضُونَ بِشَهُ ۚ إِنَّ ﴿ أَلَّهُ هُوَ أَلْتَمِيعُ الْبُصِيرُ ۞ أُوَلَرٌ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الدِينَ كَانُواْ مِن قَبَلِهِمْ كَانُواْ هُمُ وَ الشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَا شَارًا فِي إِلَارْضِ فَأَخَدُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مِ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِنَ أَللَّهِ مِنْ وَاتِّي ۞ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُ كَانَت تَّانِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَ فَرُواْ فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ إِنَّهُ وَقُوِيٌّ شَكِيدًا لَعِقَابِ ۞ وَلَقَدَ اَرُسَلُنَا مُوسِى بِئَايَاتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَخِرُ كَ ذَاكِ ١٥ فَالْمَاجَاءَ هُمُ مَا كُوَّ مِنْ عِندِنَا يْنُكُوْا أَبْنَاءَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَ

وَقَالَ فِنْ عَوْنُ ذَرُولِيْ أَقْتُلُ مُوسِىٰ وَلَيَدْعُ رَبُّهُ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَنْ يُظْهِرَ فِي إِلَارْضِ إِلْفَسَادُ ۞ وَقَالَ مُوسِي ٓ إِنَّ عُذْتُ بِرَنِهِ وَرَبِّكُم مِن كُلِّ مُتَّكَّبِّرٍ لاً يُومِنُ بِبُومِ إلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُومِنٌ مِنَ - ال فِيعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنْفَتُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِي أَللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ و وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الذِك يَعِدُكُ مُو إِنَّ اللَّهُ لَا يَهَدِ مِنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّاتٍ ۞ يَا تَوْمِ لَكُو اَلْكُكُ اَلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَاشِ اللَّهِ إِن جَاءَ نَا قَالَ فِيْ عَوْنُ مَا أُرِيكُورَ إِلَّا مَا أَرِيكُورَ إِلَّا مَا أَرِي وَمَا أَهْدِيكُورَ إِلَّا سَبِيلَ أَلرَشَادِ ١٥ وَقَالَ أَلنِهَ ءَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِثْلَ يَوْمِ الْاحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَكُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا أَلْلَهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴿ وَيُقَوْمِ أَخَافُ عَلَيْكُو بِوَمَ ٱلنَّنَادِ، ۞ يَوْمَ نُولُونَ مُذِّيرِينَ مَا لَكُمُ مِّنَ أَللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَنْ يَضَلِل إِللَّهُ فَكَمَ

وَلْقَدْ جَاءً كُمْ يُوسُفُ مِن قَبَلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ بِمَمَّا جَاءً كُرُ بِهِ عَ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُ مُ لَنْ يَبْعَثَ أَلْلَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ رَسُولًا كَذَا لِكَ يُضِلُ أَللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْبَاكُ ۞ الذِبنَ يُجَدُدِ لُونَ فِي عَايَثِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَبَيْهُ مُ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُذَالِكَ يَطُبُّعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَيِّرِ جَبَّارٌ ۞ وَقَالَ فِنْ عَوْنُ يَهَامَنُ ابْنِ لِ صَرُحًا لَعَدِي أَبُلُغُ الْاسْتِبْتِ ۞ السَّبَبْ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِلِيْ لَأَظُنَّهُ وَكُذِ بًا وَكَذَا لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَكَمَلِهِ، وَصَدَّعَنِ السَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّافِ تَبَابِ ۞ وَقَالَ أَلْذِتْ ءَامَنَ يَا قَوْمِ إِنَّ بِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلْرَشَ ادِ اللَّ يَكْفُومِ إِنَّمَا هَلَذِهِ الْحَيَوْةُ الدُّنْهَا مَنَكُ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِئَةً فَلَا يُحُبِي ۚ إِلَّا عَكِمِلَ صَلِكًا مِن ذَكِرٍ أَوُان بَيْ وَهُوَ مُومِنٌ مَدْخُلُونَ أَجْمَتُ لَمْ يُرْزَقُونَ فِيهَ

وَيَلْغُومُ مَا لِىَ أَدْعُوكُ مُو إِلَى أَلْجُوْةِ وَنَدْعُونَنِ ۚ إِلَى أَلْبَارٌ ۞ تَدْعُونَيْ لِأَكُفُ رَبِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَأَنَا أَدْعُوكُو وَ إِلَى ٱلْعَيْ بِيزِ الْغَبْلِ ١ لَا جَكُمُ أَغْمَا تَدْعُونِنِ ۚ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعَوَةٌ لِهِ اللَّهُ إِلَا أَيْهِ وَلَا فِي اِلَاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَّدَ نَا إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسُرِفِينَ هُـ مُوٓ أَصَّحَبُ النَّارُّ فَسَنَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكَ مُ وَأَفَوْضُ أَمِّينَ إِلَى أَللَّهِ ۗ إِنَّ أَللَّهَ بَصِ بُرُ بِالْعِبَادِّ ۞ فَوَقِيلُهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَ رُواْ وَحَاقَ بِالِ فِيْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَدَابِ ٥ إلنَّا رُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدُخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَنْحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ أَلْضُعَفَاؤُا لِلذِبنَ اسْتَكُبَرُوٓا إِنَّا كُتَ لَكُو نَبِعًا فَهَلَ أَنتُ مِ مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ أَلْبَارٌ ۞ قَالَ أَلَذِينَ اِسْنَكُبُرُوٓ أَإِنَّا كُلَّ فِيهَآ إِنَّ أَنَّهَ فَكُدُّ مَكَرَ بَيْنَ أَلْمِبَادٌ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ َفِي إِلنِّ ارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ أَلْعَذَابٌ ۞

قَالُوَّا أَوَلَرَ تَكُ تَالِيكُمُ رُسُلُكُ مُ مِلْكُ مِ بِالْبَيِّنَاتِ فَ الْوَا بِ لِيَ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَوَ أَالْكِيْ إِلَّا فِي الْآلِي ٥ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ سِفِي أَكْيَوْةِ إِلَّهُ نَبِ ا وَيُومَ يَقُومُ الْاسْهَادُ ۞ يَوْمَ لَاينفَعُ الظَّالِمِينَ مَعُذِرَتُهُمْ اللهُ وَلَمُ مُ اللَّمْنَةُ وَلَهُ مَ سُوء الدِّارِ وَ وَلَقَدَ انْيُنَا مُوسَى المُهُدِي وَأُوْرَثْنَا بَيْنِ إِسْرَآءِ يلَ أَلْكِ كَتْبَ ۞ هُدُي وَذِكِ مِنْ لِأُوْلِهِ إِلَّا لَبُنِ ۚ ۞ فَاصُّ بِرِ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِحْ بِحَدِرَبِكَ بِالْعَشِيّ وَالْإِبْكِيْرِ ١٠ إِنَّ أَلَدِينَ يُجَلِّدِ لُونَ فِي عَايَاتِ إِللَّهِ وَالْإِبْكِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِغَنْيرِ سُلُطَانِ اَبَيْهُمُ وَ إِن فِي صُدُودِهِمُ وَ إِلَّهُ كِبُ رُ مَّا هُم بِبَالِغِيةٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ أَلْسَكِمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَخَالَقُ السَّكُواتِ وَالْارْضِ أَكَابُ مِنْ خَلْقِ إِلنَّاسٌ وَلَكِنَّ أَكُتُ أَكُتُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ اَيَسْتُوك الْاعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَا تَسْلِحُتِ وَلَا الْمُسِرَّةُ قَلِيلًا مَايَتَذَكَ عَايَتَذَكَ عَوْلًا

إن

الجزء الزابح والعيشرون

إِنَّ أَلْسَاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا ۗ وَلَكِئَ أَكْثَرَأُلْنَاسِ لَا يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُولِي أَسْتَجَبَ لَكُوْةً إِنَّ أَلَذِبِنَ يَسْتَكُ بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدُخُلُونَ جَمَّنَمَ دَاخِيرِينٌ ۞ أُللَّهُ الله عَلَى لَكُو الله لَكُو الله لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى أَلْنَاسٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَّ ۞ ذَا لِكُو اللَّهُ رَبُّكُو ۗ خَلَاقُ كُلِّ شَيْءً لِلَّا إِلَىٰ إِلَاهُ وَفَأَنِيْ تُوفَكُونَ ۞ كُذَ الِكَ يُوفَكُ الَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَتِ اللَّهِ بَجْعَدُ وَنَّ ۞ أَللَّهُ الذِك جَعَلَ لَكُ مُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ أَلْطِّيبَتِ ذَالِكُواللهُ رَبُّكُمْ فَنْبَارَكَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١ هُوَ أَنْكُنَّ لَا إِلَنْهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَحَكَمَدُ لِلهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ۞ قُلِ النِّ نَهُيتُ أَنَ اللَّهُ عَبُدَ أَلذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لِمَنَا جَاءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ رَّسَيِّ وَامْرِتُ أَنُ اسْلِمَ لِرَبِ إِلْعَالَمِ

هُوَ أَلْذِكَ خَلَقَّكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُعَ بَحْ إِجُكُرُ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنوَقِي مِن قَبْلُ وَلِنَبُلُغُواْ أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ نَعْتِوْلُونٌ ۞ هُوَ أَلْذِكَ يُحْجِے وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُنَّ فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَدَ إِلَى أَلَدِينَ بُجَادِ لُونَ فِي عَايَاتِ إِللَّهِ أَنِّي يُصْرَفُونَّ ۞ أَلَذِ بِنَ كُذَّ بُواْ بِالْعِيتَابِ وَنِمَا أَرُسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ۞ إِذِ الْا غَلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِ لُ يُسْحَبُونَ ۞ سِف اَ كُمِّيهِ ثُمَّ فِي البَّارِيُسُجُ وُنَّ ۞ ثُمَّرِقِيلَ لَمُهُوَّ أَبِّنَ مَا كُنتُمُ تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلَ لَرْ \* نَكُن تَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَ ذَالِكَ يُضِلُّ اللهُ أَلْكُونِينًا ۞ ذَالِكُمْ عِمَا كُنتُمْ تَفَرَّحُونَ فِي إِلاَّ رَضِ بِغَيْرِ إَلَحَقّ وَعَاكُنتُمُ غَنرَحُونٌ ١ أَدُخُلُوا أَبُوابَ جَمَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فِيسَ مَثْوَى فَاصُبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّ

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَرَّ نَقَصُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَّا تِيَ بِعَايَةٍ اِلْاَ بِإِذْ نِ إللَّهِ فَإِذَا جَاءَ امْرُ اللَّهِ فَضِيَ بِالْحَقّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ أَلْمُنْطِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الذِه جَعَلَ لَكُ مُ اللانعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَلَكُرْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَلِنَبُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً لَفِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْ مَلُونَ ۞ وَبُرِيكُورَ ءَايْتِهِ عَالَيْتِهِ عَالَيْ مَايَنْ اِللَّهِ تُنْكِرُونَ ۞ أَفَالَرِيسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُمُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَهُ ۚ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُ نُرَمِنُهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي اللارْضِ فَ مَا أَغَنِيٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ فَلَمَتَا جَاءَ تُهُمُ وُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُ وَنُّ ۞ فَالْمَا رَأُوَا بَأْسَنَا قَالُوَّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ و وَكُفِّئَ الْمُعَاكِّنَّا بِهِ مُنْثَبِرِكِينَ ١ كُ يَنفَعُهُ مُ وَ إِيمَانهُ مَ لَتَا رَأَوَا بَاسَنَا سُنَتَ اللَّهُ مُنَا لِكُ السُنَا السُنَا اللَّا السُنَا اللَّا الْكَالْوَ وَ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَالْوَ وَ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَالْوَ وَ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْكَلْوُ وَ وَ

الا سُوْرَةُ فِصِّلْتِ كِتَبْرُوءُ لِيَانُهَا لاهِ اللهُ الل

مرالله الرحمز الرجيم جِمْ ۞ نَنزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِنَابٌ فُصِلَتَ - ايَانُهُ وَقُرْءَ انَّاعَرَ مِيَّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَغْرَضَ أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۗ وَقَالُواْ قُلُوبُنَافِي أَكِنَّة رِتْمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيءَ اذَانِنَا وَفُرْ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِحَابٌ فَاعْلِ إِنَّنَاعَلْمِلُونٌ ۞ قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ ثُلْكُمْ يُوجِي إِلَىَّ أَنَّنَا إِلَىٰ أَنْكُورَ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَاسْتَفِيمُواْ إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُهِ أَ وَوَ بُلَّ لِلْمُشْرِكِينَ۞ أَلَذِينَ لَا يُوتُونَ أَلزَّكُواةً وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَلِعَتِ لَمُورُةِ أَجُوعَيُهُ مَنُونِ قُلَ أَيِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالنبِ خَلَقَ أَلَا رُضَ فِي يَوْمَ يَنِ وَتَجَعُ لُونَ لَهُ وَأَنْدَادًا ذَا لِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبُرَكَ فِبِهَا وَقَدَّرَفِهِمَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً نَّ ۞ ثُمَّ اَسْنَوِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا اللَّمَاءِ وَهِي دُخَانٌ فَقَالَ لَمَا اللَّ إيتِيَا طَوْعًا اَوْ كُرُهِمَا قَالَتَ اَأْتَيْنَا طَاآبِعِينِ ۖ ۞

فَقَضِيلُهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْجِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا أَلْسَمَاءَ أَلْدُنْيا عِصَلِيحٌ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِبْرِ الْعَلِيم اللهِ فَإِنَ اعْرَضُواْ فَقُلَ انذَرْتُكُرُ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادِ وَتُمُودَ ١ إِذْ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِ بِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَ أَلَّا تَعْبُدُوٓ اللَّا أَلَّهُ قَالُواْ لُوَشَاءَ رَبُّنَا لَاَّنْزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا عِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكُفِرُونَ ١٥ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُواْ فِ إِلاَ رَضِ بِغَيْرِ إِلْحَقّ وَقَالُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا فَوَةً ۚ أَوَ لَرْيَرُواْ أَنَّ أَلَّهَ ٱلذِب خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِاَيْلَتِنَا بَحْمَدُ وَنَّ ۞ فَأْرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِنْرِي فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيا وَلَعَذَابُ ٱلاَخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَعَبُّواْ الْعَبِي عَلَى الْمُدِي فَأَخَذَ تُهُمْ صَاحِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَجَيَّنَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَّ ۞ وَيَوْمَ نَحْتُمُ أَعْدَاءَ أَلْبُّارِ فَهُ مُ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَامَا

وَقَالُواْ بِجُلُودِ هِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا أَللَّهُ الذِحَ أَنطَقَ كُلُّ شَكِّ ءِ وَهُوَ خَلَقَاكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُونٌ ۞ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَنْتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُ وَ أَنَّ أَلَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَّ ۞ وَذَا لِكُمْ ظَنَّكُو النب ظَننتُم بِرَبِّكُو أُرْدِيكُو فَأَصَّبَعْتُم مِنَ ٱلْخَلْسِيرِينَ ۞ فَإِنَّ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثُوكَى لَمْنُوكَى لَمْنُولَ وَإِنَّ يَسُتَعْنِبُواْ فَمَا هُرِمِنَ أَلْمُعْنِينًا ١٠٠ وَقَيَّضَنَا لَمُ مُ قُرِنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَمُ مُ مَّا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ الْفُولُ فِي أَمَا عِنْ الْكُولُ عِنْ الْجُنِ وَالْإِنسِ إِنَّهُمَّ كُنَّهُ أَخُدِينَ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِمَاذاً أَلْقُرُهَ انِ وَالْغُوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعُنْلِبُونًا ۞ فَلَنُ ذِيقَرْ ۗ أَلْذِينَ كَ فَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَحْ نِيَنَّهُ مُوَّ أَسُواً أَلْنِ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعُذَاءِ إِللَّهِ إِلنَّارُ لَهُ مُ فِيهَا دَارُ الْمُخُلِدِ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِنَا يَحْكَ دُونًا ١٠٠

إِنَّ أَلَّذِينَ

إِنَّ أَلَذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْنَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمُلَيِّكَةُ أَلَا تَحَافُواْ وَلَا تَحَدَّزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَتَّةِ الِن كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ نَحُنُ أُولِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَوْ ق إلدُّنيا وَفِ إلاخِرَةِ وَلَكَ مُرفِها مَا تَشْتَهِ وَأَنفُسُكُمْ وَلَكُو فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ نُرُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٌ ۗ وَمَنَ اَحُسَنُ قُورُ لَا يِمْنَ دَعَآ إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَلِعًا وَقَالَ إِنْنَهِ مِنَ أَلْمُسُامِينٌ ۞ وَلَا تَسَنُّوكِ الْخَسَنَةُ وَلَا أَلْسَيِّئَةُ ۖ إَذْ فَعُ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْذِت بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلِيَّ حَمِيهُ اللَّهِ وَمَا يُلَقِينُهَ إَلاَّ أَلذِينَ صَابُواْ وَمَا يُلَقِينُهَ آ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ۞ وَإِمَّا يَنْ زَغَنَّكَ مِنَ أَلْشَيْطُنِ نَزُغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمِنَ ايْنِهِ إليُّلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّمْسُ وَالْفَيَهُ وَالْفَتَ مَرُّ لَا تَسْجُدُواْ لِلنَّهُ مُسِ وَلَا لِلْقَامَرِ" وَاسْجُدُواْ لِلهِ إلذِ خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْة الله فَإِنِ إِسْنَكَ عَبُرُواْ فَالَّذِينَ عِنْ مَ

وَمِنَ-ايَاتِهِ } أَنَّكَ تَرَى أَلَارْضَ خَلَيْعَةً فَإِذَ ٱلْنَزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ إَهْ أَرْتُتُ وَرَبَتِ إِنَّ أَلْدِتَ أَحْيِاهَا لِحَيِّ الْمُوْتِيَ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَاءً عَدِيرٌ ۞ إِنَّ أَلَذِينَ يُلْحِدُ وَنَ فِي عَالِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفْنَ يُلْقِيفِ إِلْبَارِ خَيْرُ المِمِّنُ يَاتِي ءَامِنَا يَوْمَ الْقِيكَ مَةُ إِعْلُواْ مَا شِنْتُهُ وَمِي إِنَّهُ وَعِمَا تَعَلُّونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَعَلُواْ بِالذِّكْرِ لْمَتَاجَاءَهُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِنَكُ عَنِ يَرُّ ۞ لَآيَانِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدُيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهُ مِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ إِنْ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ اَلِيهِ ۞ وَلُوْجَعَلْنَاهُ قُرُّءَ انَّا اَعْجَهِيًّا لَقَالُواْ لُوْلَا فُصِّلَتَ -ايَاتُهُوَّهُ آعْجَمِينٌ وَعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلذِبنَ وَامَّنُواْ هُدَّى وَشِفَاءً" وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي اذَانِهِمْ وَقُر وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى اوْلَلِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٌ إِن وَلَقَدَ انْيُنَا مُوسَى ٱلْكِنَاكَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقَضِيَ

إِلَيْهِ يُسَرِّدُ عِلْوَ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَّرَاتٍ مِنَ ٱكَامِهَا وَمَا يَحْتَمِلُ مِنُ انْ يَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَبُوْمَ يُنَادِ يهِمُ وَ أَبْنَ شُرَكًاء ٤ قَالُوًّا ءَاذَ تُكْ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ۞ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوايَدْعُونَ مِن قَبُلُ وَظَنُّواْ مَا لَحُهُم مِّن يَجِيصٌ ۞ لا يَسْتُمُ الإنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُفَيَّ وَسُ فَ نُوطٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَ قُنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَاآمِمَةً وَلَهِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّكِ إِنَّ لِي عِندَهُ, لَلْحُسُبِيٰ فَلَنُنبِتَنَّ أَلذِينَكَ فَكُواْ عِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظِّ ۞ وَإِذَا أَنْعَنَاعَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِحَانِبِهِ } وَإِذَامَسَّهُ الشَّرُفَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ٥ قُلُ أَرَّائِتُ مُ وَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ أِللَّهِ ثُمَّ كُفَرْتُ م بِهِ ع مَنَ أَضَلَ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٌ ۞ سَنُرِيهِ مُ وَ ءَ ايَلْتِنَا فِي إِلَافَ اِقْ وَسِفْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنَبَّنِّنَ لَمُعُوَّأَنَّهُ وَ

إلله الرحمز الرحيم جِمْ ۞عَسِنَةً ۞كَذَالِكَ يُوجِ ٓ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَذِ بنَ مِن قَبْلِكَ أَللَّهُ الْعَزِ بزُ الْحَكِيمُ ۞ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَهُوَالْعَلَيْ الْعَظِيمُ ۞ يَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِ نَ وَالْمُلَإِ كُدُ يُسَبِّعُونَ بِحَـمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِمَن فِي إِلاَرْضَ أَلا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْغَ فُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَالَّذِينَ إَتُّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَّاءَ أَلَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُّ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ أَنَّا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرِي وَمَنْ حَوْلُهَا وَتُنذِرَ بَوْمَ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَي إِنَّ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِينُ فِي السَّعِيرِ ۞ وَلُوْشَاءَ أَللَهُ لَجَعَلَهُمُوۤ أَمَّةً وَلِحِدَّةً وَلَكِنْ يُدُخِلُ مَنْ يَتَنَاهُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظَّالِمُونَ مَا لَحُهُم مِنْ وَلِيّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فكاطِرُ

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمُوةَ أُزُوجًا وَمِنَ أَلَانْعَـٰكُمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ مِنْهِ لَيْسَكِمِثْلِهِۦشَے ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَهُ، مَفَالِيدُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ بَنْسُطُ الرِّرْقَ لِمُنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ وِبِكُلِ شَيْءٍ عَلِيهٌ ۞ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ أَلَدِينِ مَا وَضَّىٰ بِهِۦنُوحًا وَالنِتَ أَوۡحَيۡـنَاۤ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِ يَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِيْ أَنَ آقِيمُواْ الدِينَ وَلَانْنَفَرَقُواْ مِيةِ كَبُرَعَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ وَ إِلَيْهِ إِللَّهُ بَجَنْتِحِ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهُ دِئَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيثٌ ۞ وَمَا تَغَرَّقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءً هُمُ أَلْعِلْمُ بَغْيَا َّبَيْنَهُمُّ وَلَوُ لَا كُلِمَـٰهُ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَـّ مَّى لَقُوْضِى بَبْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ ٱلذِينَ أُورِثُوا ۚ الْكِنْبَ مِنْ بَعْدِهِـِمۡ لَٰفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِبِبٌ ۗ فَلِذَ إِلَّ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَا أَمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اهُوَآءَ هُمَّ وَقُلَ-امَنتُ عِمَا أَنْزَلَ أَنَّهُ مِن كَتَابٍ وَأَمْرِتُ لِأَعْدِلَ لَيْنَكُو ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُو ۗ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُوهِ أَعْلَكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو اللَّهُ يَحَبُّ مَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْتِهِ الْمُهُ

وَالذِينَ يُحَاجُونَ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْتَجُعِبَ لَهُ وَمُجَّنَّهُ مُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَامُ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٥ إِللَّهُ الذِحْ أَنزَلَ ٱلْكِنَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِبِتُ ۞ يَسَتَغِجلُ بِهَا ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَكُونًا أَلا إِنَّ أَلَذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِ ضَلَلٍ بَعِيدٍ ٥ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ ، يَرَزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَلْقُويٌ الْغَيِرِيزُ ٥ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلَا خِرَةِ نَزِدُ لَهُ وفِي حَرْثِهِ ، وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلدُّنْيا نُوتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ وَعِهِ إِلاَخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ۞ أَمْ لَهُ مُ شُرَكُوا السَرَعُوا لَهُ مِنَ أَلَدِينِ مَا لَرْ يَاذَنْ بِهِ إِللَّهُ وَلُولًا كَامَةُ الْفَصَلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ أَلْظَّالِمِينَ لَمُ مُ عَذَابُ اللِّهِ اللَّهِ ١ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كُسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالذِينَ ءَامَنُواْ

ذَالِكَ أَلْذِ مُ يُبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَاتُ قُل لَّا أَسْتَلُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا أَلْمُوَدَّةً فِي إِلْقُرْبِينٌ وَمَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ وَفِهَا حُسَنًا إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ إَفْنَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَبَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَبُحِقُ الْحُقَّ بِكَامِمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ مُعَلِّمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَهُوَ الذِك يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفَعْلُونَ ۞ وَيَسْتَجِيبُ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَلِكُتِ وَيَزِيدُ هُ مِ مِن فَضَلِهِ ، وَالْكُفِرُونَ لَمُ مَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ وَلُو بَسَطَ أَلَنَّهُ ۚ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْغُواْفِ إِلَّارْضِ وَلَكِنَ يُنَزِّلُ بِقَـدَرِمَّايَشَاءُ ۚ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ مَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ۞ وَهُوَ أَلْذِ هِ يُنْزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ الْحَمِيدُ ۞ وَمِنَ - ايَانِهِ مِ خَالَقُ أَلْسَمَواتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَتَ فِبِهِمَا مِن دَآبَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِ مُوٓ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَا أَصَابَكُمُ مِن مُصِيبَةٍ مَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعَفُواْعَن كَثِيرٍ۞ وَمَا أَنْتُم نِمُعَجِيزِ بنَ فِي اللازْضِ وَمَا لَكُ مِن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِانْصِيرٍ ۞

وَمِنَ-النِّهِ الْجُوَارِءِ فِي الْبَحْرِكَالاَعْلَمْ ﴿ إِنَّ يَشَأَيْسُكِنِ الرِّيخُ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰ ظَهْمِ مِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوُ يُوبِقُهُنَّ عِمَا كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ وَيَعُلُمُ الذِينَ يُجَادِلُونَ فِي اَيُلْتِنَا مَا لَهُ مِن تَجِيضٍ ﴿ فَمَا أُوبِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَنَاعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلذِينَ وَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مَ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَالْذِينَ يَجْتَذِبُونَ كَبَا بِرَأَلِاثُمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۞ وَالَّذِينَ اسْتَعَابُواْ لِرَبِهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَبُنهُمُ وَمِتَارَزَقُنْهُمُ يُنفِقُونَ ١٠ وَالذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُغَيُ هُمْ يَنْكُورُونَ ۞ وَجَزَا وُأْسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَنَعَفَا وَأَصْلَحَ فَأْجُرُهُ وَعَلَى أَلِلَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ إِنْنَصَرَبَعَ لَا ظُلْمِهِ وَفَأُولُلِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٌ اللَّهِ الْمَا السَّبِيلُ عَلَى ٱلذِينَ يَظَالِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقِّ ٱوْلَيِّكَ لَحُهُ عَذَابُ ٱلِيهُ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَ فَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِن عَزْمِ

وَتَوِينِهُمْ

وَتَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ أَلذُّ لِ يَنظُوُونَ مِنطَوْبٍ خِيْ وَقَالَ الَّذِينَءَ امَنُواْ إِنَّ الْخُلِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَاْ انْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوُمَ أَلْقِيَامَةِ أَلاَ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيمٌ ۞ وَمَا كَانَ لَمُ مُ مِنَ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ إِللَّهِ وَمَن يُّضَلِلِ إللهُ فَمَا لَهُ ومِن سَبِيلٌ ۞ إسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِن قَبَلِ أَنْ يَانِيَ يَوْمُ لا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ أَللَّهِ مَالكُم مِن مُسَلِّحًا يَوْمَبِ ذِ وَمَا لَكُ مِ مِن تَكِيرٌ ۞ فَإِنَ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مَ حَفِيظًا ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَ فَنَ أُلِانسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ ٰ مِمَا قَدَّمَتَ ٱبْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلِا نَسَانَ كَغُورٌ ۞ لِلهِ مُلَّكُ السَّمُونِ وَالْارْضِ يَحَالُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمِنْ يَشَاءُ إِنْكَا وَيَهَبُ لِمِنَ يَنْنَاءُ الذُّكُورَ ۞ أُوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَانَا وَيَجُعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞

وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلِيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَّا مَا كُنْتَ تَدْرِ مَا أَلْكِنَكُ وَلَا أَلِا يَمْنُ ثَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰكَ فُورًا نَهْدِ هِ عِمِن نَشَاءُ مِنْ وَلَا أَلِا يَمْنُ وَلَا أَلِا يَمْنُ اللَّهُ عَلَىٰكَ فُورًا نَهْدِ هِ عِمْن نَشَاءُ مِن اللَّهُ إِلَىٰ عِمَا طِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ مِمْ طِ إِللَّهِ إِللَهِ عِمَا لِهِ مَا لِهِ إِللَّهُ إِللَهُ إِللَهُ اللَّهِ اللَهِ عَلَىٰ مِمَا طِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ مِمْ طِ إِللَّهُ إِللَهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

المَّا سُؤِرَةُ (لِنَّحُوفِ كِينَبِرُّوا لِيَالِهُ ١٩١) المَّالِينَ ١٩١) المَّالِقُ المَّالِمُ ١٩١) المَّالِقُ المَّالِمُ ١٩١) المُّالِمُ ١٩١) المُّالِمُ المَّالِمُ ١٩١) المُّلِمُ المُّلِمُ المُّلِمُ المُّلِمُ ١٩١) المُّلِمُ المُلْمِنِ المُّلِمُ المُلْمِنِينِ المُلْمُ المُلْمِنِينِ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ ا

أنته ألتخمز ألرّجيم جَمِّرٌ ۞ وَالْكِنَابِ الْمُهُينِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُوْءَ انَّا عَرَبْبًا لَّعَالُّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَفِي أَمِرُ إِلْكِكُنِ لَدَيْنَا لَعَ إِلَيْ حَكِيمُ ۗ ۞ اَفَنَضْرِبُ عَنْكُوا الذِّكْرَصَفَحاً إِن كُنتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ ۞ وَكُرَ أَرْسَلْنَا مِن بِّبْءَ عِ فِي الْلَوَّلِينَّ ۞ وَمَا يَانِهِ مِ مِن بِّبِّ عِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُ زِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَّا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضِي مَثَلُ الْلاقَ لِينَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ بزُ الْعُتَلِيمُ ۞ الذِك جَعَلَ لَكُ مُ الْأَ

وَالذِ عَنَرَّلَ مِنَ أَلْتَهَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عَلَدُةً مَّيْتًا كُذَا لِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَالذِ عَلَقَ أَلَازُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَالْانْعَـٰ مِمَاتَرٌ كَبُونَ ۞ لِتَسۡـتُوواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ؞ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةً رَبِّكُمُ إِذَا إَسْتَوْيَتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْعَنَ أَلْذِكُ سَخَّرَلْنَا هَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّينَ لَمُنْ قَالِبُونَ ١ وَجَعَالُواْ لَهُ وِمِنْ عِبَادِهِ عَجُزُ اللهِ اللهُ الله مُبِينٌ ۞ آمِرِ إِثَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيْكُمْ بِالْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم عِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَ لَا ظُلَّ وَجَهُهُ و مُسْوَدًا وَهُوَكَ ظِيمٌ ۞ أَوَمَنْ يَنشُؤُا فِي أَكِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ عَنْيُرُ مُبِينٌ ۞ وَجَعَلُوا الْمُلَلِّكِكَةَ ٱلذِينَ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا اَ. شَهِدُواْ خَلْقَهُمُ سَتُكَتَبُ شَهَادَ تُهُمَّ وَيُسْتَالُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ أَلْرَحْمَانُ مَاعَبَدُنَهُ مَّا لَهُ مَ بِذَا لِكَ مِنْ عِلْمِرْ إِنَّ هُ مُوَ إِلَّا يَخَرُصُونً ۞ أَمَّـ اتَيْنَاهُمْ كِتَنْبَا مِن قَبَلِهِ عَهُمُ بِهِ عَمُسُتَمَسِكُونَ ۞ بَلُقَالُوَّا إِنَّا وَجَدُنَا وَجَدُنَا وَجَدُنَا وَجَدُنَا وَجَدُنَا وَجَدُنَا وَجَدُنَا وَابَاءَ نَا عَلَى ٓ الْمُتَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ٓ الْبُرِهِم مُهُتَدُونَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ ٓ وَالْبَاءِ الْبِرِهِم مُهُتَدُونَ ۞

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَّاءَ ابَّاءً نَا عَلَىٰ أَمُّتَةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّفَتَدُونَ ۗ قُلَ اَوَلُوْجِتْ تُكُمُّ بِأَهِّدِي مِمَّا وَجَدَتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَ كُوْ قَالُوٓاْ إِنَّا مِمَا أُرْسِلْتُ مِهِ عُكِفْرُونَ ١٠ فَانْفَتُ مُنَا مِنْهُ مُ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ] إِسَنِع بَرَآمٌ مِّمَّا نَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا أَلْنِكَ فَطَرَحِ فَإِنَّهُ وسَيَهُدِينٍ ۞ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَفِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونٌ ١٠ بَلْ مَثُعَتُ هَاؤُلُاءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءً هُو الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ ۞ وَلَتَاجَاءً هُمُ الْحَقُّ قَالُواْ هَاذَاسِمٌ وَإِنَّا بِهِ عَكِيْرُونَ ۞ وَقَالُواْ لُوَلَا نُزِّلَ هَاذَا أَلْقُرْءَ انُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ أَلْقَرُيَتَ بِنِ عَظِيمٍ ۞ أَهُمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي أَكْيَوْةِ إِلدُّنْيِا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوُقَ بَعُضِ دَرَجَاتِ لِيَتَغِنَدَ بَعُضُهُم بَعُضًا شُخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنَا يَجُمْعُونَ ۞ وَلَوْلاً

وَلِبُيُورِتِهِمُ وَ ابْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِونَ ۞ وَزُخْرُفًا ۗ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لِمَا مَتَاعُ الْحَيَوْةِ إِلدُّ نَيِا ۚ وَالْاخِدَةُ عِندَ رَبِّكَ اللُّنَّقِينَ ۞ وَمَنْ يَعُشُعَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضَ لَهُ و شَيْطُانًا فَهُوَ لَهُ وَقِينٌ ۞ وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنْهُمُ مُهْتَدُونَ ۞ حَتَى إِذَاجَاءَانَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمُشْرِقَيْنِ فَبِيسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُو أَنَّكُو فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونٌ ۞ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْتَهُ دِ الْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَلِ مُبِينٌ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۞ أَوَّ نُرِيَّنَّكَ أَلذِ هِ وَعَدْ نَهُمُ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ۞ فَاسْتَمْسِكَ بِالذِحْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَإِنَّهُ ولَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَالُونَ ١٠ وَسَئَلَمَنَ ارْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَانِ ءَالِمَانَةُ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوسِيْ بِنَا يَلْتِنَا إِلَىٰ فِرُعُونَ وَمَالَإِ يُهِ مِنْقَالَ إِلِيْ رَسُولُ رَبِّ لَعَالَمِينَ ۚ ۞ فَلَمَّاجَاءَ هُـم بِنَايَاتِنَا إِذَا هُـم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ۞

وَمَانُرِيهِ مِنَ ايَةٍ الاَّهِيَ أَكْبَرُمِنُ اخْتِهَا وَأَخَذَنَهُ مِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونٌ ۞ وَقَالُواْ يَـٰٓأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَـا عَهِدَ عِندَ لَ إِنَّنَا لَمُهُ تَدُونٌ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونُ ۞ وَنَادِي فِيْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ عَالَ يَاتَوْمِ أَلْيُسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ إِلَّا نَهَارُ تَجْرِبُ مِنْ تَحْتِيَ أَفَلَا نُبْصِرُونَ ۞ أَمَرَانَا ْخَايْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلذِكُ هُوَمَهِ بِنُّ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلُولًا أَلِقَ عَلَيْهِ أَسُورَهُ مِن ذَهَبٍ اَوْجَاءَ مَعَهُ الْمُلَاِّكَ لَهُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَخَفَّ قُوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُ صَكَانُواْ قُومًا فَلِسِقِينَ ۞ فَلَمَّاءَ اسَفُونَا إَنْفَتَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقِنَهُمُورَ أَجْمَعِينَ ۞ فِحَكَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَنْ لَا لِلَاخِرِينَ ۞ وَلَمَا ضُرِبَ أَنْ مَرْسَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ ۞ وَقَالُوَّاءَ أَلِمُتُنَا خَسَيْرُ أَمْ هُوَّ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَ جَدَلًا بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ إِنَ هُوَ إِلَّا ذُ اَنْعَـَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَالَا لِبَنِيَّ إِسْرَآءٍ يلَّ وَنَشَاءُ كَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةً كَا إِلَارْضِ يَحْنُـلُفُونَ

وَإِنَّهُ وَلَعِلْ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْ تَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَاط" مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ ولَكُو عَدُوٌّ مُبِينٌ ۞ وَلَمَا جَاءَ عِيسِي بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمُ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبُينَ لَكُمْ بَعْضَ أَلْدِكَ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونٌ ۞ إِنَّ أَلَّهُ هُوَرَئِدٍ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞ فَاخْتَلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِنْ فَعَلَىٰ لِلّذِينَ طَلَامُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلِيبِيْرِ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ نَاتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَلَاخِلَتَ ءُ يُوْمَعِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْلِلاً أَلْمُتَّقِينًا ۞ يَعِبَادِ ٢ لَاخَوْفُ عَلَيْكُ مُ الْيُوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونًا ۞ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِنَايُلِنَا وَكَانُواْ مُسَالِمِينَ ۞ اَدْخُلُواْ الْجُنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ نَحْ بَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِعَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَيْفِهَا مَا تَشْتَهِيهِ إَلَا نَفُسُ وَتَلَذُّ الْاعَيْنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ أَنْجَـَّةُ الْمِنِهِ أُورِثُمُّوْهَا بِمَا كُنتُ مُ تَعۡمَلُونَ ۞ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَ يُحَيَّدُهُ مِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ تَعۡمَلُونَ ۞ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَ يَهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَاكُلُونَ ۞

إِنَّ ٱلْجُرِمِينَ فِي عَذَ ابِ جَمَنَّمَ خَالِدُ وَلَّ ١٤ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونٌ ۞ وَمَا ظُلَنَهُ مُ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الطُّلِلِينَ ١٥ وَنَادَوْا يَنْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَّكِئُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُمْ بِالْحَقُّ وَلَكِئَ أَكْثَرَكُمْ لِلْغَقَّ كَلِهُونَ ۗ ۞ أَمَرَ ابْرَمُوٓا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونٌ ۞ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُودِهُم بَلَّىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَلِيدِينَ ١ شُبِعَنَ رَبِ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلْقُواْ يَوْمَهُمُ الذِّ يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ الذِ عِنْ النَّهَ وَلَا قُو اللَّهُ وَفَيْ الكرض إلَهُ وَهُوَ أَلْحَكِمُ الْعَلِيمُ وَتَبَرَكَ أَلْدِتُ لَهُ وَمُلَّكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وَعِندَهُ وعِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلَا يَسَلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعُلُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلْقَهُمْ

ألله إلرَّحْمَز الرَّ جعيِّ ۞ وَالْكِنْكِ الْمُنِينِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينٌ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرِ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِندِنَا إِنَّاكُتَامُ إِسِلِينَ ۞ رَحْمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّهُ وَهُوَ أَلْسَيْمِيعُ الْعَلِيهُ ٥ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كُنتُ مُوقِنِينٌ ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَنَكِمْ وَنَكِمْ وَنِكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُو الْاوَلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَارْتَفِب يَوْمَ تَاتِي إِلْسَّمَآءُ بِدُخَارِ مُبِينِ ۞ يَغُشَى أَلْتَّاسٌ هَاذَاعَذَاكِ ٱلِيُمُ رَّبُّنَا إَكْشِفَ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُونٌ ۞ أَنِي لَمُهُمُ الذِّكْمِ لَى وَقَدْجَاءَ هُ مُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلِّمٌ تَجَنُونُ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا ۗ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبُطَشَةَ الْكُبُرِيُ إِنَّا مُسْتَقِمُونَ وَعَآءَ هُرُ رَسُولٌ كَرِيبُ وَلَقَدُ فَتَنَاقَبُلَهُمُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءً هُرُ رَسُولٌ كَرِيبُ

اَنَادَّوَاْ إِلَىَّ عِبَادَ أَللَّهِ إِلِيِّ لَكُوْرَسُولُ آمِينٌ ۞ وَأَن لَا تَعَـٰلُواْ عَلَى أَللَّهِ إِنَّى ۚ البِّكُم بِسُلْطُنِ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّ عُذُنُ بِرَنِّ وَرَبِّكُوْق أَن تَرْجُمُونِ ٥٠ وَإِن لَمْ تُومِنُوا لِيَ فَاعْتَزِلُونِ ١٠ فَذَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَا وُلاء فَوَرُ مُحُرِمُونَ ﴿ فَاسْرِبِعِبَادِ لَيُلاَّ إِنَّكُمْ مُنْتَبَعُونَ ﴿ وَاتْرُكِ اللَّهُ الْبَحْرَرَهُوَّا اِنَّهُ مُ جُندُ مُّغْرَفُونَ ۞ كَرْ تَرَكُواْ مِنجَنَّتِ وَعُبُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَفَامِ كَرِيمِ ١٥ وَبَغَةِ كَانُواْ فِبِهَا فَكِهِينَ ١٥ كَذَالِكُ وَأُورَثُنَهُ قَوْمًا ـ اخَرِينَ ١ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ أَلْسَّهَا وَ الْأَرْضُ وَمَا كَانُواْمُنظِينٌ ١ وَلَقَدُ بَعَيْنَا نَيْخَ إِسْرَاءِ بِلَ مِنَ أَلْعَذَابِ اللَّهُ بِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وُ كَانَعَالِيَامِنَ لَلْسُرِفِينَ ١٠ وَلَقَدِ إِخْتَرْنَهُ مُعَلَىٰ عِلْمِ عَلَى الْعَالَمِينَ ١٠ وَءَانَيْنَهُم مِنَ أَلَايُتِ مَافِيهِ بَلُؤُا مُبِينٌ ۞ إِنَّ هَؤُلاَّءِ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثَنَا أَلَا وَلِيْ وَمَا نَحُنُ عِمُنشَرِينَ ۞ فَاتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ أَهُمُ خَبُرُ الْمُ فَوَرُ ثُبِّعٌ وَالدِينَ مِن قَبْلِهِمُو أَهْلَكُنَاهُ مُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينٌ ۞ وَمَاخَلَقُنَا أَلْسَّمَوْنِ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا لَعِبِينٌ ۞ لَا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُ وَلَا يَعُلَمُونَ ۞ إِنَّ يَوْمَ اَلْفَ

31

إِلَّا مَن زَحِمَ أَللَّهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَيْرِ بِرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقَوْمِ ۞ طَعَامُ اللَّانِهِ ١٤ كَالْمُهُلِ تَغْلِهِ فِي الْبُطُونِ ١٤ كَغَالِي الْحَمِيمِ ١ خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْحَجِيمِ ۞ ثُمَّ صُبُواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۞ ذُقِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَيْرِيزُ ٱلْكُرِيمُ ۞ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِرِهِ تَمُ تَرُونٌ ۞ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي مُقَامِرًا مِينِ۞ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّنَقَلِبِلِبَنِ ۞ كَذَالِكُ وَزَوَّجْنَهُ مُوعِينٌ ١٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَصَيَّهَ إِ المِنِينَ ١٠ لَا يَذُوقُونَ فِهَا ٱلْمُوْتَ إِلَّا ٱلْمُؤْتَذَ ٱلْأُولَىٰ وَوَقِيلِهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ۞ فَضَالَا مِن زَيِكَ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ ۞ فَإِنَّمَا يَسَرَنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَ كُرُونَ ۞ فَارْتَفِبُ إِنَّهُم مُرْتَفِبُونً ۞

وَاخْتِلَفِ إِلْيُلِ وَالنَّهِارِ وَمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَلْتَمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيِا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَنَصَبِرِيفِ الرِّيَخِ ءَايَكُ لِقُوْمِ بِعُقِلُونَ ۞ تِلْكَ ءَ ايُتُ اللَّهِ مَنْ لُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعُدَ اللَّهِ وَءَ ايْنِهِ ، يُومِنُونَ ۞ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَالِدٍ أَثِيمِ ۞ يَسْمَعُ ءَ اينتِ إِللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِيرُ مُسْتَكْبِرًا كَأْنَ لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِيْرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ ۞ وَإِذَاعَلِمُ مِنَ ايَلْتِنَا شَهَيْعًا إِتَّخَذَهَاهُ وَأَاوْلَبِّكَ لَمُمْ عَذَاتٌ مُّهِينٌ ۞ مِنْ وَرَآيِهِ مِ جَهَنَّمُ وَلَا يُغَيِّنِ عَنْهُم مَّا كُسَبُواْ شَيْءًا وَلَامَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَاءً وَلَهُ مُ عَذَاكِ عَظِيمٌ ١٥ هَاذَاهُ دَى وَالْذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابُ مِن رِجْرِ أَلِبِينِ ﴿ إِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِي أَلْفُلُكُ فِيهِ بِأُمْرِهِ، وَلِتَبُتَغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُرُ تَشُّكُرُونَ ۞ وَسَخَّرَلَكُم مَّافِي إِلسَّمُونِ وَمَافِي إِلارْضِ جَمِيعَامِنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ الله لِقَوْمِ بِيَقَكُمُ وُنَّ اللَّهِ لِلَّذِينَءَ امَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ أَللَّهِ لِيَجِينِي قَوْمًا مِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ مَنْ عَمِلَ صَلِعًا فَلِنَفْسِهُ ، وَمَنَ أَسَاءً

وَءَاتَيْنَاهُم

وَءَانَيْنَهُ مُ بَيِّنَتِ مِنَ أَلَامُرٌ فَمَا إَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ اْلْعِلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُ مُوَّ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِبَمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ ۞ نُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰشَرِيعَةِ مِنَ أَلَامُرِفَانَّبِعُهَا وَلَانَتَّبِعَ اَهُوَاءَ أَلذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ إِنَّهُ مُ لَنْ يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ أَللَّهِ شَيَّاً وَإِنَّ أَلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمُ وَأُولِيَاءُ بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۞ هَـٰذَا بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ بِوفِنوُنَّ ۞ أَمْ حَسِبَ أَلَذِينَ إَجْتَرَحُواْ السَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِعَتِ سَوَآهُ تَحْيِاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ۞ وَخَلَقَ أَلَتُهُ السَّمَوٰتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ وَلِنْجُنِي كُلَّ نَفْسِ مِمَا كَسَبَتْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠٠ أَفَرَاتِنَ مَنِ إِنَّخَذَ إِلَهَهُ وهُولِهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمِّعِهِ ، وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَاوَةُ فَنَ بَّهُ دِيهِ مِنْ بَعَدِ اللَّهِ أَفَلَاتَذَّكُرُونً ۞ وَفَالُواْمَاهِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيِا غَوْتُ وَنَحْيِا وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَا ٱلدَّهُ وَمَا لَهُ مِذَالِكَ مِنْ عِلْمُ لَا يَظُنُّونَ ٥ وَإِذَا تُتُلِى عَلَيْهِ مُوَءَ

قُلِ إِللَّهُ يُحِيدُ مُّمَّ يَمُيتُكُمُ ثُمُّ يَجُمَعُكُمُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِبَامَةِ لَارَبُبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَّ ۞ وَلِلهِ مُلْكُ أَلْتُكُونِ وَالْارْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُوْمَبِدِ يَخْسَرُ الْمُنْطِلُونَ ۞ وَتَبِرَىٰ كُلَّ أَمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ ثُدُعِي إِلَىٰ كِتَبِهِا ٱلْيُؤْمَ ثُجُرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّلِحَتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَذَالِكَ هُوَ أَلْفُورُ الْمُبِينُ ۞ وَأَمَّا أَلَذِينَ كَفَرُوٓا أَفَالُو تَكُنَّ ايَنْتِ تُتَلِّي عَلَيْكُو فَاسْتَكُبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قُوْمًا تُجْرِمِينَ ۞ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِ عَمَا أَلْسَاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظُنَّا وَمَا نَحْتُنُ عِسْنَيْقِنِينَ ١٠ وَبَدَ الْمُعُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْنَهُ زِءُ وَنَّ ۞ وَقِيلَ أَلْيُومَ نَنسِينُمُ ۚ كَانسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَا وَمَأْوِبِكُوا لِنَّارُ وَمَالَكُمْ مِّن نَّصِينٌ ۞ ذَالِكُمْ بِأَنَّكُوا التَّخَذَتُمُ وَءَايَتِ إِللَّهِ هُنُ وَالْوَعَيَّ كُوالْكِيَوةُ الدُّنيَّا فَالْيَوْمَ لَا بُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ

الأستورة (الخِفَافِ عَيْدَةُ وَالْمَالِيَا ٥٣) المُورِة (الْجُفِأُ فِي كَيْدَهُ وَالْمَالِيَا ٥٣) المُورِة (الْجُفِأُ فِي كَيْدَهُ وَالْمَالِيَا ٥٣)

جيِّر ۞ تَنزِيلُ الْحِكتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمُ ۞ مَا خَلَقُنَا أَلْسَ مَوَاتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيُنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفُرُواْ عَمَّا أَنْ ذِرُواْ مُعْرِضُونٌ ۞ فَكُلَ اَرَاتَيْتُم مَّا نَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُوسِنِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْارْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي إِلْسَمَاوَاتِ إينوُرِ إِسِكِ مَن فَبُلِ هَاذَا أُوَا ثَارَةٍ مِنْ عِلْمِ إِنكُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ وَمَنَ أَضَلُ مِتَنُ يَدُعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَنِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيبَامَةِ وَهُمُ مَ عَن دُعَابِهِمْ غَلْفِلُونٌ ۞ وَإِذَا حُشِرَ أَلْتَاسُ كَانُواْ لَمُكُمُّوَ أَعُدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَ تِهِمُ كَفِيْدِينَ ٥ وَإِذَا نُتُتَلِىٰ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَـٰنَنَا بَيِّنَاتِ قَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمُنَّا جَاءَهُمُ هَـٰذَ

آمْ يَقُولُونَ إَفْ تَبِيلُهُ قُلِ إِنِ إِفْ تُرَيَّتُهُ وَفَلَا تَمْ لِكُونَ لِي مِنَ أَللَّهِ شَيَّا هُوَ أَعْلَمُ مِمَا تَفِيضُونَ فِيهِ كَفي بِهِ ع شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ أَلْغَ فُورُ الرَّحِيمُ ٥ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ أَلرُّسُلِ وَمَآ أَذُ رِب مَا يُفْعَ لُ خِهِ وَلَا بِكُورٌ إِنَ اَنَّبِعُ إِلَّهُ مَا يُوجِي إِلَىَّ وَمَا أَنَا إِلَّهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ قُلَ أَرَيْتُ مُوٓإِن كَانَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَكَفَرُتُهُ بِهِ ، وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ سَيْمَ إِسْرَآءِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ ، فَعَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمُو إِنَّ أَنَّهَ لَا يَهُدِ فَ الْفَوْمَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ وَقَالَ ٱلذِينَ كَفُرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهُ وَإِذْ لَرْ يَهُنَدُواْ بِهِ عَاسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفَاكُ قَدِيهُ ١٥ وَمِن قَبُلِهِ عَكِتُكُ مُوسِي إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِ تَنْكُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًا لِتُنْذِرَ أَلْذِينَ ظَالَمُواْ وَيُشَرِىٰ لِلْحُسِنِينَ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

وَوَصَّيْنَا أَلِانْسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كَرْبِهَا وَوَضَعَنَّهُ كَرْهَا وَحَمْلُهُ و وَفِصَالُهُ و تَلَثُونَ شَهَرًا حَتَّى ٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدُّهُ و وَبَلْغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعِنِي أَنَ اَشَكُرَ نِعُمُنَكَ أَلِيِّ أَنْعَمُتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنَ اعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِيهُ وَأَصِّلِحَ لِي فَ زُرِّبَتِيُّ إِنَّ ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنْ مِنَ الْمُسُامِينَ ۞ أَوْلَبِّكَ الَّذِينَ يُنْقَبَّلُ عَنْهُمُ وُ أَحْسَنُ مَاعَلُواْ وَيُنجَاوَزُعَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَضْعَبِ الْجُنَّةِ وَعْدَ أَلْصِدَقِ إِلَيْكَ كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَالنِكَ قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتَعِدَانِنِيَ أَنُ الْحَرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ إِللَّهَ وَيُلَكَءَ امِنِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَاذَ آلِاً أَسَاطِيرُ اَلَاوَّلِينَّ۞ أَوْلَيِّكَ الدِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ فِي أَمْمَ قَدُّ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ مِنَ أَلِجِنِ وَالإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينٌ ۞ وَلِكُلّ دَرَجَتُ مِّنَاعَمِلُوا وَلِنُوَفِيِّهُمُ وَأَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلُونَ ١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كُفَرُواْ عَلَى أَلْبَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُرْفِي حَيَاتِكُو لدُّنيا وَاسْتَمَنْعَتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تَجُنَوْنَ عَذَابَ أَلْمُونِ عِمَا كُنْتُمَ تَسَنَّكُيرُونَ فِي إِلاَرُضِ بِغَيْرِ إِلْحَقَّ وَنِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ

وَاذْكُرُ أَخَاعَادٍ إِذَ أَنذَرَ فَوَمَّهُ وِبِالْاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ إِلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ءَأَلَّا نَعْبُدُوۤ أَإِلَّا أَلَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ١٥ قَالُواْ أَجِئْنَا لِتَافِكُنَا عَنَ- الْهَيْنَا فَانِكَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَادِ فِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِندَ أَلَّهِ وَأَبُلِّغُكُمُ مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } وَلَكِينَ أَرِبْكُرْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأْوَهُ عَارِضًا مُّسْتَقِّبِلَ أُودِيتِهِ مِ قَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُعْطِئُواً بَلْهُوَمَا إَسْتَعْجَلْتُم بِهِ يَ رِيحٌ فِنهَا عَذَابُ ٱلِيثُونَ تُدُمِّرُكُلُّ شَيْعِ إِلْمُرِرَبِهَا فَأَصْبَعُواْ لَا تَرِي إِلَّا مَسَاكِنَهُ مُ كَذَالِكَ نَجْنِهِ الْقُوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكُنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيما إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُ سَمِّعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغْنِي عَنْهُ مَ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِدَتُهُ مَ مِن شَاءً إِذْ كَانُوا الْجَعْدُ ونَ بِنَايَتِ أِللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى مَا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ وَوَلَّ اللَّهِ وَلَقَدَ اَهُلَكُنَامَا حَوِّلَكُم مِنَ أَلْقُبُهِي وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ مُ الذِينَ اَتَّخَاذُ وأمِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا - الِلهَ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ أَلِجِنِ يَسْنَمِعُونَ أَلْقُدْءَ انَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَتَا قَضِي وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينٌ ۞ قَالُواْ يَنْقُومَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا انزِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسِىٰ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِثَ إِلَى أَكْمِقَ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٌ ۞ يَكْتُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ وَمَن لاَّ يُجِبُ دَاعِيَ أَللَّهِ فَلْيُسَ عِمْعِينِ فِي إِلَارْضِ وَلَيْسَ لَهُ وُ مِن دُونِهِ عَ أُولِياءً اوْلَيْكَ فِي ضَكَلِ مُبِينٍ ﴿ اوَلَمْ يَرَوَا أَنَّ أللَّهُ ٱلذِب خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَلَرُّ يَعْيَ بِحَلْقِهِتَ بِقُلْدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَحْتِى ٱلْمُوْرِينَ بَلَى ۚ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَارِ أَلْيُسَ هَاذَا بِالْحَقّ فَالُواْ بَالِيْ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ عِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ فَاصِيرَ كَأَصَبَرُ أَوْلُواْ الْعَـَزُمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

إلله الرّحمز الرّحيب الذين كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللهِ أَضَلَّ أَعَمَالَهُمُّ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَالِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُرِّلُ عَلَىٰ مُحَدِّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِهِمْ كُفَّ رَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَضْلَحَ بَالْحُمِّ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ اِتَّبَعُواْ الْبُطِلَ وَأَنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُوا اِتَّبَعُواْ الْحَقَّمِن رَّيِهِ مَّ كُذَا لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلتَّاسِ أَمُثَالَهُمَّ ۞ فَإِذَا لَقِينُمُ الذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى ٓ إِذَ ٱأَثَّخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّابِعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ أَنْحَرُبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضِ وَالذِينَ فَأَكُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَلَنْ يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ سَيَهُ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْحُهُ وَ ٥ وَيُدْخِلُهُمُ الْجُنَّةَ عَرَّفِهَا لَهُمِّ ۞ يَنَائِتُهُا أَلَذِينَءَ امَنُوٓ أَإِن تَنصُرُوا أَللَّهَ أَفَلَرُ يَسِيرُوا فِي الْارْضِ فَينَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِيَّةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ا دَمَّرَأَلْلَهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِينِ أَمُّنَاكُهَا ١٥ ذَالِكَ بِأَنَّالُهُ مَوْلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكِفْتِينَ لَامَوَلَىٰ لَكُ مُوَّ ١ إِنَّ أَلَّهَ يُدْخِلُ الذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَّلِكَتْ جَنَّتِ تَجَرِهِ مِن تَخْتِهَا أَلَانْهَارُ وَالذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَا تَاكُلُ الْانْعَـٰ مُ وَالنَّارُ مَثُوكَى لِمَّانِ وَكَأْيِّن مِنْ فَرَيْرِهِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرُبَتِكَ أَلِيَةً أَخْرَجَنُكَ أَهُلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَكُهُمُّ ۗ أَفْنَ كَ أَنْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَلِهِ وَاتَّبَعُواْ أَهُوَاءَ هُـمٌ ١ مَنْلُ الْجَنَّةِ إللَّةِ وُعِدَ الْمُنْقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْمَاءٍ عَيْرِءَ السِنِ وَأَنْهَا رُمِّن لَبْنِ لَرْ يَتَعَا يَرْ طَعْمُهُ و وَأَنْهَا رُمِّنْ خَمْرٍ لَذْ وَ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَمُ مُرفِهَا مِن كُلِّ إِللَّهُ رَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِهِمْ كُنَنْ هُوَخَلِدٌ فِي إِلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمُعَاءَ هُمِّ وَمِنْهُم مَّن يَسَتِّمُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا ٩ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَءَ انِفَاَّ اوْلَلِّكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلِلَهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَاتَّبَعُواْ أَهُواء هُمَّ اللهِ عَلَى قَالَهُ اللهُ عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى وَالتَّبَعُواْ أَهُواء هُمَّ اللهِ وَالذِينَ إَهْ تَدَوّا زَادَهُم هُدًى وَءَالِيهُ مُ تَعْوِيه مُرّ

فَهَلَ يَنظُورُونَ إِلَّا أَلْسَاعَةَ أَن تَانِيَهُم بَغْتَةً فَقَدَّجَآءَ اشْرَاطُهُ أَ فَأَنِيَّ لَهُمُوةً إِذَاجَاءً تَهُمْ ذِكْرِبِهُمْ ۞ فَاعْلَرَأَتُهُ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا أَلَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْوُمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتُ وَاللَّهُ يَعُلُّو مُتَقَلِّبَكُرُ الله وَمَثُولِكُونَ وَيَقُولُ الذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا الْزِلَتْ سُورَةٌ تُحُكِّرٌ وَذُكِرَ فِيهَا أَلْقِتَالُ رَأَيْتَ أَلْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمُغَشِيعَ لَيُهِ مِنَ أَلْمُونِ فَأُولِى لَهُمْ ١٠ طَاعَةُ وَقُولُ مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ أَلَامُرُفَلُوصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ الْأَمْرُفَلُوصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ فَهَلَ عَسِيتُمُو إِن تُوَلِّنَتُمُو أَن تُفْسِدُوا فِي إِلاَرْضِ وَتُفَطِّعُوا أَ أَرْجَامَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ لَعَنَهُ مُ اللَّهُ فَأَصَّمَهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَرْهُمُورٌ ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَلْفَرُ عَانَ أَمَّ عَلَى قُلُوبٍ اقَفَا لَمُنَّا ۚ إِنَّ أَلَدِينَ إَرْتَدُّو أ عَلَىٰ أَذْ بِرِهِم مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُوْ الْمُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَمُحُمُّ وَأَمْلِي لَهُمْ وَاللَّهِ إِنَّهُ مُ قَالُوا لِلدِينَ كَرِهُوا مَانَزَّلَ أَللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسُرَارَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُلْكِكُمُ الْمُلْكِكُهُ نْسِرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنْهُمُ اتَّبَعُو كرهوا رضوانه و فأحد

أفرحسب

المُرْحَسِبَ أَلَدِ بِزَيِفِ قُلُوبِهِم مَرَضُ أَن لَنْ يَخْرِجَ أَللَّهُ أَضَّعَانَهُمْ ١ وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلُعَرَفُنُهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعَرِفَنَهُمْ سَفِي كُونِ النُّولِ وَاللَّهُ يَعُلُوا أَعْمَالِكُونَ ۚ وَلَنَبُلُونَكُو حَتَّى نَعُلَرَ الْمُحْلِمِدِ بِنَمِنَكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُواْ أَخْبَارَكُونُ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ إِللَّهِ وَشَاقَوْ أَالرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَمُهُمُ الْمُدِي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحَيْطُ أَعْلَهُمْ ٢٠ يَنَايَّهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ أَلَّهُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوٓا أَعَلَكُونِ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ كَنْ وَا وَصَدُّوا عَنسبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ مَانُواْ وَهُمْ كُنَّارٌ فَلَنَ يَغُفِرَ أَللَّهُ لَمُكُمِّ ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوَاْ إِلَى أَلسَّلْمِ وَأَنتُمُ الْاعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُو ۗ وَلَنْ يَيْرَكُو وَأَعْمَالُكُو ۗ ۞ إِنَّا أَكْيَوْهُ الدُّنيالَعِبُ وَلَهُوْ وَإِن تُومِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُونِكُمُ وَ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَنَا لَكُوْءَ أَمُوا لَكُونِ ۞ إِنْ يَسْنَا لَكُو هَا فَيَحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَبُحْيِجَ اَضْغَلْنَكُو ۞ هَاَنتُمْ هَوُلاً؛ نَدْعُونَ لِتُنفِقُواْ بِنُ سَبِيلِ إِللَّهِ فَمِنكُم مَّنُ يَّبُخُلُ وَمَنْ يَّبُخُلُ حَمَّا يَبَخُلُعَن نَفَسِهِ ، وَاللَّهُ الْغَيْنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ أَوَّا وَلَوَّا يَسَنَبُدِ لَ قَوْمًا عَيْرَكُرُ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمُثُلَكُمُو

الفنخ مِكْنِيْتِرُوءَ لِنَانُهُ ١١) ١٩ كُلُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إلله الرَّحْمَز الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحَاتُّمِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ أَلَّهُ مَا تَقَدُّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهَدِيَكَ صِرَطَامُسْتَقِيَّا ۞ وَيَنصُرَكُ أَلَّهُ نَصَّرًاعَ إِزَّا ۞ هُوَ أَلَدِتَ أَنَزَلَ أَلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَا مُّعَ إِيمَانِهِم وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِمًا حَيِكًا ۞ لِيُدْخِلَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِبُ مِن تَعَيْهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِرَ عَنْهُمْ سَيِّئَا لِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ أَلَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِّبَ أَلْمُنْفِفِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُثْمِرِكِينَ وَالْمُثْمِرِكُتِ الظَّايِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ أَلسَّوْءٌ عَلَيْمٍ دَآبِرَةُ أَلسَّوْعُ وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَبْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَمَّتُمْ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَواتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا ٧ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَلِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسَّا

إن

إِنَّ أَلْذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُعُونَ أَلَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيَّدِيهِ مَّ فَمَن تُكُثُ فَإِنَّ مَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهُ ٥ وَمَنَ اَوُفِيٰ عِمَاعَلَهُ دَ عَلَيْهِ إِللَّهَ فَسَنُوتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ أَلْخُلَفُونَ مِنَ أَلَاعًزَا بِ شَغَلَتُنَا أَمُوالْنَا وَأَهُلُونَا فَاسْتَغَفِرٌ لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مِنْ قُلْ فَمَنْ يَمْدِكُ لَكُمْ مِزَ أَلَّهِ شَيْئًا إِنَ آرَادَ بِكُو ضَرًّا أَوَارَادَ بِكُو نَفْعًا بَلَ كَانَ أَلَّهُ مِمَا تَعْمَانُونَ خَبِيرًا ١٥ بَلُ ظَنَنتُ مُ وَأَن لَّنْ يَنْقَلِبَ أَلْرَسُولُ فُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمُ وَأَبَداً وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمُ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّرْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ع فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْجَفِي بنَ سَعِيرًا ۞ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِبَا ۗ سَيَقُولُ الْمُخْلَفُونَ إِذَا إَنطَلَقَتُمُ ۚ إِلَىٰ مَغَا نِرَ لِتَاخُذُ وَهَا ذَرُونَانَنَبِعَكُمْ يُربِدُونَ أَنْ يُبَدِّلُواْ كَلَمَ أَلَّا أَلَّهُ قُل تَنَيِّعُونَا كَا يَكُو قَالَ أَلَّهُ مِن قَبَلُ فَسَيَقُوا عَسُدُونَنَا بَلُ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَا قَلِيكُو

قُل لِلْعُخَلَفِينَ مِنَ أَلَاعَرَابِ سَنُدْعَوْنَ إِلَىٰ قُوْمِ اوْلِحِ بَاشِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُ مُورَ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُواْللَّهُ أَجَدًا حَسَنَا وَإِن تَنُوَلُواْكَمَا تُولَيْتُهُم مِن قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا الِيمَا ١٠٠ لَيْسَ عَلَى أَلاَ عَمِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلاَعْ رَجِحُ وَلَا عَلَى أَلْمَوِيضِ حَرَجُ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجَرِبُ مِن تَحَيْلُهُ ] أَلَانُهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا الِيمَا الْ لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ إِلْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشَّجَرُةٍ فَعَلِمَ مَالِي قُلُوبِهِمَ فَأَنْ ذَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْلَبَهُمْ فَتَعَا قَرِيبًا ٥ وَمَعَا نِرَكِيْتُ يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَلَّهُ عَنِ بِزَاحَكِيمًا ۞ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِرَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُرُ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِيَ أَلْنَاسِ عَنَكُو وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْوُمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّستَقِيًا ۞ وَأَخْرِيْ لَرُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ اَحَاطَ أَللَهُ بِهَا وَكَانَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَاتَلَكُو الذِينَ كَفَرُواْ نُ ثُمَّ لَا يَجِدُ ونَ وَلِيًّا وَلَانصِيرً

وَهُوَ أَلَدِ ٢ كُنَّ أَيَّدِيَهُمَّ عَنَكُمُ وَأَيَّدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنَ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ أَلَّهُ مِمَا تَعْمَالُونَ بَصِيرًا ١٥ هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُوعَنِ الْمُسَبِحِدِ الْحَدَامِ وَالْهَدِّي مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ مَجِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُومِنُونَ وَنِسَاءٌ مُومِنَكُ لَرُ تَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَوْهُمُ فَأَن تَطَوُهُمُ فَنُصِيبَكُمُ مِنْهُمُ مَّعَمَّ أَنَّ بِغَايُرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ أَللَّهُ لِي رَحْمَتِهِ عَنْ يَشَاءُ لُوْ تَزَيَّاوُا ْ لَعَذَّ بْنَا أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِبًا ۞ إِذْ جَعَلَ ألدِينَ كَفَنُرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَلِهِلِيَّةِ فَأَنْ زَلَ أَلَّهُ سَكِينَ تَهُ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ ء وَعَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَامِـةُ أَلْتَقَوِيٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهَلَهَا وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١٥ لَقَدَ صَدَقَ أَلَدُ رَسُولَهُ الرُّهُ فِالرَّافِيا بِالْحِقِ لَتَدْخُ لُنَّ ٱلْمُسَجِدَ ٱلْحُرَامَ إِن شَاءَ أَلَدُهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُو وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَـالِمَ مَا لَمُ تَعَـٰ لَمُواْ فَجُعَـٰ لَ مِن دُونِ ذَ الِكَ فَتَحُــًا

عُكَدُّرْ سُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّا أَهُ عَلَى أَلْكُوْنَارِ وُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُّ تَرِيهُ مُ وُكُونَ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَا أَهُ عَلَى أَلْكُونَارِ وُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُ تَرِيهُ مُ وُكُوهِ مِهِ مِنَ التَّرِ السَّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُ مُ فِي التَّوْرِيْرِ وَمَثَلُهُ مُ فَعُ وَجُوهِ مِهِ مِنَ اتَرِ السَّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُ مُ فِي التَّوْرِيْرِ وَمَثَلُهُ مُ فَعُ وَالتَّوْرِيْرِ وَمَثَلُهُ مُ فَعُ وَالتَّوْرِيْرِ وَمَثَلُهُ مُ فَعُ وَالتَّوْرِيْرِ وَمَثَلُهُ مُ فَعُ وَالتَّوْرِيْرِ وَمَثَلُهُ مُ عَلَى اللَّهُ وَعَاذَرَهُ وَ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوى فَهُ وَالْإِنْجِيلِ كَنَ فَعَ الزِّرَةِ الْحُرَّةِ شَعْفُهُ وَ فَعَازَرَهُ وَ فَاسْتَغَلَظُ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ عِيمِهُ الزِّرُوعَ الْحُرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ أَللَّهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمِهُ الزِّرُوعَ الْمَنْوَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُ مَ مَّغُومَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا اللَّهُ الذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ الْوَلِيَاتِ مِنْهُ مَ مَّغُومَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا اللَّهُ الذِينَ وَامْدُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُ مَ مَّغُومَةً وَالْمُؤَا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُ مَ مَّغُومَةً وَالْمَعُلِكَ عَلَيْهُ اللهُ اللَّهُ الذِينَ عَامِنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ مِنْهُ مَ مَّغُومَةً وَالْمَاتِ مَا اللَّهُ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِكِ مِنْهُ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِكِ فِي الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِكِ فَا مِنْهُ مَا مَنُوا وَعَمَالُوا الصَّلِكِ فَي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْوا وَعَمِلُوا الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا السَّلِكِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

الم المؤرة الجزات وكانته والمالها ١٨ المالها ١٨ المالها ١٨ المالها ١٨ المالها ١٨ المالها ١٨ المالها ال

وَلَوَ انْهُمُ

وَلُوَانَهُ مُ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخْرُجُ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَمُومٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيمٌ ۞ يَالَيُّهُا الَّذِينَءَ امَنُواْ إِنجَاءَ كُرُ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَبَيَنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَّهُ نَادِمِينٌ ۞ وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُرُ رَسُولَ أَللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُرُ فِي كَيْثِيرِمِّنَ ٱلْآمْرِلْعَنِتُ مُوَلَٰكِنَّ أَلَّهُ حَبَّ إِلَيْكُوا لِلهِ عَنْ وَزَيَّتَ وُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُتَّهَ إِلَيْكُوا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَإِكَ هُمُ أَلْرَاشِدُونَ ۞ فَضَالًا مِنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيثُمْ ۞ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إَقْتَتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَبْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ اِحْدِيهُمَا عَلَى ٱلاَخْرِيٰ فَقَائِلُواْ الِيِّ نَسْمِعِ حَتَّى لَيْهِ ، إِلَى أَمْرِ إِللَّهِ فَإِن فَآءَ تَ فَأُصِّلِمُواْ بَهْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَأُقْسِطُوا إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّ مَا أَلْمُومِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُدْحَمُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَءَ امَّنُواْ لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَّاأَنُ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسِي أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ

يَنَاتُهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ الْجَتَلِبُواْ كَنِيرًا مِنَ أَلْظَنَّ إِنَّ بَعْضَ أَلْظِّنَّ إِثْ مُو وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَبُ بَعَضُكُمُ بَعْضًا اَيُحِبُ أَحَدُكُمُ وَ أَنْ يَاكُلُ لَحُهُ أَخِيهِ مَيِّتَا فَكُرِهُمُمُوهُ وَاتَّغُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رَّحِيهُ ﴿ يَأَيُّهَا أَلْنَاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكَر وَأَنْبَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓ أَإِنَّ أَكُو عِندَ أَلَّهِ أَتَقِيكُ مُو عِندَ أَلَّهِ أَتَقِيكُ مُو إِنَّ أَلَّهُ عَلِيكُم خَبِيرٌ ۞ قَالَتِ الْاعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَرْ تُومِنُواْ وَلَكِ نَ قُولُوًا أَسْلَمْنَا وَكُتَا يَدُخُلِ إِلاِ يَمْنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ و لَا يَلِنَّكُمُ مِنَ اعْمَالِكُمُ شَيًّا إِنَّ أَنَّاهُ عَعُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ إِنَّهَا ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمَ لَرُّ يَرْتَابُواْ وَجَعَدُواْ بِأَمُوَ لِلْمِهُ وَأَنفُسِهِ مَ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ أَوْلَكِكُ هُمُ الصَّادِ قُونَ ۞ قُلَ اَتُعَـَالِمُونَ أَللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعَـُلُومَافِ إِلسَّمَاوَتِ وَمَا سِهُ إِلاَ رَضِ وَاللَّهُ بِحَكِلَّ شَكَّ ءٍ عَلِيهُ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اسْلَمُواْ قُل لا تَحْنُواْ عَلَى إِسْلَمْكُمْ بَلِ إِللَّهُ يَمُنَّ عِلْمَ إِللَّهُ يَمُنَّ وَ

سُورَة ُويَ



سُورَةُ وَتَ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانسَانَ وَنَعْلَرُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَوَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلِ الْوَرِيَّدِ ۞ إِذْ يَتَكُفَّ أَلْمُتَكَفِّيَانِ عَنِ الْبَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ وَجَاءَ تَ سَكُرَةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَجِيدُ ۞ وَنِفِخَ فِ الصُّورِ ذَ إِلَّ يُومُ الْوَعِيدِ ۞ وَجَاءً تُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءً كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ١ وَقَالَ قَرِبُهُ وَهَذَامَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ١ اللَّهِ اللَّهِ عَالِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفِتَارٍ عَنِيدٍ ۞ مَّنَّاعِ لِلْغَيْرِمُعْتَدِ مُّربِبٍ ۞ الذِ عَجَعَلَ مَعَ أَلْلَهِ إِلَها - اخْرَ فَأَلْقِينَهُ فِي أَلْعَذَابِ أَلْشَدِيدِ فَ قَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَامَاۤ أَطْغَيْتُهُ, وَلَاِكُن كَانَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٌ ٥ قَالَ لَا تَخْفِمُواْ لَدَى وَقَدُ قَدَّمُنُ إِلَيْكُمُ بِالْوَعِيدِ ۞ مَايُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّم لَلْعَبِيدِ ١٠ يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَالُأَيْتِ وَتَقُولُ هَلَمِن مَنِهَدِ ١٠ وَأَزْلِفَتِ أَلْحُنَّةُ لِلْكُنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٌ ۞ هَاذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ

وَكُرَ اَهْلُكُنَا

وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبُلُهُم مِن قَرْنٍ هُمُ وَأَشَدُ مِنْ مَطْشَافَنَقَّبُوا فِي الْبِلَدِ هَلَ مِن يَجِيصٌ ۞ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَذِكُرِي لِمَن كَانَ لَهُ وَقَلْبُ أَوَ الْقَيَ ٱلسَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدُّ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّـمَوَاتِ وَالْارْضَوَمَابَيْنَهُا فِي سِتَنَةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَامِن لَغُوبٍ ۞ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِحٌ بِحُدِ رَبِّكَ فَبُلَ طُلُوعِ إِلشَّهُسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبِ ١٠٠٠ ١ وَمِنَ أَلِيْلِ فَسَيِحَهُ وَإِذْ بَارَأَ لَسُجُودٍ ۞ وَاسْتَمِعٌ يُوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِهِ مِنهُكَانِ قَرِبِ ١ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلْصَيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ۞ إِنَّا نَحْنُ نَحْةِ ، وَنِمُيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمُصِيرُ ۞ يَوْمُ تَشَّقُّو الْارْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَا لِكَ حَشْرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ۞ نَحْنُ أَعُلَرُ إِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبِّ إِنْ فَذَكِي إِلْقُرْءَ الِمَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ ٥

١٥ سُورَةُ النَّالِرَاتِ مُكِيَّتَةٌ وَءَ لَيَاتُهَا ٢٠

وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ۞ فَالْحَمِلَاتِ وِقْرًا ۞ فَالْجَرِيَاتِ يُسُرًا فَالْمُفَسِّمَاتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ الدِّينَ لَوْقِعٌ ۗ

وَالسَّهَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَغِ قَوْلِ مُخْتَلِفِ ۞ يُوفَكُ عَنْهُ مَنْ افِكُ ۞ قُئِلَ أَلْخَرَاصُونَ ۞ أَلذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سِاهُونَ ۞ يَسْتَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِينِ ۞ يَوْمَ هُرُعَلَى البَّارِيُفُنَنُونَ ۞ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ ۚ هَاذَا الْذِے كُنْتُم بِهِ عِنْسَتَعْجِلُونَ ١ إِنَّ أَلْمُتَقِينَ فِي جَنَّكِ وَعُيُونٍ ٥ - اخِذِينَ مَا ءَاتِيهُمْ رَبُّهُ مُورَ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَبَلَ ذَ إِلَّكَ مُحْسِنِينٌ ١٥ كَانُواْ قَلِيلًا مِن أَلْيَلِمَا يَهُجَعُونَ ١٠ وَبِالْاسْجِارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٠ وَفِي أَمُوالِلْمِ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَالْحُرُومِ ١٥ وَفِي الْارْضِ وَالْكُوفِينِينَ ١٥ وَسَفِي أَنْفُسِكُورُ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَآءِ رِزُقُكُرٌ وَمَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِ إِللَّهُ مَا أَنَّكُ وَلَكُرُضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِنْ مَا أَنَّكُمُ نَنْطِعُونَ ۞ هَلَ اَبَيْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ أَلْكُرُمِينَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْ إِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَرُ قُوَمُ مُنكُرُونً ۞ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَلَيْ آءَ رِيعِهُ إِلَى سَمِينِ ١٠ فَقَرَّبُهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَاكُلُونَ ١٠ فَأُوْجَسَمِنَهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيهِ ﴿ فَأَقْبَالَتِ

قَالَ فَمَا خَطَبُكُو اللَّهُ الْمُؤْسَلُونٌ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِ مْرِجِحَارَةً مِنْ طِينِ ۞ مُستَوَّمَةً عِن لَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِبْهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَكَا وَجَدْنَا فِبِهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ أَلْمُسُامِينَ ۞ وَتُرَكِّنَا فِبِهَا ءَايَةً لِلذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلَالِيمٌ ۞ وَفِي مُوسِى إِذَارَسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَانِ مُبِينِ ۞ فَنُوَلِّى بِرُكْنِهِ عِ وَقَالَ سَخِرُ اوْ يَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَاهُ وَجُنُودَهُ و فَنَهَذُنَهُ مُرْفِي إِلَيْمٌ وَهُوَمُلِيهُ ۞ وَفِي عَادٍ إِذَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ١٥ مَاتَذَرُ مِن شَيَّءٍ التَّ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمُ ١٤ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُ مُتَعُواْحَتَّى حِينٍ ١٠ فَعَتَوَاْعَنَامَرِ رَبِهِ مِ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُرْ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا اِسۡتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنْكَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَلِيقِينٌ ۞ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْنِدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونٌ ۞ وَالأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعُمَ أَلْمُهِدُونَ ۞ وَمِن كُلِّ سَنَّءَ عَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَّكُمْ لَّذَكُرُونَ ۞ فَفِ رُّوٓا إِلَى أَللَّهِ إِلِيَّ لَكُمُ مِنْهُ نَذِ

الم المؤرقة المُطور مُركبتة وع اليانها ١٤٩ المنظور مؤكبتة وع اليانها ١٤٩ المنظور مؤكبتة وع اليانها ١٤٩ المنظور مؤكبتة وع اليانها

إِسْ اللّهُ الرَّحْمَارِ الرَّحِيهِ مِ اللّهُ الرَّحْمَارِ الرَّحِيهِ مِ اللّهُ الرَّحْمَارِ الرَّحِيهِ مِ وَالطّورِ وَ وَكِنْكِ مَسْطُورٍ وَ فِي مَاللّهُ وَالطّورِ وَ وَالْمَعْمُورِ وَ إِنَّ عَذَاب رَبِّكَ لَوْفِعٌ فَى مَاللّهُ وَالسّعَفِ الْمُرْفِعُ فِي وَالْمَعْمُ الْمُسْمُورِ وَ إِنَّ عَذَاب رَبِّكَ لَوْفِعٌ فَى مَاللّهُ وَالسّعَفِ الْمُرْفِعُ فَي وَالسّعَمُ اللّهُ مِن دَافِعٌ فَى يَوْمَ مَوْرُ السّمَاءُ مُورًا وَ وَسَي مُرافِيمُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَي فَوْيُلٌ مِن دَافِعٌ فَى يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى اللّهُ مَنْ وَيْ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى اللّهِ مَنْ مَا يُحْمِي يَلْعَبُونَ ﴿ فَي يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى اللّهِ مَنْ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ مَنْ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ اللّهُ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ مِنْ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ مَا يَحْدُونَ اللّهُ عَلَيْ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ مِنْ مَا يَحْدُونَ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ مَا يَحْدُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا يَحْدُونَ إِلَى اللّهُ وَلَيْسُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا يَكُونُ اللّهُ مِنْ مَا يَكُونُ اللّهُ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أفسيعد

أَفْسِحٌ عَاذَا أَمَ انتُم لَا نُبْصِرُونٌ ۞ إَصَافَهَا فَاصْبِرُوٓ ا أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُرُوْ إِنَّمَا يَجُرُونَ مَا كُنتُمْ تَعُلُونً ۞ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمِ ۞ فَكِهِينَ عِمَّاءَ ابْيَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِيهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصَفُوفَةِ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاتَّبَعَتَهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيِّنِهِمْ وَمَٱأَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِن شَحَ ءِ كُلُّ الْمِرجِ مِمَا كُسَبَ رَهِينُ ﴿ وَأَمْدُدُنَهُم بِفَلِكِهَةِ وَلَحْتِمِرِتِمَّا يَشُتَهُونَ ١٠ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغُو فِيهَا وَلا تَاشِيهُ ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَمُّهُمْ كَأَنَّهُ مُ لُؤُلُو مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهُلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ أَلَّهُ عَلَيْنَا وَوَفِيْكَ اللَّهُ عَدَابَ أَلْسَهُ مُومِ ١ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلُ نَدُعُوهُ أَتَـهُ, هُوَ ٱلْبَـرُ الرَّحِيـهُ ۞ فَذَكِـرُ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ نِ وَلَا بَحِنُونٍ ١٥ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَّ تَرَبَّصُ

أُمَّ تَامُوهُ مُو وَمُ أَخُلَهُ مُ بِهَاذَا أُمَّ هُمْ قُورٌ طَاعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ وَ بَلِ لَا يُومِنُونَ ۞ فَلْيَا تُواْ رِيحَدِ بِثِ مِتْ لِهِ مِهِ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ أَمُ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَعْءٍ اَمْ هُو الْحَالِقُونَ ١ ٥ أَمْ خَلَقُوا السَّ مَوْتِ وَالْارْضُ بَلِلَّا بُوفِنُونَ ١٠ أَمْ عِندُهُمْ خَزَآيِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيِّطِرُونَ ۞ أَمْ لَمُ مُسُلِّمٌ يَسَنَعَمِعُونَ فِيةٌ فَلْيَاتِ مُسَيِّمُهُم بِسُلُطَانِ مُبِينٍ ﴿ اَمْ لَهُ اَلْبَنَكُ وَلَكُوا الْبَنُونَ ١٥ أَمْ تَسْتَالُهُ مُو الْجُرًا فَهُم مِّن مَّغُرَم ِ مُثْقَلُونَ ١٠ أَمْ عِندَ هُ مُ الْغَيَبُ فَهُ مَ يَكُتُبُونَ ١ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُا فَالذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمُكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُ مُورَ إِلَكَ عَبُرُ اللَّهِ سُبْحَلَ اللَّهِ اللَّهِ سُبْحَلَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَّ ﴿ وَإِنْ تَيَرُواْ كِسُفَّا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ السَحَابُ مَرْكُورُ ١٠ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِهِ فِيهِ يَصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَاهُمْ ا يُنصَـرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلذِينَ ظُـالَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكُ وَلَكِنَّ

سُورَةُ الْجَيْمِ

وَالنَّجِيرُ إِذَا هَوِيْ ۞ مَاضَلَّ صَحِبُكُرُ وَمَاغَوِيْ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَن الْهُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوجِىٰ ۞ عَلَمَهُ وَشَدِيدُ الْقَبُوكِ ۞ ذُومِرَّةً فِالسَّتَوِيْ ۞ وَهُوبِالْأَفِقِ إِلَا غُلِيْ ۞ ثُمُّ دَنَا فَتَدَ لِيْ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أُوَادُبِيْ ۞ فَأَوْجِي إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْجِيْ ۞ مَا كَذَبَ أَلْفُؤَادُ مَا رِأَى ١٠ أَفَكُورُونَهُ وعَلَىٰ مَا يَرِي ۞ وَلَقَدُ رِءِاهُ نَزُلَةً الخِرِيْ ﴿ عِندَسِدُرَةِ الْمُننَهِيٰ ۞ عِندَهَاجَنَّةُ الْمَأْوِي ۗ ۞ إِذْ يَغُشَى أَلْسِّدْرَةً مَا يَغْشَىٰ ۞ مَازَاعَ أَلْبُصَرُومَاطَغَىٰ ۞ لَقَدْ رأى مِنَ ايَتِ رَبِهِ الْكُبْرِيُ ۚ ۞ أَفَرَيْتُهُ ۚ اللَّتَ وَالْعُزَّىٰ ۞ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ أَلَاخِرِيْ ۞ أَلَكُوالذَّكُو وَلَهُ الْانتِيْ ۞ يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزِيَّ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُ مُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَأَؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ أَللَّهُ بِهَامِن

اللهِ وَكُرِمِن مَلَكِ فِي السَّمَوْتِ لَا نُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّامِنَ بَعْدِ أَنْ يَا ذَنَ أَنَّهُ لِمَنَ يَشَاءُ وَيَرُضِي ۚ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ الْمُلَإِكَة تَسْمِيَةَ ٱلْانِيْنَ ﴿ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْيِدِ مِنَ ٱلْحِقِ شَيْئًا ١٠ فَأَغْرِضَ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَرْبُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوة أَلدُّنْياٰ۞ ذَٰ لِكَ مَبْلَغُهُ مُ مِّنَ أَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ بِمَنْ ضَلَّعَنْ سَبِيلْهِ عَ وَهُوَاْعُلَرُ عِنَ إِهْ تَدِي ﴿ وَلِلهِ مَا فِي إِللَّهُ مَالِفِ إِللَّهُ مَا فِي إِلاَّ رَضِ لِيَجِينِيَ أَلَذِينَ أَسَنْ وَأَنِمَا عَلُواْ وَيَجِينِيَ أَلَذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ۞ ٱلذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَايِرَ ٱلِاثْمِ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَةَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَاعُلُمُ بِكُورَ إِذَ انشَأْكُرِ مِنَ الْارْضِ وَإِذَ انتُمُورَ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمُّهَا يَكُو فَالَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُو هُوَأَعَلَوْ بِمَن إِنَّهِنَّ ۞ أَفَرَآيْتَ أَلذِ ٢ تَوَكِّلُ ﴿ وَأَعَظِىٰ قَلِيلًا وَأَكْدِى ﴿ وَأَكْدِى ١ الْمِوالِمُ الْعِندَهُ وعِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَيْرِي ۚ ﴿ أَمْ لَرُيْنَتَا أِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ الْذِهِ وَفَيْ ۞ أُلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِيْ ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلاِ نَسَلِنِ إِلَّا مَا سَعِي اللهِ اللهِ مَا سَعِي ا

وَائَنَهُ وَخَلَقَ أَلزَّوْجَيْنِ إِلذَّكْرُوالُانِثِيٰ ۞ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُحْبِيْ ۞ وَائَدُوهُوَ وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ وَالَّابُونِي ۞ وَائَدُوهُوا عَبِي وَأَقَبِي ۞ وَائَدُوهُو وَأَنَّهُ وَهُو وَائَدُوهُوا عَبَيْ وَائَدُوهُ وَائَدُوهُ وَائَدُوهُ وَالْمُوبِي ۞ وَاللّهُ وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبَلُ إِنَّهُ وَكَانُواهُ مُو وَالْمُوبِي ۞ وَالْمُوبِي ۞ وَاللّهُ وَلَيْ ۞ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ ۞ وَاللّهُ وَلَى ۞ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ و

اه سُوْرَةُ الْقِسَرُ عَرَانَانِهَا ٥٥ الْمُورِيَّةُ وَالْفِسَرُ عَرَانِهُا الْقَاسُرُ عَرَانِهُا الْعَالَمُ الْمُؤْرِّدُ الْقِسُرُ عَرَانِيْهَا ٥٥ الْمُؤْرِّدُ الْقِسُرُ عَرَانِيْهَا ٥٥ الْمُؤْرِّدُ الْقِسُرُ عَرَانِيْهَا ٥٥ الْمُؤْرِّدُ الْقِسُرُ عَرَانِيْهَا ٥٥ الْمُؤْرِّدُ الْقِسُرُ عَرَانِيْهَا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

إِسْ وَاللّهُ الرَّحْمَازِ الرّحِيهِ اللّهُ الرّحَمَازِ الرّحِيهِ الْمَعْرَبُ الرّحِيهِ الْمَعْرَبُ السّاعَةُ وَالنّسَقَ الْفَتَمُرُ وَ وَإِنْ يَرُواْ - ايدة يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِخْرَمُ سُمَّةً وَالنّسَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

خُسْعًا ابْصَارُهُمْ يَحَرُّجُونَ مِنَ أَلَاجُدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِورُ ۞ مُّهُ طِعِينَ إِلَى الدَّاعِ عَيْقُولُ الْكَفِرُونَ هَاذَا يُومُ عَسِرٌ ١ كُذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبُدَنَا وَقَالُواْ مَجُنُونٌ وَازْدُجِرَ فَ فَدَعَا ا رَبُّهُ وَ أَنِّهِ مَغُلُوبٌ فَانْصِرُ ۞ فَفَتَحْنَا أَبُوبَ أَلْتَمَاءِ بِمَاءِ مِنْفَكِيرٍ ۞ وَفَجُّنُونَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَالْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَى ٓ أَمْرِقَدُ قُدِرَ ۞ وَحَمَلُنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِهُ بِأَعْيُلِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرُ ۞ وَلَقَد تُتَرَكَّنَهَا ۚ اَبَهُ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٌ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَا بِهِ وَنُذُرِّ ۗ ۞ وَلَقَدُ يَسَرُنَا أَلْقُرُءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٌ ١٠ كُذَّبَتُ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَائِهِ وَنُذُرِةٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرِ ١٠ تَنزِعُ النَّاسَكَأَنَّهُ مُودَ أَعْجَازُغُولِمُنقَعِرٍ ١٠ فَكَيْفَ كَانَعَذَانِهِ وَنُذُرِءٌ ۞ وَلَقَدُيتَتُرَنَا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّذَّكِرٌ ۞ كَذَّبَتُ ثُمُودُ بِالنَّذُرِّ ﴿ فَعَالُواْ أَبَشَرَامِنَا وَلْحِدًا نَ تَبِعُهُ وَ كَذَّبَتُ مُؤْدُ إِنَّا إِذَا لَغِ ضَكُلِ وَسُعُرٍ ۞ اَ. لَقِىَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا

وَنَبِينَهُ مُو وَأَنَّ الْمُأَةَ قِسْمَةُ بَيْنَهُ مُ كُلُّ شِرْبِ تَحْنَضَرٌ ١٠ فَنَادَوَا صَحِبَهُ مَ فَنْعَاطِيٰ فَعَقَرُ ١ فَكُيْفَ كَانَ عَذَ اللهِ وَنُذُرِّ ١ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَلِمِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ الْمُخْنَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْفَرْءَ انَالِلَّهِ كُرِ فَهَلَمِن مُدَّكِرٍ ۞ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ ۞ إِنَّا أَرُسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِ بَحْيَنَهُ مِ بِسَعَيْ ۞ يَعْدُمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجِيرِ مَن شَكَّرٌ ﴿ وَلَقَدَ أَنذَرَهُ م بَطَشَتَنَا فَتَمَارُواْ بِالنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدَّ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ع فَطَمَسَنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَانِهِ وَنُذُرِهُ ١٠٠٠ ١ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿ فَذُوقُواْ عَذَانِهِ وَنُذُرِهُ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا أَلْقُرُ ۚ إِنَ لِلذِّكِرِ فَهَالُ مِن مُّذَّكِرٍ ۞ وَلَقَدُ جَاءً . الَ فِرْعَوُنَ أَلْتُذُونُ ١ حَكَذَّ بُواْ بِنَا يَكْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهْمُ وَ أَخُذَ عَزِيزِمُقْتَدِرٍ ١ اَكُفَّارُكُو خَيْرٌ مِنْ اوْلَيْكُورٍ، أَمْ لَكَ مِبَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ® أَمْ يَقُولُونَ نَحْتُنُ جَمِيعٌ مُنفَصِرٌ ١ سَيَهُمْ مُ أَجْمَعُ وَيُولُونَ أَلدُّ بُرُّ ۞ بَلِ إِلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدُهِي وَأَمَرُ ۞ إِنَّ أَلْمُجُرِّمِ بِنَ سِفِي ضَلَلِ وَسُعَرِ ۞ يَوْمَ يُسْعَبُوزَ وُجُوهِهِمَّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرٌ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَاً وُجُوهِهِمَّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرٌ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَا

المَّهُ الْمِعْرُولَانِينَ وَالنَّهُ الْمُعْرُولَانِينَ وَالنَّهُ اللهِ اللهِ

إلرَّحْمَنُ ۞عَلَّمَ أَلْقُرُ ۚ أَلْقُرُ ۚ أَنَّ ۞ خَلَقَ أَلْإِنسَنْ ۞ عَلَّمُ الْبُيانُ ۞

أَلشَّمْسُ وَالْقَدَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَالنَّجَهُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُانِ ۞

وَالسَّكَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ أَلِمِيزَانَ۞ أَلَّا نَطُعُواْ فِي الْمِيزَانِ۞ وَأَقِيمُواْ أَلْوَزُنَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَخْسِرُواْ الْمِيزَانَ۞ وَالاَرْضَ

وَضَعَهَا لِلَانَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْأَكُمَ الْمِ ٥

وَالْحَبُ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّبِحَانُ ١٥ فِبِأَيْ اللَّهِ رَبُّكُا لُكُذِّ بَالِّهِ ١٥ وَالْرَبْحَانُ ١٤ وَالْمَاكِدُ بَالِّهِ ١٤ وَالْمَاكِدُ بَالِّهِ ١٤ وَالْمَاكِدُ بَالِّهِ ١٤ وَالْمَاكِدُ بَالِّهِ وَالْمَاكِدُ بَالِّهِ وَالْمَاكِدُ بَالَّهِ وَالْمَاكِدُ بَالَّهِ وَالْمَاكِدُ بَالَّهِ وَالْمَاكِدُ بَالَّهِ وَالْمَاكِدُ بَالَّهِ وَالْمَاكِدُ بَالَّهِ وَالْمَاكِدُ اللَّهِ وَالْمَاكُةُ وَالْمَاكُةُ وَالْمَاكُةُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالْمَاكِدُ اللَّهِ وَالْمَاكِدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

خَلَقَ ٱلإنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَالْفَجَّارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ

مِن مَّارِجٍ مِّن بْارِّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمْ تُكَانُّكُ نِبْالِ اللهِ مَارِجِ مِن بْنَالِ اللهِ عَالَيْ مَا اللَّهِ مَرْبُكُمُ اللَّهِ مِن بَالرِّ فَبِالْ اللَّهِ مَنْ بَالْرَقِ فَيْبَالِ اللَّهِ مَنْ بَالْرَقِ فَي عَالَمُ اللَّهِ مَنْ بَالْرَقِ فَي اللَّهِ مَنْ بَاللَّهِ مَنْ بَاللَّهِ مِن مُنافِظ اللَّهِ مِن مُنافِق اللَّهِ مُنافِق اللَّهُ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن مُنافِق اللَّهِ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن اللّهُ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن مُنافِق اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ مِن اللَّاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللّه

رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ الْاَوْرَبِّكُمْ الْكَادِّرَ الْمُ الْمُؤْرِبَانِ ۞ مَرَجَ أَلْبَحُرَيْنِ يَلْنَقِينِ ۞ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخٌ لَآيَبَنِينٌ ۞ فَبِأَيَّ الْآيَ رَبُّكُما تُكَذِّ بَانِّ ۞ بُخْرَجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوَا وَالْمَرْجَانُ ۞ فَبِأْتِيءَ الْآءِ رَبُّكُما تُكذِبَانِ ١ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَأْتُ فِي الْبَحْرِكَا لَاعْلَرْ ١ فَإِلَى عَبَاكِيّ ءَالَاءِ رَبِّكُما مُكَذِّبَانِ ١٠ كُلُّ مَزْعَلَيْهَا فَانِ ١٥ وَبَبْقِي وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ١٠ فَبِأْيِّ وَإِنَّا لَا وَرَبِّكُمْ اللَّهِ وَيَكُمْ اللَّهِ وَالْحَدَانِ ١٠ يَسْتَلَهُ مَن فِي السَّمَوْتِ وَالأرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَاأِنْ ﴿ فَإِلَّى عَالَامً رَبِّكُما سُكَدِّبَانِ ۞ سَنَفُعُ لَكُوبِ أَيْهُ أَلْتُهَالُنِ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبُّكُما تُكَدِّبَانِ ۞ مَكْ مَنْ مُلْكِنْ وَالإنسِ إِنِ إِسْتَطَعَّتُمُ وَأَن تَنفُذُواْ مِنَ اَقْطِارِ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ فَانفُدُواْ لَا نَنفُدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ ١٠ فَبِأَيِ ءَالِاً وَيَخُمَا مُكَذِّبَانِ ١٠ يُرْسَلُ عَلَيْكُما شُوَاظُ مِن بَّارِ وَنَحُاسٌ فَلَا تَنْنَصِرَانِ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَازِ ۞ فَإِذَا إِنشَقَّتِ السَّكَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿ فَبِأَيِّ

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْاقْدَامِ ١ فَبِأَيّ ءَالَاءَ رَبِّكُمْ الْكُذِبَانِ ١٠ هَاذِهِ عَمَنَّمُ اللَّهِ يُكُذِّبُ بِهَا ٱلْحُيْمِونَ ١٠ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ - انِّ ۞ فَبِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۽ جَنَّكِنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتًا أَفْنَانِ ١٠ فَبِأَي ءَالاً وَرَبِّكَا تُكَذِّبَانِ ١٠ فِيهِ مَا عَيْنَانِ تَجْرِينَ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُما مُكَذِّبَانِ ۞ فِبهِمَا مِن كُلِّ فَلْكِهَ وَ زَوْجَنِ ١٠ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُما لُكَذِّبَانِ ١٠ مُتَحِينَ عَلَىٰ فُرْشِ بَطَآبِنُهَا مِنِ اسْتَبْرَقِ وَجَنَا أَلْجَنَّتَ بَنِ دَانِّ ۞ فَبِ أَيِّءَ الْآءِ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَضِرَتُ الطُّرْفِ لَرُيطُمِثُهُنَّ إِنْ قَبُلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ۞ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ ۞ كَأَنَّهُنَّ أَلْيَاقُوتُ وَالْمُرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبُّكُما تُكُدِّبَانِّ ۞ هَلْجَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۞ فَبَأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَدِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّكَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَا ا مُدْهَامَّتُكُنِّ ﴿ فَبِأَيِّ الْأَءِ رَبِّكُما لُكُذِّ بَاذِّ نَضَّا خَنَانٌ ١٠ فَبَأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا

فيهما

فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَنْلُ وَرُمَّانٌ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فِهِنَّ خَيْرَاتُ حِسَانٌ ۞ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمْ اتْكَذِّ بَانِ ۞ حُورٌ مَّقُصُورَاتُ فِي الْحِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا نُكَذِّبَانِ ﴿ لَرَيْطُ مِثْهُنَّ إِنْ قَبَلَهُمْ وَلَاجَانٌ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَا ۚ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ مُنَّكِيرَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضِّرِ وَعَبْقَرِي حِسَانِ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِّ ۞ تَبَدْرَكَ السَّمُ رَبِّكَ ذِهِ الْجَلَلِ وَالإِحْرَامُ

- إِذَا وَقَعَتِ الْوَافِعَةُ ۞ لَيُسَ لِوَقَعَنِهَا كَذِبَّةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞
- إِذَارُبِحَتِ إِلَارْضُ رَجًّا ۞ وَيُسَّتِ إِلْجِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتْ هَبَاءَ مُنْبَتًّا ۞
- وَكُنْتُمُو ٓ أَزُولِهَا ثَلَكَةً ۞ فَأَصْعَكَ الْمُنْمَنَةِ مَاۤ أَصْعَكُ الْمُنْمَنَةِ ۞
- يَبُ الْمُشْتَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُشْتَمَةِ ۞ وَالسَّيْبَقُونَ السَّيْفُونَ ۞

اُوْلَيِكَ اَلْمُقَرَّبُونَ۞ فِي جَنَّكِ اِلنَّعِيمِ۞ ثُلَّهُ مِنَ اَلاَقَ لِبَنَ۞ وَقِلِيلٌ مِنَ الاَخِرِينَ۞عَلَىٰ سُرُرِمِّ وَضُونَةٍ۞ مُّتَّكِمِينَ عَلَيْهَا مُتَقَلِبِينَ۞

يَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ ثَخَلَدُونَ ۞ بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينِ ١ لَا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ ١ وَفَكِهَةِ مُثَّابِثَكَ يَرُونَ وَلَمْ طَيْرِ مَمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ وَحُوزُ عِينُ ١٠ كَأَمُثَالِ اللَّوْلُو اِلْمُكْنُوبِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعَلُونَ ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا تَاشِيًّا ١٥ إِلَّا فِيلَا سَلَمًا سَلَكًا ١٥ وَأَصْحَبُ الْيَمِينِ مَآأَضَعَبُ الْيَمِينِ ١٥ فِي فِيدَدِ تَعْضُودِ ۞ وَطَلِمُ مَّنضُودِ ۞ وَظِلِّ مَّندُودِ ۞ وَمَا ءِ مَسَكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ ۞ لاَ مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرْشِ مَّرُهُوعَةً ١ إِنَّا أَنشَأَنَهُنَّ إِنشَاءً ١ فِعَلَنَهُنَّ أَبُكَارًا ١ عُرُبًا أَتْرَابًا ۞ لِأَ صَعَبِ إِنْهَيِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِنَ أَلَاوَ لِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ أَلَاخِرِبُنَّ ۞ وَأَصْعَبْ الشِّمَالِ مَا أَصْعَبْ الشِّمَالِ ٥ فِ سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلِ مِنْ يَعْمُومٍ ۞ لَابَارِدِ وَلَا كُرِيمٍ ۞ اِنَّهُمْ كَانُواْ قَبُلَ ذَا لِكَ مُتُرَفِينَّ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلِحِنثِ الْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيْذَا مِتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَتِعُوثُونَ ۞ أَوَءَ ابَّآؤُنَ الْلا قَلُونَّ ۞ قُلِ إِنَّ

نت مر

ثُمَّ إِنَّكُمُ وُ أَيُّهُا ٱلصَّالَوُنَ ٱلْكُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِن زَقُّومٍ ۞ فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرُبَ أَلْهِيهِ ۞ هَاذَا نُزُلُفُ مَ يَوْمَ أَلَدِينِ ۞ نَحَنْ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ١٠ أَفَرَ يَتُم مَّا عُنُونَ ١٥ ءَ آنتُم تَخَلَقُونَهُ وَ أَمْ نَحُنُ الْخَلِقُونَ ۞ نَخْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُو الْمُوْتَ وَمَا نَخَنُ عَسُبُوقِينَ ۞ عَلِيَّ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُرُ وَنُنشِتَكُرُ فِي الْا تَعْلَمُونٌ ۞ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ ٱلْاوِلِيُّ فَلَوْلَا تَذَّكُّرُونٌ ۞ أَفَرَّيْتُم مَّا تَحُرُ ثُونَ ۞ ءَ آنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمَّ نَحُنُ الزَّارِعُونَ ۞ لَوَ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۞ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ۞ بَلُ نَحْنُ مَحْرُومُونً ۞ أَفَرَ يَتُمُ الْمُآءَ الذِك تَشْرَبُونَ ۞ ءَآنتُمُ وَ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ الْمُنزِلُونَ ۞ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَاهُ الْجَاجَا فَلُوْلَا تَشْكُرُونَ ۞ أَفَرَيْتُهُ النَّارَ أَلِيِّ تُورُونَ ۞ ءَآنَتُم مُ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحُنُ الْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً

اِنَّهُ وَلَقُنْ عَانٌ كُمِّ مِنْ ﴿ فِي كِنَكِ مَّكُنُونِ ﴿ لَا يَسَنَّهُ وَإِلَّا أَلْمُطَهِّرُونَ ۗ ۞ نَنزِيلٌ مِن رّبِ الْعَالَمِينِ ﴿ أَفَيِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أَنَّمُ مَّدُهِنُونَ ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُرُ ۗ أَنَّكُو ثُكُدِّ بُونَ ۞ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۞ وَأَنْمُ يَحِينَ إِدْ لَنظُونَ ۞ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُرُ وَلَاكِنَ لَّانْبُصِرُونَ ۞ فَلُوْلًا إِن كُنتُمْ غَيْرَمَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَ آإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَأُمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحُ وَرَبْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَمِنَ اَصْعَبِ اِلْيَمِينِ ۞ فَسَلَرٌ لَّكَ مِنَ اَصْعَبِ اِلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَلْكُكَدِّ بِينَ أَلْضَا لِينَ ۞ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ۞ وَتَصَلِيَةُ جَحِيمٌ ۞ إِنَّ هَاذَا لَمُوَحَقُّ الْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحَ بِاسِّم رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

المُ الْمُؤْرُدُ اللّه ا

هُوَ أَلذِ ٤ خَلَقَ أَلسَّ مَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ إَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْارْضِ وَمَا يَحَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِنْهَا وَهُوَمَعَكُمُ وَ أَبْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مِمَا تَعْلَوْنَ بَصِيرُ ٥ لَهُ وَمُلَكُ أَلْسَّمَوُنِ وَالْارْضِ وَإِلَى أَللَّهِ ثُرْجَعُ الْامُورُ ۞ بُولِجُ اليِّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَفِي اللِّلِ وَهُوَعَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٥ ءَ امِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَغَلَّفِينَ فِيهُ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُنُهُ وَأَجُرُكِ بُرُ ۞ وَمَالَكُو لَا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدُعُوكُرُ لِنُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ اَخَذَ مِيثَاقَاكُمُ ۗ إِنكُنتُم مُومِنِينٌ ۞ هُوَ أَلْذِك يُنَزِّلُ عَلَىٰعَبُدِهِ ءَ اَيَنْ بَكِينَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِنَ أَلظُّامُنتِ إِلَى أَلْتُورٌ وَإِنَّ أَنَّهَ بِكُولُوهُ وَفُنَّ رَحِبُمٌ ۞ وَمَا لَكُمُ اللَّهُ نُنفِقُوا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ لَا يَسَتَوِ مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ إِلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوُلَإِكَ عَظَمُ دَرَجَةً مِنَ أَلَذِينَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَالُواْ وَكُالًّا وَعَلَا أَلِنَّهُ ۚ الْحُسْبَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعَلَّوُنَ خَبِ يُرُّ۞ مَّن ذَا أَلذِ عَ يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ و لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ ۖ صَلَانًا فَيُضَاعِفُهُ و لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ ۖ حَسَانًا فَيُضَاعِفُهُ و لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ الْجُرُ الْحَرْبُ اللَّهِ عَلَيْهِ ۞

بَوْمَ تَرَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسَعِىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيَّدِيهِمْ وَبِأَبْمَانِهِمْ بُشِّرِيكُو الْيَوْمَ جَنَّكَ تَجَرِّ مِن تَخْتِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِهَمَّا ذَالِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ١٠ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَا نَقَنَٰكِسَ مِن نُورِكُرُ قِيلَ آرُجِعُواْ وَرَآءَكُرُ فَالْتَمَسُواْ نُورَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ وَبَابٌ بَاطِئُهُ وِفِيهِ إِلرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ إِلْعَذَابٌ ۞ يُنَادُونَهُمُ ۚ أَلَرْ نَكُن مَّعَكُمُ ۗ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمُ فَنَنْتُمُ وَ أَنْفُسَكُمُ وَتَرَبُّصَتُمُ وَارْتَبُتُمْ وَعَرَّبُكُمْ وَعَرَّبْكُمْ الْمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ امْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ إِللَّهُ إِللَّهُ وَلَا شَوْرَ لَا يُوخَذُمِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ أَلَدِينَ كُفَرُواْ مَأْوِيكُواْ لَنَّارُهِي مَوْلِلْكُرُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرُ أَلَرْ يَانِ لِلذِينَءَ امَنُواْ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَكْتِقٌ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ مِن قَبُلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُمِنْهُمْ فَالسِقُونَ ٥ إَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يُحِيِّ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُو الْآيَاتِ

وَالذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ مَا أَوْلَيِّكَ هُـ مُأْلَصِّدِ يَقُونَ وَالشَّهُمَدَآءُ عِندَ رَبِهِمْ لَهُ مُوَ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالْذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّا بُواْ بِ اَيُلْتِنَا أَوْلَئِكَ أَصْعَبُ الْجَعِيمِ ۞ إِعْلَمُوٓا أَغَّا أَلْحَيَوْهُ الدُّنيا لَعِبُ وَلَمُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ ۗ فِي إِلَامُوالِ وَالْاوَلَا وَلَا حَكَمَثُلِ غَيْثٍ آعِجَبَ أَلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وَثُمَّ لَهِيجُ فَتَرِيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلْمًا وَفِي إِلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغُفِرَةٌ مِنَ أَلْلَهِ وَرِضُوانٌ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنيَّ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۞ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغُفِرَة مِن زَيِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السَّمَآءِ وَالْارْضِ أَعِدَّتَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَالْكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفَضَلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فِي إِلا رُضِ وَلا فِ أَنْفُسِكُورَ إِلا فِي كِنَكِ مِن قَبَلِ أَن نَّبُرَأُهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرٌ ١ لِكُيْلَا تَاسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَّكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ نِمَا ءَا بَيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٌ ﴿ الذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٌ ﴿ الذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ وَاللَّهُ النَّهُ الْخَيْلُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ الْغَيْنُ الْحَيْدُ اللَّهُ النَّاسَ بِالْبُخْلُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ اللَّهَ الْغَيْنَ الْحَيْدُ اللَّهُ النَّاسَ بِالْبُخْلُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْغَيْنَ الْحَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْغَيْنِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

لَقَدَ أَرُسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ أَلْنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا أَكْدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعُلَمُ أَلَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ و وَرُسُلُهُ و بِالْغَيْبِ إِنَّ أَلَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَامِهِ ذُرِّيَنِهِمَا أَلنَّبُوءَةَ وَالْكِنَابُ فَيَنَّهُم مُّهُنَّاكً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَالسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثِرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْبَهَمَ وَءَاتَيْنَهُ الإنجِيلُ وَجَعَلْنَافِ قُلُوبِ إَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ رَأْفَذَ وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبُنَّهَا عَلَيْهِمُوٓ إِلَّا اَبْتِعَنَاءَ رِضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوُهَا حَقَّرِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ألذِينَ ، امَنُوا مِنْهُمُ وَ أَجْرَهُمُ وَكَثِيرُمِنْهُمْ فَالسِقُونَ ٠ يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَا مَنُواْ التَّقُواْ أَلَدَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُوتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَبَجُعَل لَكَكُمْ نُورًا تَتَشُونَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ لِيَلَّا يَعُلَمَ أَهْلُ

المن المخاركة المجاركة وايانها ١٢ المنافعة المجاركة والمانها ١٢ المنافعة المجاركة والمانها ١٢ المنافعة المنافعة

ألله الرخمز الرجي قَدْسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلِيِّ تَجَادِ لُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَنشُنَكِ ۚ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَّا إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ الذِينَ يَظَهَّرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ إِبِم مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ وَ إِنْ امَّهَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَلَّهُ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن أَلْقُولِ وَزُورًا وَإِنَّ أَللَّهَ لَعَفُوٌّ عَلَى فُورٌ اللَّهِ لَعَفُولُ اللَّهَ لَعَفُولُ اللَّهَ لَعَفُولُ اللَّهَ لَعَفُولُ اللَّهَ لَعَفُولُ اللَّهَ لَعَفُولُ اللَّهَ لَعَفُولُ اللَّهُ لَعَفُولُ اللَّهُ لَعَفُولُ اللَّهُ لَعَفُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَفُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَفُولُ اللَّهُ لَعَفُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَفُولُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَالذِينَ يَظَمُّ رُونَ مِن نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَفَتِةِ مِن فَبُلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَالِكُونُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ عِمَاتَعَمَاوُنَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْقَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَن لَرِّ بَسَنَطِعٌ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۖ ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ عَ وَيَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابُ اللَّهِ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ للَّهَ وَرَسُولَهُ وَكُبِنُواْ كَاكُبِتَ أَلَذِينَ مِن قَبَلِهِمَّ وَقَدَ اَنزَلْنَاءَ اينتِ

اَلْرَتْرَأْنَ أَللَّهُ يَعُلُومَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْارْضَ مَا يَكُونُ مِن نَجُوي تَلَنَّةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ أَذْ فِي مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْنَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُ مُوٓ أَيْنَ مَا كَانُواْتُمَّ يُنَتِنُهُ مِنِعَاعِلُواْ يَوْمَ الله القِيَامَةُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَهَ ءِ عَلِهُمْ ۞ الْهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُواْعَنِ النَّجُويُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُ وَكَ حَيَّوْكَ عِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ إِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَدِّبُنَا أَلْنَهُ مِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلُّونَهَا فَبِيسَ الْمُصِيرُ ۞ يَنَانُهُمَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجُيْتُمُ فَكَ تَتَنَجُواْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِالْبِرِّوَالتَّقُويَ وَاتَّ فُواْ اللَّهَ ٱلذِتْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونٌ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّحْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْ نِ إِللَّهِ وَعَلَى أَنَّهِ فَلْيَنَوَكَّ لِ إِلْمُؤْمِنُونَّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا فِيلَ لَكُ مُ تَفْسَعُواْ فِي أَلْجُالِسِ فَافْسَعُواْ يَفْسَعِ إِللَّهُ لَكُرْمُ إِذَا قِيلَ أَنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَرْفَعِ إِللَّهُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ

يَنَا يَهُمَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَجْيَتُهُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَثْ نَجُويِكُ صَدَقَةً ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُو وَأَطْهَرُ فِإِن لَرْتِجِدُواْ فِإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ - ٱشۡفَقۡتُمُ ۗ أَن تُقَدِّمُواْ بَيُنَ يَدَےٞ بَجۡوِيكُو صَدَقَكِ ۚ فَإِذۡ لَرَ تَقَعُلُواْ وَتَابَ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَ اتُّوا الزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ أللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عَاتَعُمَا وُنَّ الْحُرْزِ إِلَى أَلَذِينَ تَوَلَّوْأً قَوْمًا غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُرُ وَلَامِنْهُمْ وَبَحَلْ لِفُونَ عَلَى أَلْكَذِبِ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ۞ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعُلُونٌ ۞ اِتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنْسَبِيل إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَاتٍ يُمِينٌ ۞ لَّن تُعْنِينَ عَنْهُمُ وَ أَمُوَالْهُمْ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِنَ أَللَّهِ شَيْئًا اوْلَلِّكَ أَصْحَبْ الْبَارِهُمْ فِبْهَاخَـٰلِدُونَّ ۞ يَوْمَ يَبْعَثْهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُحَلِّفُونَ لَهُ وَكَا يَخَلِّفُونَ لَكُرْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَعَةِ إِلاَّ إِنَّهُ مُمُ الْكُذِبُونَ ۞ اَسْتَعُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأْنْسِيْهُمْ ذِكْرَ أَلَّهُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَاّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ فَلْسِرُونَ ۞ إِنَّ أَلْذِينَ يُحَا ّدُّونَ أَلَّهُ وَرَسُّ لِينَّ ۞كَنِتَ أَلَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيَ إِنَّ أَنَّا

لَا يَجَدُ فَوْمَا يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَ ابَاءَ هُمُ وَ أُو الْحَوْنَهُ مُو الْوَكَانُوا ءَ ابَاءَ هُمُ وَ أُو الْحَوْنَهُ مُو الْوَكَانُوا ءَ ابَاءَ هُمُ وَ أُو الْحَوْنَهُ مُو الْوَكَانُوا ءَ ابَاءَ هُمُ الْاِيمِنَ وَأَيْدَ هُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُ مُ جَنَّاتٍ كَنَابَ عَنْ فَالُوبِهِ مُ اللّهِ عُمْ اللّهِ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٩٥ سُورَةُ (لِحَشْرُعَ لَيْتَةُ وَءَلَيْلُهُ ١٢) ١٢)

بِنَ اللَّهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيمِ

ذَ الِكَ بِأَنْهَ مُ شَاقَةُ أَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ أَلَّهُ فَإِلَّا أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعَتُم مِن لِينَةٍ الْوَتَرَكَتُمُوهَا قَايِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ إِللَّهِ وَلِيُحُزِّى أَلْفُلْسِقِينٌ ۞ وَمَآأَ فَاءَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ مِنْهُمُ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابِّ وَلَاكِنَّ أَلَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنَ اَهْلِ الْقُرِيٰ فَلِلهِ وَاللَّرَسُولِ وَلِدِ الْقُرِينِ وَالْيَتَ مِي وَالْمُسَامِينِ وَالْمِسَادِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَمُ لَا يَكُونَ دُولَةً 'بَيْنَ أَلَاغَبِنِيَآءِ مِنكُرٌ وَمَآءَ ابْيَكُو الرَّسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهِيْكُوْعَنُهُ فَانْهُوْا وَاتَّعُواْ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِّ ۞ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهَاجِرِبنَ أَلْدِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَأَمْوَالْهِمْ يَبْنَعُنُونَ فَضَالًا مِنَ أَللَّهِ وَرِضُوا نَا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولُلِّكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۞ وَالذِبنَ تَبَوَّهُ وَالدَّارَ وَالإيمَانَ مِن قَبْلِهِ مَ بُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُو دِهِمَ مُمَّا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَازَ وُرُّومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَىٰ أَفْلِكَ هُمُ الْمُفْلِكَ يَدُّومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَالَوْلَلِكَ هُمُ الْمُفْلِكَ

وَالذِينَ جَاءُ وِمِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغْفِرْلْنَا وَلِإِخُوانِكَ أَلَذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِيهُ ﴿ الْمُرْتَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهُلِ الصِّيَابِ لَبِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخُرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ وَأَحَدًا اَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمُ لَنَصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَذِبُونَ ٥ لَبِنَ اخْرِجُواْ لَا بَحْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَبِنِ فُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ وَلَبِن نَصَرُوهُ مُ لَيُوَلَّنَّ أَلَا دُبَارَتُ مَ لَا يُنصَرُونَ ۞ لَأَنتُمُو أَشَدُّ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنْهُمُ قَوْمُوا لاَ يَفُقَهُونَ ١ لَا يُقَانِلُونَكُرُجَمِيعًا اللَّهِ قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِنَ وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَبُنَهُمُ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنْهُمُ قُورٌ لا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمَثَلِ إلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِبِهَا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ كَمَتَ لِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ الْكُفْرُ فَلْتَاكُفُ لِيْ بَرِيْنَ } مِنْكَ إِنِي أَخَافُ اللّهُ رَبّ

فَكَانَ عَلِقِبَتَهُ مَا أَنْهُ مَا فِي إِلْنِارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَ اللَّ جَزَاقُوا الظَّالِمِينُّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّ قُواْ اللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفُسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَكْرِ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ عِمَا تَعُمُ مَلُونٌ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنْسِيهُمُ وَأَنفُسَهُمُ وَ أَوْلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ لَا يَسْنُوحَ أَصْعَبُ البّارِ وَأَصْعَبُ الْجُنَّةِ أَصْعَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِزُونَ ۞ لَوَانزَلْنَا هَاذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَبُتُهُ و خَلْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْبَةِ إِللَّهِ وَتِلْكَ أَلَامُنَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّ رُونٌ ۞ هُوَأَلَّهُ الذِك لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ هُوَ أَلرَّحْمَنُ الرَّحِيثُ ۞ هُوَ أَللَّهُ الذِے لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمُتَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّكَارُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْيَبِ مِنُ الْمُعَيِّرِينُ الْجَتَارُ الْمُتَكَيِّرُ سُبِعَنَ أَلْلَهِ عَمَا يُشَرِكُونَ ۞ هُ وَأَلِدُ الْحَالِقُ الْبَارِحُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُدُ لَهُ مَا حِ إِلْسَكُونِ وَالْارْضِ وَهُ وَأَلْعَزِيزُ الْحُكِمَ لَهُ مَا حِ إِلْسَكُونِ وَالْارْضِ وَهُ وَأَلْعَزِيزُ الْحُكِمَ

المَّانِيَّةُ وَالْمُانِيَّةُ وَالْمَانِيَّةُ وَالْمَانِيَّةُ وَاللَّهُا ٢١) المُّورَةُ (المُنْتِجَانِهُ اللَّهُ الللْحُلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مراتله الرحمز الرجيم يَنَايُّهُمَا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ لَا تُنتِّخِذُواْ عَدُوبِ وَعَدُوَّكُمُ وَأُولِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجَاءً كُرُ مِنَ أَلْحِقَ بَحْزِجُونَ أَلْرَسُولَ وَإِيَّا كُرُو أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمُ وَ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِمَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِعَامُ مَنْ الِّهِ نَسِرُونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعُلَرْعِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعُلَنتُمُ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَّ سَوَاءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ إِنْ يَنْفَفُوكُمْ يَكُونُواْلْكُرُهُ أَعْدَاءُ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُولُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُمْ بِالسَّوْءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُونُ أَرْحَامُكُو وَلَا أَوْلَادُكُو يَوْمَ ٱلْفِيتَامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتُ لَكُرُهُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُو ٓ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَالْمِنْكُرُ وَمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كُفَّرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُوا لَعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا

الجُزَّهُ النَّامِنُ وَالْعِشُّ وَنَ

رَبَّنَا لَا يَخْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَينِ بِزُا كَعَكِيمٌ لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِبِهِمُوٓ إِسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْاللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَمَنْ بَتَوَلَّ فَإِنَّ أَلَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْجَمِيدُ ٥ عَسَى أَلَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُم وَبَيْنَ ٱلذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُ مِ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَا يَنْهِيْكُواْللَّهُ عَنِ الذِينَ لَهُ يُقَانِلُوكُو فِي الدِينِ وَلَوْ بُحْرِجُوكُم مِن دِينِ كُرُهُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِ مُورِ إِنَّ أَلَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِغَايَنَهُ لِكُواللَّهُ عَنِ الذِينَ قَالُلُوكُمُ فِي الدِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِينِرِكُرُ وَظَهْرُواْ عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمُ ۗ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتُوَلَّهُ مَ فَأُوْلَلِّكَ هُمُ الظَّلِامُونَّ ۞ يَالَّيْهَا الذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَاءَ كُو الْمُومِنَاتُ مُعَجِزِتِ فَامْتَعِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَرُ بِإِيمَٰنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُ مُوهِنَّ مُومِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُفِّنَّارِ لَاهُنَّ حِلَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمَانًا وَءَاتُوهُم مَّا أَنْفَقُواْ وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُم وَأَنْسَكِوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوَافِرُ وَسَنَاوُاْ مَاۤ أَنفَقَتُمُ وَلٰيَسَالُواْ مَاۤ أَنْفَقُواْ ذَالِكُوْ مُكُواللَّهِ يَحْكُو بَيْنَكُو وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٥ وَإِنْ فَاتَّكُو

الم سنورة (لصّفَ وكرنيته بوالناته) ١١ المنافرة (لصّفَ وكرنيته بوالناته) ١٤ المنافرة الصّف وكرنيته بوالناتها ١٤

سِسْجَعَ سِهِمَافِي السَّمَوْتِ وَمَافِي الْارْضُ وَهُوَ الْعَنِ بُرُ الْحُكِبُمُ ۞ يَنَأَبُهَا اللّهِ عِلَهُ السَّمَوُتِ وَمَافِي الْارْضُ وَهُوَ الْعَنِ بُرُ الْحُكِبُمُ ۞ يَنَأَبُهَا اللّهِ مَا لَا تَفْعَلُونٌ ۞ كَبُرَمَقُتَّاعِندَ اللّهِ اللّهِ يَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ الل

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَنْ مَرَّيْمَ يَلْكِيةٍ إِسْرَآءِ بِلَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُرُ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلْتُورِيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِةِ مِنْ بَعَدِي اَسْمُهُ وَأَحْمَادُ فَالْمَا جَاءَهُم بِالْبَيْنَتِ قَالُواْ هَاذَ اسِعُ مُنْبِينٌ ۞ وَمَنَ اَظُلُو مِنْ اِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ اِلْكَذِبَ وَهُوَيُدُعِي إِلَى ٱلْإِسْلَا وَاللَّهُ لَا يَهْدِبُ الْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَأُللَّهِ بِأَفْوَاهِمٍ وَاللَّهُ مُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْكُمِ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلذِئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَبِالْمُهُ مِي وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِينِ كَلِهِ ع وَلُوْكِمِ، ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَنَاتُهُا ٱلذِينَ المَنُواْ هَلَ ٱدُلُّكُو عَلَى تِحَارَةِ رُنْجِيكُمُ مِّنْ عَذَابِ ٱلِيهِ ۞ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَجُلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمُّوالِكُو وَأَنفُسِكُو ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ يَغْ فِي لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدْخِلْكُو جَنَّتِ تَجْرِے مِن تَخْيَهَا ٱلَانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَأَخْرِى يَجُبُّونَهَا نَصُرُمِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قُرِبِبُ وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنْصَارًا يِّنهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْبِكَمَ لِلْغَوَارِيِّيْنَ مَنَ أَنصَارِي إِلَى أَللَهِ قَالَ

مرالله الرخمز الرجيم يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ الْمُلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَيْرِيزِ الْحَكِيمُ ٥ هُوَ أَلْذِے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُة ءَايَـٰتِهِ ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَإِن كَانُواْمِنْ قَبَلُ لَفِ ضَلَلِ مَبِينِ ۞ وَءَ اخْرِينَ مِنْهُ مُلَا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزَ الْحَكَمُ ذَ النَّ فَضَلُ اللَّهِ بُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُواْلَفَضُلِ الْعَظِيمِ ٥ مَنْ لُ الذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرِيةَ ثُمَّ لَرْ يَحْلِوُهَا كَتَـٰلِ الْجِهارِ يَحْلِلُ السَّفَارُا بِيسَ مَثَلُ الْفَوْمِ الذِينَ كُذَّ بُوا بِئَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهَ دِ ـــ الْفَوْمَ أَلظَّالِمِينَّ ۞ قُلِّ يَنَانِيُهَا أَلَدِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمُ وَأَتَّكُو وَ أَوْلِيَّا أَهُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينٌ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوُنَهُ وَ أَبَدًا عِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۞ قُلِ إِنَّ ٱلْمُوْتَ تَفِرَّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ ومُلْقِيكَ مَ ثُمَّ تُرَدُّونَ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

يَكَاثُهُمَا أَلَذِينَ عَامَنُواْ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِنْ بَوْمِ الْجُمُعُةِ فَاسْعَواْ إِلَىٰ ذِكْمِ إِللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُو خَلِيْ الْكُورِي لِلصَّلَوْةِ مِنْ بَوْمِ الْجُمُعُةِ فَاسْعَواْ إِلَىٰ ذِكْمُ إِللَّهِ وَذَكُمُ وَالْلَيْمِ وَالْمُونَّ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَا نَتَشِرُواْ فِي إِلاَرْضِ وَابْتَعُواْ مِن فَضَّلِ اللّهِ وَاذَكُمُ وَالْللّهَ اللّهَ وَالْمُواللّهَ وَاذَكُمُ وَالْللّهَ وَاذَكُمُ وَالْللّهَ وَاذَكُمُ وَالْللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤَا إِللّهُ مَا عِنْدَ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُؤَا إِلْعُلْلِهُ الللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ مَا عِنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

١٦ سُورَةُ للنُبُ افِقُونِ عَلَمْنِيتَ وَءَ لِيَانِهَا ١١) المَّالِقَةُ المُنافِقُونِ عَلَمْنِيتَ وَءَ لِيَانِهَا ١١)

إِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَا اللّهُ وَاللّهُ يَعُلُمُ الْمَا اللّهُ وَاللّهُ يَعُلُمُ الْمَا اللّهُ وَاللّهُ يَعُلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَإِذَا مِنْكَ لَمُنْمُ تَعَالُواْ يَسَتَغَفِرُلَكُمْ رَسُوكُ أَللَّهِ لَوَوْا رُهُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمُ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسَتَكِيرُونَ ۞ سَوَآءُ عَلَيْهِمُ وَ أَسْتَغَفَرُتَ لَحُمُو ٓ أَمَّ لَوْ تَسْتَغَفِرْ لَحُمُ لَنْ يَغُفِرَ أَلَّهُ لَمُصُمَّرٌ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ أَلْفَاسِفِينَ ٥ هُـمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ وَلِيهِ خَـزَآ بِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلَاعَزُّ مِنْهَا أَلَاذَلَّ وَلِلهِ إِلْعِـنَّرَةُ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَلِرَسُولِهِ عَ وَلِلْوُمِنِينَ وَلَكِينَ أَلْمُنَافِقِينَ لَا يَعَلَمُونَ ۞ يَا أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْمِحُكُمُ وَ أَمُوالُكُمُ وَلَا أَوْلَاكُمُ عَن ذِكِيرِ إِللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُولَلِّكَ هُمُ أَكْفَلِمُونَ ۞ وَأَنْفِ قُواْ مِزْمَا رُزَقَنَاكُم مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالِيَ أَحَاكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِ لَوْلَا أَخَرَتُنِهِ إِلَى أَجَالِ قَرِيبِ

سُورَةُ التَّغَابُنِ

الجرُّهُ الثَّامِرُ فَرَالِعِشْرُونَ

بُسَجِّحُ لِلهِ مَالِهِ أَلسَّ مَلَوَاتِ وَمَالِهِ أَلَا رُضَّ لَهُ الْمُكْلُكُ وَلَهُ الْحَــمُدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّر۞ هُوَ الذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُومِنٌ وَاللَّهُ مِمَا تَعْلَوْنَ بَصِينٌ ۞ خَلَقَ أَلسَّمَوْتِ وَالْارْضَ بِالْحُقّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ الْمُصِّيرُ ۞ يَعْلَمُ مَالِيْ إِلسَّ مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيهُ إِذَاتِ إِلْصُدُورٌ ۞ أَلَمْ يَاتِكُونَبَوُ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَكُمْ عَذَابُ ٱلِيثُرُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَتَ تَانِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالُوَّا أَبَشَرُيْهَدُونَنَّا

فَكَفَرُواْ وَتُولُّواْ وَاسْنَعْنَى اللهُ وَالله عَنِي حَمِيدٌ ۞ زَعَكَمُ الذِينَ اللهُ عَنِي حَمِيدٌ ۞ زَعَكَمُ الذِينَ السَّحَفَرُواْ أَن لَنْ بَنْعَنْ اللهُ وَالله عَلَى اللهِ وَرَدِي لَتُبْعَثُنَ اللهُ اللهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ لَتُنْ بَعْنَا عَلِم اللهُ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ لَتُنْ بَعْنَا عَمِم لَتُمُ وَذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ لَتُنْ بَعْنَا عَمِم لَتُمُ وَذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ۞ فَعَامِنُواْ

بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الذِّ أَنزَلْنَا وَاللَّهِ عَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

سُّومَ ﴿ لَالتَّغَابُيْ

يَوْمَ بَجْمَعُكُرُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِّ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِّحًا تُكَفِيِّ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَنُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرِه مِن نَحِيْهَ الْانْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبُدا ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِاَيَاتِناً أَوْلَيِّكَ أَصْحَبُ الْبَّارِخَلِدِينَ فِهَا وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِّ نِ إِللَّهِ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ يَهَدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ١ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ ١ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنَ اَزُولِ عِكْمُ وَأَوْلَادِكُمُ عَدُوًّا لَكَ مُ فَاحَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَعُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ ۞ إِنَّمَا أَمُوا لُكُرُ وَأَوْلَادُكُمْ فِنْكَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ ۞ فَاتَّقُواْ اللَّهَ مَا استَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُّونَ شُحَّ نَفُسِهِ عَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ إِن تُفتِرِضُوا اللّهَ

إلله إلرخمز الرّجي يَــٰ أَيُّهَا ٱلنَّبِحَ ۗ وُإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ العِدَةُ وَانَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا نُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُونِهِنَّ وَلَا يَحْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَانِينَ بِفَحِنْ نَهِ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ أُلَّهِ فَفَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَ لَا نَدُرِهِ لَعَلَّ أَلَّهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِفُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَے عَدْلِ مِنكُرٌ وَأَفِيمُواْ اَلشَّهَادَةَ لِلهِ ذَالِكُرُ يُوعَظُ بِهِ عَمَنَ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اللَّاخِرِ وَمَنْ يَتَّفِي إِللَّهُ يَجُعَلَ لَهُ وَمَخْرُجًا ۞ وَبَرُزُفَهُ مِنْ حَبِّنُ لَا يَحْنَسِبُ وَمَنْ يَنُوكُلُ عَلَى أَلَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ وَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ بَالِغُ أَمْرُهُ وَقَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءً عِ قَدْرًا ۚ وَالْكُ يَبِسُنَ مِنَ ٱلْحِيضِ مِن يَسَآ إِكُرُووَ

ذَالِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُو ۖ وَمَنْ يَتَّقِ إِللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّبًا نِهِ وَيُعْظِمُ لهُ وَأَجْرًا ۞ اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَننُم مِنْ وَجُدِ كُرُ وَلا نُصَارُوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَبُهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَاتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنَ ارْضَعُنَ لَكُرُ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَمِرُواْ بَبْنَكُمْ مِعَرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَ أَخْرِيْ ۞ لِينفِقُ دُو سَعَةِ مِن سَعَتِهِ وَمَن قُلُورَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَ فَلَيْنَفِقَ مِمَّاءَ ابْنِهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَانِهَا اللَّهَ اللَّهُ بَعُدَعُسُرِ يُسْرَانَ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ عَتَتَعَنَامَ مِنَا وَرُسُلِهِ عِنَاسَبُنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ۞ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنْهَا أُمْرِهَا خُسُرًا ۞ اَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّعُواْ اللَّهُ يَا أُوْلِهِ إِلا لَبُكِ الدِينَ ءَا مَنُواْ قَدَ اَنزَلَ أَلَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكُرًا ٥ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُرُهُ ءَايُتِ اللَّهِ مُبَيَّنَتِ لِبُخْرِجَ ٱلذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُونِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا نُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِهِ مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِ بنَ فِيهَا أَبْدَا فَدَ اَحْسَنَ أَلَّهُ وُرِزْقًا الله

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيَّ ۚ لِمَ تُحَيِّرُمُ مَآ أَحَلَّ أَلَّهُ لَكَ تَبُنَّنِهِ مَرْضَاتَ أَزُواجِكٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ۞ قَدُفَخُ أَللَهُ لَكُو يَجَلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللّهُ مَوَ لِلْكُورُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۞ وَإِذَ اَسَرَّ النَّبِيَّ ءُ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُولِجِهِ ع حَدِيثًا فَالْمَا نَبَاثُتُ بِهِ عَ وَأَظُهَرَهُ أَلْلَهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعُضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنَ انْبَأَكَ هَاذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ أَلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۞ إِن تَتُوبَا إِلَى أَللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمْ وَإِن تَظَلَّهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَّهُ هُوَمُولِيْهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤمِنِينَ وَالْمَلَإِكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُؤمِنِينَ وَالْمَلَإِكَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيْرُ ۞ عَسِيٰ رَبُهُ وَإِن طَلَقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسُامِنتِ مُومِنَتِ قَانِتَكِ قَانِتَكِ تَابِبَكِ عَلِدَاتِ سَلِمَكِتِ ثَيِّبَكِ وَأَبُكَ ارًا ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ قُواً أَنْفُسَكُمْ وَأَهۡلِيكُوۡ نَارَا وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالِحُجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِّكَةٌ غِلَظٌ وَالْحُجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِّكَةٌ غِلَظٌ وَأَهُمِ لَا يَعْصُونَ أَلنَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ ۞ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ أَلنَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ ۞

يَنَايُّهَا أَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعَنَّدُرُواْ الْيَوْمَ إِنَّمَا تَجُدْزُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْلَونًا ۞ الله يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ الْمَنُواْ تُوبُواْ إِلَى أَلْلَّي تَوْبَدَّ نَصُوحًا عَسِي رَبُّكُمْ وَ أَنْ يُكُفِّرَ عَنكُو سَيِّئَاتِكُو وَيُدُخِلَكُو جَنَّكٍ تَجَرِك مِن تَحَتِهَا ٱلْانْهَارُيَوْمَ لَا يُخْيِرِكِ إِللَّهُ ٱلنَّبِيَّةِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ و نُورُهُمَّ يَسُعِيٰ بَيْنَ أَيْدِيهِ مِ وَبِأَيْمَانِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغِيمَ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَهُ وِ قَدِيرٌ ۞ يَنَا يُهَا ٱلنَّبِيَّ ، كُلِهِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغُلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أُولِهُمْ جَمَنَّهُ وَبِيسَ ٱلْمُصِيرُ ۞ ضَكَرَبَ أَلِلَّهُ مَثَالًا لِلذِينَ كَفَنُرُواْ الْمُرَأَتَ نُوجِ وَامْرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِكَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَكُرُ يُغَنِيبَا عَنْهُ مَا مِنَ أَلِلَّهِ شَيْنًا وَقِيلَ أَدْخُلَا أَلْنَارَ مَعَ أَلْدًا خِلِينَ ٥ وَضَرَبَ أَلَنَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَ امَنُواْ الْمَرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَافِ إَلْجَنَّةِ وَجِيِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ، وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَمَهْ اِبْنَتَ عِمْرَانَ ٱلْتَ

سُورَةُ لَلِمُاكِ مُركِبَةً وَوَ لَيَاتُهَا إِللَّهِ إِللَّهُ مِنْ إِللَّهِ تَبَارَكَ أَلْذِهِ بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ اِلْذِهِ خَلَقَ أَلْمُوْتَ وَالْحَيَوْةَ لِيَبْلُوَكُولُو أَيْكُونُو أَخْسَنُ عَلَا وَهُوَالْعَنِ يَزُالْغَفُودُ ۞ الذِ خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتِ طِبَاقًا مَّا تَرِي لِي خَلِقِ إِلْرَحْمَانِ مِن تَفَوُتِ فَارْجِعِ البُصَرَهَلُ تَرِيْمِن فُطُورٌ ۞ شُمَّ ارْجِعِ البَّصَرَكَةَ لَيْنِ يَنقَلِبِ الْيُكَ أَلْبُصَرُخَاسِئًا وَهُوَحَسِيرٌ۞ وَلَقَدُ زَيَّنَا أَلْسَمَاءَ أَلدُّنْيا بِمَصَلِيحٍ وَجَعَلْنَهُا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَغْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابَ أَلْسَعِيّرِ۞ وَلِلذِينَ كُفَرُوا بِرَيِهِ مُعَذَابُ جَمَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ إِذَا ٱلْقُواْفِبِهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّا مُكَادُ تَمَيَّزُمِنَ أَلْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوجٌ سَأَلْهُمْ خَزَنَنُهَآ أَلَرۡ يَاتِكُونَذِيُّرُ۞ قَالُواْ بَلِىٰ قَدۡجَاۤءَنَانَذِيرُ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَانَزَّلَ أَلَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَ اَنَهُ وَإِلَّا فِي ضَلَلِكِيرٍ۞ وَقَالُواْ لَوۡكُنَّا سَمَعُ أَوۡنَعۡقِلُ

وَأُسِرُواْ فَوَلَكُورُ أُواِجْمَرُواْ بِرِيَّ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ أَلَا يَعُلُوُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ أَللَّطِيفُ أَلْخِبِينُ ۞ هُوَ ٱلذِ حَعَلَ لَكُوا الأرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوالَهِ مَنَاكِمِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ ، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ۞ ءَامِنهُ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَحْسِفَ بِكُوا الأرضَ فَإِذَا هِي مَوْرُق أَمَامِنهُ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُرُ حَاصِبًا فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ عَ ٥ وَلَقَدَ كُذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ عَنْ الْوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطُّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلْفَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَكَء بَصِيرٌ ١ امَّنَ هَاذَا أَلْدِ مُوَجُندُ لَكُر يَنصُرُكُم مِّن دُونِ إِلرَّحْمَانِ إِنِ إِلْكُفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٌ ۞ امَّنْ هَلْذَا أَلْذِك يَرْزُقُكُمُ وَإِنَ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَ بَلَ لَجُوالَفِ عُتُوِّ وَنَفُورٌ ۞ أَفَنَ يَكْشِي مُكِتًا عَلَىٰ وَجَهِهِ عَ أُهُدِي أَمَّن يَمُشِهِ سَوِبًا عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ ۞ قُلُ هُو أَلذِكَ أَنْشَأَكُرُ وَجَعَلَ لَكُوا السَّمَعَ وَالْابْصَارَوَالَافِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ أَلذِك ذَرَائَكُمْ لِفَ إَلارْضِ

الله سنورة (لقالم كيتروء أياتها ٢٥)

إِنْ وَالْقَالَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنْتَ بِنِعْهِ رَبِّكَ عِجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَا تَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيبِ هِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيبِ هِ ۞ فَسَتُبُصِرُ لَا تَجْرُونَ ۞ بِأَبِيكُو الْمُفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ مِنْ ضَلَّ عَن وَيُبُصِرُونَ ۞ بِأَبِيكُو الْمُفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُواَعْلَمُ الْمَكَذِينِ ۞ وَدُواْ لَوَ سَبِيلِهِ مِنْ وَهُواْ عَلَمُ إِلْمُهُنَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِينِ ۞ وَدُواْ لَوَ سَبِيلِهِ مِنْ وَهُواْ عَلَمُ المُفْهَنَدِينَ ۞ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِينِينَ ۞ وَدُواْ لَوَ تَدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّفِ مَهِينٍ ۞ هَمَا زِمَّشَامَ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

سَنَسِهُ وعَلَى أَلْخُرُ طُومٌ ۞ إِنَّا بَلُونَهُ مُ كَا بَلُونَا أَضَعَبَ أَلْجُنَّةِ إِذَ اَقْسَمُواْ الله المَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسُتُنْنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَبِفُ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآ عِمُونَ ۞ فَأَصُّبَعَتَ كَالْصِّرِيمٌ ۞ فَنَنَادَوْأَمُصِّبِعِينَ ۞ أَنُ اغَدُواْعَلَى حَرْبِكُمُ وَ إِن كُنُمْ صَرْمِينَ ۞ فَانطَلَقُواْ وَهُمْ بَتَعَنَفَتُونَ ۞ أَن لاَّ يَنْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ١٥ وَغَدَوْاْعَلَى حَرْدِ قَلْدِرِينٌ ١٥ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالْوَاْ إِنَّا لَضَآ لَوُنَ ۞ بَلْ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمْ وَأَلْرَاقُلْ لَكُو لَوُلَا تُسَبِّعُونَ ۞ قَالُواْ سُبِعُنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَلُومُونَ ۞ قَالُواْ يَوْيُلُنَآ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ۞ عَسِي رَبُّنَآ أَنْ يُبَدِّلْنَا خَيْرًامِّنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۞ كُذَا لِكَ أَلْعُذَابٌ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ۞ إِنَّ لِلْتُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِ مُجَنَّتِ النَّعِيمِ ۞ أَفْنَجُهُ لَ الْمُسْلِمِينَ كَالْجُرُمِينَ ۞ مَالَكُو كَيْفَ تَحْكُونَ ۞ أَمَ لَكُو كِنَبُ فِيهِ تَذُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُرُ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونً ۞ أَمُ لَكُرُهُ أَيُمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ الَّىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُو لَمَا تَحْكُمُونٌ ۞ سَلَهُمُ وَأَيُّهُمُ بِذَالِكَ المُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَا إِيهِ مُرَةِ إِن كَانُواْ صَـٰ لِهِ

بخليعتة

خَشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَةٌ وَقَدُكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السَّبُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ۞ فَذَرْ فِ وَمَنْ يُكَذِبُ بَهَاذَ الْمُحَدِيثِ سَنَسَسَدَدُ رِجُهُم مِّنَ السَّالِمُونَ ۞ فَذَرْ فِ وَمَنْ يُكَذِبُ بَهَاذَ الْمُحَدِيثِ سَنَسَسَدَدُ رِجُهُم مِّنَ السَّالِمُونَ ۞ فَاخَدُ الْمُحَدِيثِ سَنَسَسَلُهُمُ وَ أَجُرًا فَهُمْ مِّنَ كَانُونَ ۞ أَمُّ لَكُمُ وَ الْمُحَدِيثِ سَنَسَسَلُهُ مُونَ ﴾ فَهُمْ مِّنَ مَعْمُ مِ مُّ الْغَيْبُ فَهُ مُ يَكُنُهُ وَنَ ۞ فَاصْبِرُ لِحُكُم فَعُمْ مِنْ مَعْمُ مِ الْمُحَدِي وَهُو مَذْهُ وَ الْمَعْدُونَ ۞ فَاصْبِرُ لِحُكُم فَعُولُ وَمِنَ مَعْمُ وَالْمَوْنَ ۞ فَاخْتَبُهُ رَبُّهُ وَ فَعَلَهُ و مِنَ اللّهُ وَمِن كَفَرُهُ الْمَنْ الْمُعَلِقُونَ ۞ فَاخْتَبُهُ رَبُّهُ وَمُعَلَهُ وَمِنَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَال

بِسْ سَلَّ الْتَاقَةُ وَمَا أَلْهَ الْدَرِيكَ مَا أَلْحَاقَةُ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ الْحَاقَةُ اللَّهِ الرَّعَةِ فَ مَا الْحَاقَةُ اللَّهُ الْحَادُ وَعَادُ الْحَاقِقَةُ اللَّهِ الْمَا عَدَّةِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَادُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبَلَهُ وَالمُؤتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوًا رَسُولَ رَيِتهِمْ فَأَخَذَهُمُ وَ أَخَذَةَ رَّابِيَةً ۞ إِنَّالْمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمُ سِفِ إَلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُرُ تَذَكِرَةً وَتَعِبَهَا أَذَنٌ وَعِيَةً ۞ فَإِذَا نُفِخَ فِ إِلصُّورِ نَفَخَةٌ وَلْحِدَةٌ ١ وَحُمِلَتِ الْارْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَلْحِدَةً ١ فَيَوْمَبِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَهِ لِهِ وَاهِيَةٌ ۞ وَالْمُلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحِلُعَ إِن وَيَكِيلُ عَرْضَ رَيِّكَ فَوَقَهُ مُ يُومَبِدِ غَسَينية ١٠٠٥ ال الله يَوْمَبِدِ تُعُرِّضُونَ لَا تَخَفِي مِنكُرْ خَافِيَةٌ ۞ فَأَمَّا مَنُ او تِي كِتَبْهُ و بِمَينِهِ عَنَقُولُ هَا وَمُرَاقَرَهُ وَأَكِنَئِيَةً ۞ إِنَّ ظَنَنتُ أَنْ مُلَقِ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَفِ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِ جَنَّةٍ عَالِيَةِ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا عِمَّا أَسْلَفْتُمْ فِي الْايَّامِ الْخَالِيَّةِ ١ وَأَمَّا مَنُ او نِيَ كِتَلْبَهُ و بِشِهَالِهِ ع فَيَقُولُ يَلْيُنَذِ لَوُ اوتَ كِتَلْبِيَّةً ۞ وَلَمَ أَدْرِ مَاحِسَابِيَّهُ ۞ يَالَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَّةَ ۞ مَآ أَغْنِي عَنِّ مَالِيَهُ ١ مَا لَيَهُ ١ مَنْ عَنِّ سُلُطَانِيَهُ ١ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ١ خُمَّ أَلْحَيمَ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَلْهُنَا حَمِبُمْ ﴿ وَلَاطْعَامُ الَّامِنُ غِسْلِينِ ﴿ لَا يَاكُلُهُ وَ إِلَّا أَلْخَطِئُونَ ۞ فَلَا أَفْسِمُ عِمَانْبُصِرُونَ۞وَمَالَانْبُصِرُونَ۞ إِنَّهُ لْقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ۞ وَمَا هُوَبِقَوُلِ شَاعِرِ قِلِيلًا مَّا تُومِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلَا مَّا تَذَكُّونَ ۞ نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۞ وَلَوْ نَقَوَّكَ عَلَيْنَابَعُضَ أَلَاقَاوِيلِ ۞ لَأَخَذُنَامِنُهُ بِالْبَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ اْلُوتِينَ ۞ فَمَامِنكُمْ مِّنَ اَحَدِعَنْهُ حَجِيزِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَلَتَذُكِرَةُ لِلْتَقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَدِّبِينٌّ ۞ وَإِنَّهُ ۥ كَسَرَةٌ عَلَى أَلْكِهِٰرِينَ ۞ وَإِنَّهُ وَكُوُّ الْيَقِينِ ۞ فَسَبِحْ بِاسْمِرَيِّكَ أَلْعَظِيمٍ ۞

المناخ ال

سِنَ سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْبُكُفِيْ مِنَ لَيُسَلَهُ وَ دَافِعٌ ۞ مِنَ اللّهِ ذِ هِ سَالَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِلْبُكُفِيْ مِنَ لَيُسَلَهُ وَ دَافِعٌ ۞ مِنَ اللّهِ ذِ هِ اللّهُ عَلَيْ مِنْ أَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

يُبَصَّرُونَهُمُّ يَوَدُّ الْمُحْرِمُ لَوُيَفْتَدِے مِنْعَذَابِ يَوْمَبِذِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ ، وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ إلْتِ تُعُويهِ ۞ وَمَن فِ إلارضِ جَمِيعَاثُمَّ بَنِجِيهِ ۞ كَلَّا إِنَّهَا لَظِيٰ ۞ نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوىٰ ۞ تَدُعُواْمَنَ أَدُبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَجَمَعَ فَأُوْعِيُّ ۞ إِنَّ أَلِانسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَامَسَّهُ أَلْشَّرُّ جَرُوعَا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مَ دَآيِمُونَ ۞ وَالذِينَ فِي أَمُولِ لِمِهُ حَقٌّ مَّعُلُومٌ ۞ لَلِسَا إِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ وَالذِينَ يُصَدِّقُونَ بِبَوْمِ إِلَّذِينِ ۞ وَالذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّمٍ مُّشَفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَعَيْرُ مَا مُونِّ ۞ وَالْذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَاعَلَىٰٓ أَزُونِجِهِمُوٓ أَوْمَامَلَكَتَ أَيُمُنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ إِنْبَغِيْ وَرَآءَ ذَ اللَّ فَأَوْلَيِّكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْأَمَانَانِهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ ١٥ وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَتِهِمْ قَآيِمُونَ ١٥ وَالذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ ١٠ أَوْلَيِّكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ ۞ فَمَالِ إلذِينَكُفَرُواْقِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ۞

فَلاَ أَقْسِمُ بِرَبِ الْمُنْفِرِقِ وَالْمُغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَنْبُدِ لَخَبُرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحُنُ عِسَنَهُ وِقِبِنَ ١٠ فَذَرُهُمْ يَحُوضُواْ وَيَلْعَبُواْحَتَى لِلْقُواْ بُومَهُمُ الذِے بُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ أَلاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ وَإِلَىٰ نَصَبِ بُوفِضُونَ ۞ خَلْشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ الذِكَ كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

٧١ سُنُورَة بُوجِ مِنْ كَتَبِنُ وَءُ أَيَاتُهَا ١٨

إلله إلرخمز الرجيم

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ أَنَ انذِرُ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَالِبَهُمُ عَذَاكِ اَلِبُمُ

قَالَ يَلْقُوْمِ إِنْ لَكُرْ نَذِيرُمُّ بِينَ ﴿ انْ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغُفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِرُكُمُ وَإِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ أَللَّهِ إِذَاجَاءَ

لَا يُوَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعُلَمُونٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِ لَيَلاَوَمَارًا۞

فَلَرْ يَزِدُهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَازًا ۞ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لِحُهُمُ

أصلبعهم في عَاذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابِهُمْ وَأَصَرُّوا

وَاسْتَكْبَرُواْ اِسْتِكُبَارًا ۞ ثُمَّ إِنْ دَعُوْتُهُ جِمَارًا ۞ ثُمَّ إِنِي أَعْلَنتُ لَمُ مُ وَالسَّتَكْبُرُواْ اِسْتِكُبَارًا ۞ فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُ وَأَرَبَّكُمُ وَإِنَّهُ وَكَانَ غَفَّارًا ۞ وَأَسْرَرُتُ لَمُ مُوْ إِنْهُ وَكَانَ غَفَّارًا ۞

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ۞ وَيُمُدِدُّكُم بِأُمُولِ وَيَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمُ جَنَّكِ وَيَجُعَلَ لَكُورُ أَنْهَارًا ١٠ مَالَكُولًا نَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ١٠ وَقَادُ خَلَقَكُونُ أَطُوَارًا الْمُتَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ أَللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ٥ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَفِينَ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمُ سَسِرَاجًا ١٥ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١٠ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِبهَا وَيُخْرِجُكُرُو إِخْرَاجًا ١٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْارْضَ بِسَاطًا اللَّهِ النَّهُ لَكُواْمِنْهَا سُبُلَادِ فِحَاجًا ١٠ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُ مُ عَصَوْلِ وَاتَّبَعُواْ مَن لَرُ يَزِدْهُ مَالْهُ وُ وَلَدُهُ وَإِلَا خَسَارًا ۞ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَا لِهَتَّكُو وَلَا تَذَرُنَّ وُدًّا وَلَاسُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَدَ أَضَلُوا ﴿ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ١٥ مِتَّمَا خَطِيَّاتِهِمُ وَ أَغُرِقُواْ فَأَذُخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُهُمِّن دُونِ إِللَّهِ أَنْصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرُ عَلَى أَلَارُضِ مِنَ أَلْكِ فِينَ دَيَّارًا ۞ اِتَّكَ إِن تَكَذَّرُهُمُ مُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ اْلِاَّ فَاجِرًا

إُللَّهِ إِلْرَّحْمَرُ إِلرَّ قُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُمِنَ أَلِجِنَّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعَنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهُدِتَ إِلَى أَلرُّشُدِ فَنَامَنَّا بِهِ ء وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَا أَحَدًا ۞ وَإِنَّهُ وَتَعَالِ حَدُّ رَيِّنَامَا إِنَّخَذَ صَغِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَلِدَا اللَّهِ وَإِنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَلَّهِ شَطَطًا ١٠٥ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَللَّهِ كَذِ كُا ٥ وَإِنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُ وَهُمْ رَهَقًا ۞ وَإِنَّهُ مَ ظُنُّواْ كَاظَنَنْتُمُ وَأَن لَنَّ بَبِّعَنَ أَللَّهُ أَحَدًا ۞ وَإِنَّا لَمَ مَا أَلْتَمَاءَ فَوَجَدُنَهُا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَإِنَّا كُنَّا نَقُعُ لُهُ مِنْهَا مَقَاعِدَ السَّمْعِ فَمَنْ يَسَتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ وشِهَا بَارَّصَدُا ۞ وَإِنَّا لَانَدُرِكَ أَشَرُّارِيدَ عِنَ فِ إلارْضِ أَمَ ارَادَجِمُ رَبُّهُمْ رَشَكَا ۗ وَإِنَّامِنَّا أَلْصَّالِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَا لِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ١٥ وَإِنَّا ظَنَكَ يَنْجِحَزَ أَللَّهُ فِي إِلَا رُضِ وَلَن نَعْجِدَهُ وَ هَرَبًّا ۞ وَإِنَّا لِمَتَاسَمِعُنَ

شُورَةُ الْجِنِيِّ

وَإِنَّا مِنَّا أَلْمُسُلِمُونَ وَمِنَّا أَلْقَاسِطُونٌ فَنَ اَسُلَمَ فَأَوْلَبِّكَ تَحَدُّواْ رَشَدَا ١٥ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا إِلْجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٥ وَأَن لُو إِسْتَقَامُواْ عَلَى أَلْطِرِيقَةِ لَأَسُقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ۞ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهٌ وَمَنُ يُعْرِضُ عَن ذِكْمِ رَبِيهِ نَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۞ وَأَنَّ ٱلْمُسَلِّحِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَلَّهِ أَحَدًا ۞ وَإِنَّهُ لِمَا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ مَأْخَلًا ۞ قُلِ إِنَّ لَا أَمُلِكُ لَكُو ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلِ إِنِّ لَنَ يُجِيرَنِ مِنَ اللهِ أَحَدُ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَعَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَامِنَ اللَّهِ وَرَسَالَنِهِ مُ اللَّهِ وَكُ وَمَنْ يَعْصِ أَلَنَّهُ وَرَسُولُهُ وَ فَإِنَّ لَهُ و نَارَجَهَنَّمَ خَالِدِبنَ فِيهَا أَبَدًا ١ حَتَّى إِذَا رَأْوُا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَامُونَ مَنَ اَضُعَفُ نَاصِرًا وَأَفَلُ عَدَدًا ١٠ قُلِ إِنَ أَدْرِتَ أَقَرِبِكُ مَّا تُوعَدُونَ أُمْ يَجُعَلُ لَهُ و رَبِّيَ أَمَداً ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْلِمِهُمُ عَلَىٰ غَيْبِهِ } أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ إِرْتَضِى مِن رَّسُولِ فِإِنَّهُ ويَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ

سُورَةُ المُكزَّمِيِّلِ



إلله إلتحمز الرج يَّاأَيُّهُ اللَّذَمِلُ۞ قُرُ النِلَ إِلَا قَلِيلًا ۞ نِصَفَهُ وَأَوْانقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۞ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْفُرْعَ انَ تَرْبِيلًا ۞ إِنَّاسَنُلْعِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ أَلْيَلِهِيَ أَشَدُّ وَطَا وَأَفَوْمُ فِيلَّا ۞ إِنَّ لَكَ فِي إِلنَّهِ إِرسَبْعًا طَوِيلَاً ۞ وَاذْكُرِ إِسَّمَ رَبِّكَ وَنَبَتَلِ إِلَيْهِ تَبْنِيلَاً ۞ رَّبَ الْمُنشرِقِ وَالمُغَرِّبُ لَا إِلَا إِلَا هُوَ فَا تَجِندُهُ وَكِلاً ۞ وَاصْبِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجْرًا جَمِيلًا ١٥ وَذَرِّنِ وَالْمُكَدِّبِينَ أَوْلِ إِلنَّعَةِ وَمَهِلَهُمُ قَلِيلًا ١٥ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنَّكَالًا وَجَعِبَمَا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا ٱلِيمَا ﴿ يَوْمَ نَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ إِلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ١ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُوكَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿فَعَمِى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُ نَاهُ أَخُذَا وَبِيلًا ١٠ فَكِيفَ نَنَّقُونَ إِن كَفَرَتُمْ يَوْمَا

الله الله المنابعة ا

الم سُورَةُ للْبُرْنِ وَكُبَبُرُوءَ لِبَاتُهُ ١٥ ) وَالْمُورَا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

يَنَا أَيُّهُا الْمُدَّيِّرُ ۞ فَرُفَا أَنَذِ رَّ ۞ وَرَبَكَ فَكَبِرُ ۞ وَثِيَابِكَ فَطَهِرٌ ۞ وَالبِّرِجُنَ فَاهْجُرُ ۞ وَلَا غَنُن تَسَنَكُثِرُ ۞ وَلِرَبِكَ فَاصِّبِرُ ۞ فَإِذَ انْفِرَ فِي إِلْنَاقُورِ ۞ فَذَ لِكَ يَوْمَبِذِ يَوْمُ عَسِيرُ ۞ عَلَى الْكِيْرِينَ غَيْرُيسِيرٍ ۞ ذَرِّنْ وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ مِ مَا لَا مَّنَدُودًا ۞ وَيَنِينَ شُهُودًا ۞ وَمَتَدتُ لَهُ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

انَّهُ و

الجازة التاسخ والعشرون

إِنَّهُ وَقَكَّرَ وَقَدَّرَ ١٠ فَقُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ١٠ ثُمَّ قُنِلَكِيْفَ قَدَّرَ ١٠ ثُمَّ نَظَرَ مُّمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَذُبَرَ وَاسْتَكُبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحُرٌ بُوثَرُ ۞ إِنْ هَلْذَا إِلَّا فَوْلُ الْبَشَرِ ١٠ سَاصُلِيهِ سَقَرٌ ٥ وَمَا أَذُرِيْكَ مَاسَقَرٌ ١٠ لَا تُعْفِي وَلَا تَذَرُّ لَوَاحَةٌ لِلْبُشَرِّ عَلَبُهَا لِسَعَةَ عَشَرُ وَمَا جَعَلْنَا أَضَعَبَ أَلْبَارِ إِلَّا مَلَيِّكَةً ۗ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ ۚ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَ رُواْ لِيسَنَيْقِنَ أَلذِينَ أُوتُوا أَلْكِنَكِ وَيَزْدَادَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِيمْنَا وَلاَ يَرْنَابَ أَلذِينَ أَوْتُواْ الْكِنَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالنَّكَيْزُونَ مَاذَا أَرَادَ أُللَّهُ بِهَاذَا مَثَالًا كُذَالِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِ مَنْ يَشَاءُ وَمَايَعُلُرُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَاهِىَ إِلَّا ذِكْبِي لِلْبَشَيْنِ كَلَّا وَالْقَمَرِ ١ وَالْيُلِ إِذَ أَذْ بَرَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسَّفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلَكُبُرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشْرِ۞ لِمِن شَاءَ مِنكُورُ أَنُ يَنْقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرُ۞ كُلَّ نَفْسِ عِاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ۞ اِلَّا أَضُعَلَ أَلْيَمِينٌ ۞ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ عَنِ الْمُخْرِمِينَ ۞ مَاسَلُكُكُرُ فِي سَقَرُ۞ قَالُواْلَرُ نَكُمِنَ الْمُصَلِينَ ۞ وَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَابِضِينَ ﴿ وَكُنَّا نُكَذِّبُ وَلَمُ الْمُنَافِي يَهُومِ الدِّينِ ۞ حَتَّى أَبْلِنَا الْيُقِينُ ۞ فَمَا لَنَفَعُهُمُ شَفَعَهُ الشَّلْفِعِينُ ۞ فَمَا لَهُ مُ عَنِ التَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُ مُ مُرَّمُ سُتَنفَرَةٌ ﴿ فَرَتْ مِن

قَسُورَةً ۞ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِجٍ مِنْهُمُ وَ أَنْ يُولِي صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۞

كَلَّا بَلِ لَّا يَخَافُونَ أَلَاخِرَةً ١ كَلَّمْ إِنَّهُ و تَذَكِرُةٌ ١ فَنَ شَاءَ ذَكَرُهُ ١

وَمَا تَذَكُّرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ هُوَ أَهَلُ التَّقْبُويُ وَأَهُلُ الْمُغْفِرَةِ ۞

٥٧ سُورَةُ إلْقِيَامِرَةِ كِيَّرُّهِ وَاللَّهُ ١٤) ١٤)

بِسَ اللهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ

أَلْنَ بَخْمَعَ عِظَامَهُ وَ بَالَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوِى بَنَانَهُ وَ بَلَ بُرِيدُ الإنسَانُ

لِيَفْجُرُ إِمَّامَهُ وَ۞ يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيتَامَةُ ۞ فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ۞ وَخَسَفَ

الْقَمَوُ ۞ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَرُو ۞ يَقُولُ الإنسَانُ يَوْمَبِدٍ إِنَّ الْمُفَتُّر ۞

كَلَّا لَا وَزَرُّ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ الْمُسْتَقَتُّ ۞ يُنْتَوُّا الإنسَانُ يَوْمَهِذٍ

عِمَا قَدَّمَ وَأَخْرُ ١٤ بَلِ الإنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، بَصِيرَةٌ ١٥ وَلُوَ الْفِي

مَعَاذِ بَرَهُ و ١٠ لَا تُحَرِّرُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ مَنْ اللَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ و

وَقُرْءَ انَهُو ١٤ فَإِذَا قَرَأَنَهُ فَاتَّبِعُ قُرْءَ انَهُو ١٥ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ و ١

الله الله

كَلَّر بَلْ يَجُنُونَ أَلْعَاجِلَة ۞ وَوَجُوهُ يَومَبِذِ بَاسِرَةُ ۞ وَجُوهُ يُومَبِذِ نَاضِرَةٌ ۞ وَاجُوهُ يَومَبِذِ بَاسِرَةُ ۞ وَطُنَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرُةٌ ۞ وَاجُوهُ يَومَبِذِ بَاسِرَةُ ۞ وَظَنَّ أَنَّ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ اللَّهَ وَالْتَقَتِ اللَّهَ وَهِ وَقِيلَ مَن رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ اللَّهَ اللَّهَ وَاللَّهَ وَقِيلَ مَن رَاقِ ۞ وَظَنَّ أَنَّ الْفِرَاقُ ۞ وَالْتَقَتِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

المنازع لنيتازع لنيتازع لنيتازع الما المنازع لنيتازع المنازع ا

سِنَسَ اللّهِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرِ الرَّخِيرَ اللّهِ الرَّالَّةِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَلَّهِ يُفَعِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِالنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ و مُسْتَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِصْكِنَا وَيَنِّمَا وَأَسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُصُلِّعِ كُورُ لِوَجَهِ إِللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطَرِيِّرًا ۞فَوَقِبْهُ مُ أَلَّهُ شَرَّدَا لِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقِيْهُ مُ نَضَرَةً وَسُرُورًا ١٥ وَجَزِيْهُم بِمَاصَبُ والْجَنَّةَ وَحَرِيدًا ١٠ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَمِ بَرَا ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيالٌ ١٥ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِالنِّيةِ مِّن فِضَّةِ وَأَكْوَابِكَانَتُ فَوَارِيرًا ۞ فَوَارِيرًا مِن فِضَّةِ فَذَرُوهَا تَقَدِيرًا ۞ وَيُسْقُونَ فِهَا كَأْسَاكَانَ مِنَ اجْهَا زَنِحَبِيلًا ﴿ عَيْنَا فِهَا اتُّسَمِّي سَلْسَبِيلًا ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْتُمُ لُولُوا مَنشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ نَحَ رَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۞عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُصُرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَمِن فِضَّةً وَسَفِيهُمْ رَبُّهُمُ شَرَابًا طَهُورًا ١٠ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُوجَزَآءً وَكَانَ سَعُيُكُمُ مَّسْكُورًا ١٠ اعَلَيْكَ أَلْقُرُهَ انَ تَنزِيلًا ۞ فَاصَبِرُ لِحُكْمِ رَبِكَ اشِمًا اَوْ كَفُورًا ۞ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِكَ بُحْرَةٍ وَ

وَمِنَ

الجُزُهُ النَّاسِحُ وَالْعِشْرُونَ وَمِنَ أَلِيْلِ فَاسْبُحُدْ لَهُ وَسَبِحَهُ لَيْلَاطُوبِالَّا ١٤ ﴿ إِنَّ هَوْلَاءِ يُحِبُّونَ أَلْعَاجِلَةً وَيَذَرُونَ وَرَاءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ فَيَنْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدُنَا أَشَرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّ لُنَا أَمُثَلَهُ مِ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ وَتَذَكِرُهُ ۚ فَمَن شَاءَ إِتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِنَّهُ أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيًا حَكِيًّا ۞ يُدْخِلُ مَنْ يَسْنَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُ مُرْعَذَابًا الِيمَا ١ سُنورَةُ لِلْرُسِيلِاتِ كَيْبَتْهُ وَ لِيَانِهُمُا ألله الرحمز الرجي

وَالْمُرْسَلَتِعُمُ فَالْ فَالْعَاصِفَاتِ عَصِفًا ۞ وَالنَّاشِرَاتِ نَشُرًا ۞ فَالْفَارِقَاتِ فَرَقًا ۞ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكُرًا ۞ عُذُرًا اَوْنُذُرًا ۞ إِنَّا تُوعَدُونَ لَوَاقِعُ ۞ فَإِذَا ٱلنِّجُومُ طَمُ سَتَ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا أَلِجِهَالُ نُسِفَتَ ۞ وَإِذَا أَلْرُسُلُ أَقِنْتَ ۞ لِأَي يَوْمِ الجِلَتُ ۞ لِيَوْمِ الْفَصَـٰلِ ﴿ وَمَا أَذَ رِيْكَ مَا يَوْمُ الْفَصَـٰلِ ۞ وَيُلُ ۗ يَوْمَبِ لِـ لِنُكَذِبِينَ ۞ أَلَرَ نُهُ لِكِ إِلَاقًا لِينَ ۞ ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ

كَذَالِكَ نَفَعَلُ بِالْجُرِّمِينِّ ۞ وَيُلُّ يَوْمَهِ

أَلْرَ نَخُلُقَكُمُ مِن مَاءِ مَهِينِ ﴿ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرْارِ مَّكِينِ ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَّرُنَا فَنِعُمَ أَلْقَادِرُونَ ۞ وَيُلُ يُومَبِذِ لِلْكَاذِبِينَ ۞ أَلَمُ بَخْعَلِ إِلَارْضَ كِفَاتًا ۞ اتّحياءً وَأَمُواتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِبِهَا رَوَاسِي شَهِعَنْ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَإِنَا ۞ وَيُلُ يُومَمِدِ لِلْكُذَبِينَ ۞ إَنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ ۞ أِنطَلِقُوٓ أَ إِلَىٰ ظِلِّ ذِك ثَلَثِ شُعَبِ ۞ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ۞ إِنَّهَا تَرُفِي بِشَرَرِ كَالْفَصُـرِ۞ كَأْنَهُ، جِمَالَتُ صُفْرٌ ۞ وَيُلٌ يُوَمَبِلِ لِلْكُكَذِبِينَ ١ هَاذَا يَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُوذَنُ لَمُمُ فَيَعْتَذِرُونَ ۗ ۞ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْكُكَذِ بِينَ ۞ هَاذَا يَوْمُ الْفَصَلِجَمَعُنَكُمْ وَالْاوَّلِينَ ۞ فَإِن كَانَ لَكُو كَيْدُ فَكِيدُونِ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْكَذِبِينَ ۞ إِنَ أَلْتُنَّقِينَ فِي ظِلَلِ وَعُيُونِ ۞ وَفَوَ ٰكِهَ مِمَّا يَشُ مَّهُونَ ۞ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِينَا عِاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْرِ فَالْحُسِنِينَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذِ لِلْأَكَذِ بِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تَجْبَرِ مُونَ ۞

إلله إلرَّحَمْزُ إلرَّ عَرُّيَتَسَاءَلُونَ۞عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۞ الذِے هُمُرِفِيهِ مُخْتَلِفُونَّ ۞ كَلَّاسَيَعُلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلَّاسَيَعْلَمُونَّ ۞ أَلَوْ بَجُعَلِ إِلَارْضَ مِهَادًا ۞ وَالْجِبَالَ أَوْنَادَا ۞ وَخَلَقْنَكُونُ أَزُوَجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلْيُلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا أَلْنَهَارَمَعَاشًا ۞ وَبَنْيَنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَاشِدَادَا۞ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا۞ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتًا۞ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافُّا۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَّلِكَانَ مِيقَانَا۞ يَوْمَرُبُنْفَخُ فِي ۚ الصَّورِفَتَاتُونَ أَفُواجَا۞ وَفُتِخِتَ السَّمَاءُ فَكَانَتَ ابْوَابَا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَمَنَّهُ كَانَتَ مِرْصَادًا ۞لِلطَّلِغِينَ مَنَابًا ۞ لَّبِيْبِنَ فِبِهَآ أَخُقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَا وَلَا شُرَا بَا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَعُسَاقًا ۞ جَزَآءً وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرُجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِنَا يَلْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ خَصَيْنَاهُ حِسَنَانُهُ حِسَنَانًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَنْ نَزِيدَكُوْرُ إِلَا عَلَىٰ أَنْ اللَّهِ عَلَا اللَّا ۞

إِنَّ الْمُتَقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآنِقَ وَأَغَنَبُا ﴿ وَكَاعِبَ أَثَرَابًا ﴿ وَكَالُمُنَا وَلَا كُذَا اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَلَا اللَّلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الل

المَّنْ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْم

بِسَ اللَّهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ

- وَالنَّازِعَاتِ غَرُهَا ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطَّا ۞ وَالسَّابِحَاتِ سَبُحًا ۞
- فَالسَّلْبِقَاتِ سَبْقًا ۞ فَالمُدَبِرُاتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ۞
- نَتَبَعُهَا أَلْرَادِ فَهُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَيِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبُصَرُهُا خَلْيْعَةٌ ۞
- يَقُولُونَ أَ. نَا لَمَرُدُودُ وِنَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ إِذَا كُنَّاعِظُمَا نَجْرَةً ۞
- قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَ تَرَةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زُجْرَةٌ وَلَحِدَةٌ ۞

فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ۞ هَلَ أَبَيْكَ حَدِيثُ مُوسِيَّ ۞ إِذْ نَادِيْهُ رَبُّهُ وَبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ۞ أَذُهبِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وطَعِيٰ ۞ فَقُلُهَلِللَّاكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكِیٰ ﴿ وَأَهُدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخَبَّیٰ ۞ فَأُرِیٰهُ اللَيةَ ٱلكُبُرِي اللَّكَ فَكَذَّبَ وَعَمِيٰ اللَّهَ أَذُبَرَ يَسُعِيٰ اللَّهِ اللَّهِ الْكَبُرِي اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ فَحَشَرَ فَنَادِيْ ۞ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُو الْاعَلِيٰ ۞ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ ٱلاَخِرَةِ وَالْاولِيُّ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً كِنْ يَخَشِيُّ ۞ءَآنتُمُۥ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ إِلْسَمَاءُ بَنَيْهَا ۞ رَفَعَ سَمَكُهَا فَسَوِّيهَا ۞ وَأَغَطَشَ لِيَلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلِهَا ١٠ وَالْارْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَيْهَا ١٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَيْهَا ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْسَيْهَا ﴿ مَتَاعًا لَّكُو وَلِأَنْعَلِكُونَ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِيٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَاسَعِيٰ ﴿ وَبُرِّزَبِ الْجَحِيمُ لِمِن يَرِيْ ۞ فَأَمَّامَن طَغِيٰ ۞ وَءَانَرَ أَلْحَيَوْةَ أَلدُّنْيِا۞ فَإِنَّ أَلْحَعِيمَ هِيَ أَلُمَا أُويٌ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى أَلنَّفْسَ عَنِ الْمُوي ۞ فَإِنَّ أَلْجَنَّةً هِيَ لَلْمَأْوِي سَنَّالُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَيْهَا ١



و و رو وجوه الجائزة المنشاكر بثون

و وو رور بر المسفرة الصاحكة مستبشرة الوقو ووو وورد بوميا عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرُهَ قُهَا قَتَرَةٌ ۞ اوْلَإِكَ هُوْ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۞

سُورَةُ الْبُتَكُورُ مُرَكِّيَةً وَالْمَاتُهُا

إلله الرخمز الرجيم إِذَا ٱلشَّمُسُ كُورَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ اِنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتُ ۞ وَإِذَا أَلِيْحَارُ سُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْتُفُوسُ زُوِّجَتُ ۞ وَإِذَا أَلْمُوْءُودَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُئِلَتُ ۞ وَإِذَا أَلْتُعُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْتَمَاءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجُنَّةُ ٱزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا أَخْضَرَتْ ١٠ فَكُرَّ أَقْسِمُ بِإِنْخُنْسِ ١٥ أَنْجَوَارِ الْكُنَّسِ ١٥ وَالْيُلِ إِذَا عَسَعَسَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَانَنَفَّسَ ﴿ إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ ١٠ ذِهِ قُوَّةٍ عِندَ ذِهِ الْعَرْشِ مَكِينِ ٢٠ مُطَاعِ ثُمَّ أُمِينٍ

فَانَيْنَ تَذْهَبُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ لِمِن أَهُ مِنكُورَ أَنْ يَسْنَقِبُمُ ۞ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ أَلَّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ۞

١١ سُورَحُ الإنفِطارِ وَكِيْتَ وَءَ أَيَانُهَا ١١ المُورِ وَ النَّالُهُ ١١ المُورِدُ النَّفِطارِ وَكِيْتَ وَءَ أَيَانُهَا ١١ المُؤْمِدُ النَّفِطارِ وَكِيْتَ وَءَ أَيَانُهَا ١١ المُؤْمِدُ النَّفِطارِ وَكِيْتُ وَءَ أَيَانُهَا ١١ المُؤْمِدُ وَالنَّهُ النَّالُونُ النَّفِطارِ وَكِيْتُ وَءَ أَيَانُهَا ١١ المُؤْمِدُ وَالنَّهُ النَّالُونُ وَكُولُونُ وَالنَّهُ النَّالُونُ وَكُنْ النَّالُونُ النَّالُونُ وَكُنْ النَّالِي النَّالِقُلْ وَالنَّالُونُ وَكُنْ النَّالِقُلُولُ وَلَّالْمُ اللَّهُ النَّالُونُ وَالنَّالُونُ وَلَّالِ النَّالِي النَّالِقُلُولُ وَلَالْمُ اللَّالُولُ وَلَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بِسَ اللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

إِذَا أَلْسَمَاءُ الفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلْكُوا كِبُ التَثَرَتُ ۞ وَإِذَا أَلِمَعَارُ فِجُرَبَ ۚ ۞ وَإِذَا أَلْقَبُورُ بُعَ ثِرَتَ ۞ عَلِمَتَ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ ۞ يَا يُهَا أَلِانسَانُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ أَلْكَرِيمِ ۞ الذِ حَلَقَكَ فَسَوِيْكَ فَعَدَّلَكَ ۞ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّاشَاءً رَكَّبَكُ ۞ كَلَّا بَلُ تُكَكِّدُ بُونَ بِالدِّينِ ۞ وَإِنَ عَلَيْكُرُ كَعْفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَانِبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ ۗ إِنَّ أَلَا بُرَارَ لَخِ نَعِيبِ ﴿ وَإِنَّ أَلْفِحَّارَ لَغِ جَعِيبِ مِ ١ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ أَلَدِينِ ۞ وَمَا هُـمْ عَنْهَا بِغَا بِغَا إِبِينٌ ۞ وَمَا أَذُرِيْكَ ثُمَّ مَا أَدَّ رِيْكَ مَا يَوْمُ

مُورَةُ الْمُطَفِّقِينِيَ

إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرَّحِيبِ وَيُلُ لِلْطُفِقِينَ ۞ أَلَذِينَ إِذَا أَكْتَالُواْ عَلَى أَلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ وَ أُو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنَّ أَوُلَإِكَ أَنَّهُم مَّبَعُونُونَ ۞ لِيَوْمِ عَظِيمٍ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ أَلْفُجًارِ لَغِ سِجِتِ بِنِّ ۞ وَمَآأَذُ دِيْكَ مَا سِجِتِ بِنُّ ۞ كِتَكُ مِّرْقُومٌ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِ نِهِ لِلْأَكَدِّبِينَ ۞ أَلْذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْم الدِينْ ۞ وَمَا يُكَدِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ اتِّيم ۞ إِذَا تُتُ لِىٰ عَلَيْ هِ ءَايَنْتَنَاقَالَ أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهُ يُومَبِدِ لَحَ جُوبُونً ١ اثْمَ اللَّهُ مُ لَصَالُوا الْمُعِيدِ ١ ثُمَّ يُعَالُ هَاذَا ٱلذِ كُنتُم بِهِ عَكَدِّ بُولَ ١ كَلَّا إِنَّ كِتَكَ أَلَا بُرِارِ لِغِ عِلْيِينَ ۞ وَمَا أَذُرِيْكَ مَاعِلِيُّونَ ۞ حِتَكُ قُورٌ ۞ يَشَهَدُهُ الْمُفَرَّبُونَ ۞ إِنَّ الْاَبْرَارَ لَغِ نَعِيمٍ ۞ عَلَى الْاَرَابِكِ ظُرُونَ ۞ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضَرَهُ النَّعِيمِ ۞

١٤ سُوْرَةُ (لِانْتُقِاقِ كَتِنْوَ وَايَانُهَا ٢٥) ﴿ ١٤ ﴾

بِسْ بِسَ اللَّهُ الرَّالَةِ الرَّهِ الرَّحْمُ الرَّالَةِ الرَّحْمُ الرَّالَةِ الرَّحْمُ الرَّالَةِ الْمُرْضُ إِذَا أَلْسَّمَا أَءُ انشَقَّتُ مَا فِهِمَا وَتَحَلَّتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّمَا وَحُقَّتُ ۞ مُدَّتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّمَا وَحُقَّتُ ۞ مُدَّا يُهِمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلَّةُ اللْمُلِلْمُ الللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِّهُ ا

فتتؤف

فَسَوْفَ يَدْ عُواْ ثُبُورًا ۞ وَيُصَلَّى سَعِيرًّا ۞ اِتَّهُ وَكَانَ فِي الْهَلِهِ عَلَىٰ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْفَلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْفَلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْفَلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْفَرِ وَالْفَلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْفَلِ وَمَا وَسَقَ ۞ وَالْفَرِ وَالْفَرِ وَالْفَرَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الم سُورَةُ (أَبْرُوجِ مِرْكِتَةُ وَالِمَاتِهِ ١٢ ) المُورِةِ (أَبْرُوجِ مِرْكِتَةُ وَالِمَاتِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

بِسْ اللهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ مِ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْوُقُودِ ۞ إِذْ هُرَ عَلَبُهَا فُتُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالمُومِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَانَقَتَمُواْ فَعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالمُومِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَانَقَتَمُواْ فَعُودٌ ۞ وَمَانَقَتَمُواْ مِنْهُ مُودٌ ۞ وَمَانَقَتَمُواْ مِنْهُ مُودٌ ۞ وَمَانَقَتَمُواْ مِنْهُ مُودٌ ۞ وَمَانَقَتَمُواْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءً وَشَهِيكٌ ۞ الذِي الدُومُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءً وَشَهِيكٌ ۞ الذِي اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَعْءً وَشَهِيكٌ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ثُمَّ لَرِّيتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَا بِ جَمَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۞ إِنَّ الْذِينَ الْمَنُواْ وَعَلِواْ الصَّلِحَاتِ الله لَهُ مُحَنَّاتُ تَجُرِهِ مِن تَحَيْهَا أَلَا نَهَارٌ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْكَبِيرُ فَإِلَّا إِلَّا لَهُ الْمُؤْرُ الْكَبِيرُ فَإِلَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ بَطَشَ رَبِكَ لَشَدِيدٌ ١٠ إِنَّهُ وهُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ١٠ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۞ ذُواْلُعُرُشِ الْجِيدُ۞فَعَالُ لِبَايُرِيدٌ۞هَلَ اَيْكَا صَدِيثُ الْجُنُودِ ١٥ فِرْعَوْنَ وَنُمُودُ ١٥ بَلِ إلذِينَ كَفَرُواْفِ تُكْذِيبٍ ١٥ وَاللَّهُ مِنْ وَرَآبِهِم مِحْيِطٌ ١٠ بَلُهُوفَعُ وَأَنْ تَجِيدٌ ١٠ فِ لَوْجٍ تَحْفُوظٌ ١٠

٨٦ سُوْمَةُ إِلْقِلَارِ وَمُرِكِّتِ ثُوَّ وَأَيَاتُهَا ١٧)

مرألته الرخمز الرجيم

وَالسَّهَآءِ وَالطَّارِقِ۞ وَمَآ أَدُرِيْكَ مَا أَلطَّارِقُ۞ َالنَّجَـُ مُ الثَّاقِبُ ۞ إِنكُلُ نَفْسِ لِمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ ۞ فَلْيَنظُرِ إِلاِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّاءِ

دَافِق ٤ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآبِبِ ﴿ إِنَّهُ وَعَلَىٰ رَجْعِهِ عَلَىٰ الصَّادِدُ ٥

الْسَرَآبِرُ۞ فَمَالَهُ ومِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِّرِ۞ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ م ذَاتِ الصَّدَعِ۞ إِنَّهُ ولَقَوَلُ فَصُلُ۞ وَمَاهُوَ



المَارَةُ الأَعْدَارُ وَكِنْ إِنْ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

سَبِيجِ إِسْمَ رَبِّكُ أَلَاعَلَى ٱلْذِهِ خَلَقَ فَسَوِينَ ۞ وَالذِهِ قَدَّرَ فَهَدِي ۞

وَالنِهَ أَخْرَجَ ٱلْمُرْعِيٰ ﴿ فَجَعَلَهُ وَغُثَآءً أَحْوِيْ ۞ سَنُقْرِبُكَ فَالْا نَسْمِي ۞

إِلَّا مَاشَاءَ أَلَّهُ إِنَّهُ يَعُلُمُ الْجَهْرَوَمَا يَجْنَى وَنُيسِرُكُ لِلْيُسْرِي ۞ فَلَكِمِ

إِن نَّفَعَتِ الدِّكِمِّيُ ۞ سَيَذَّكُرُمَنَ يَخَبِّنِي ۞ وَيَتَجَنَّمُ ٱلْاَشْقَ ۞ الدِ

يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلكَبْرِيٰ ۞ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِيٰ ۞ قَدَ ٱفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۞

وَذَكْرَ إِسْمَ رَبِيرِ وَضَيلًا ۞ بَلْ تُويْرُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلَدُّنْيا ۞ وَالْآخِرَةُ

خَيْرٌواً بَقَيْ ﴿ إِنَّ هَاذَا لِغِ إِلصَّعُفِ إِلا وِلْ ۞ صُعُفٍ إِبْرَاهِمَ وَمُوسِي ۞

المَّ الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

هَلَ إَيْكَ حَدِيثُ الْغَلْشِيَةِ ۞ وَجُوهُ يَومَبِلْ خَلِشْعَةُ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۞

تَصُلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ۞ تُسُعِيْمِنْ عَيْنٍ -انِيَةً ۞ لَيْسَ لَهُ مُ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لاَّ يُسَمِنُ وَلَا يُغَنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِ لِزِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْبِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِ جَنَّ لَمِ عَالِيَةِ ۞ لَّا تُسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ ۞ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَة ١٥ وَأَكُوابُ مُّوضُوعَةُ ١٥ وَنَمَا رِقُ مَصَّفُوفَةٌ ۞ وَزَرَانِيُّ مَبُنُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى أَلِا بِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى أَلِجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ۞ وَإِلَى أَلَارُضِ كَيْفَ سُطِعَتُ ۞ فَذَكِر إِنَّا أَنتَ مُذَكِي إِنَّا أَنتَ مُذَكِي لَّ لَسَتَ عَلَيْهِم عِصَيطِرٌ ١ اِلَّا مَن تُوَلِّي وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ أَللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُّ ۞ إِنَّ إِلْيَنَا إِيابَهُمْ ۞ شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۞ ٨٩ سُوْرَةُ (لَفَحِ مِكْبَةٌ وَأَيَا بِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

هكل

هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِذِ مُ حِجِي ۞ الْوَتَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۞ اللِّهِ لَرَّ يُخْلَقَ مِثْلُهَا فِي الْبِلَدِ ۞ وَثَمُودَ أَلَذِينَ جَابُواْ اَلصَّعَرُ بِالْوَادِ عِ ۞ وَفِيْعَوُنَ ذِ عَ الْاَوْتَادِ۞ اللَّذِينَ طَغَوَا فِي البِلَدِ ۞ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا أَلْفَسَادَ ۞ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّا أَلِاسْمَانُ إِذَا مَا اَبْتَلِيْهُ رَبُّهُ و فَأَكْرَمَهُ و وَنَعَّمَهُ و فَيَقُولُ رَبِّيَ أَكْرَمَنَّ ۞ وَأَمَّآ إِذَامَا أَبْتَلِيْهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ و فَيَقُولُ رَزِيَّ أَهَانَنِ ٥ كَلَّا بَلُلَّا تُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْلِسُكِينِ ۞ وَتَاكُلُونَ أَلْتُرَاثَ أَكُلُ لَنَا ﴿ فَكَالَ وَتَجِبُونَ أَلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّا إِذَا دُكِّتِ إِلاَرْضُ دَكَّا دُكَّا وَكَا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞ وَجِے ءَ يَوْمَ إِنْ بِجَهَنَّمَ يَوْمَ إِنْ يَكُورُ الإنسَانُ وَأَبِّنَ لَهُ الدِّكِرِيْ ﴿ يَقُولُ يَالَيُنَذِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ اللَّهِ فَيَوْمَهِ ذِلَّا يُعَاذِبُ عَذَابَهُ وَ أَحَدُّ ﴿ وَلَا يُوثِنُ ثَاقَهُ وَأَمَدُ اللَّهِ مِنَا بَنَهُا النَّفَسُ الْمُطْلَمَيِنَّةُ ۞ اِرْجِعِ إِلَى رَبِكِ اِضِيَةَ مَرْضِيَةً ۞ فَادُخُلِ فِي عِبَادِ ٥ ۞ وَادْخُلِ جَنَّتِ



واليتل

وَالْيَلِ إِذَا يَغُشَيْهَا ۞ وَالْسَمَاءَ وَمَا بَنَيْهَا ۞ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَيْهَا ۞ وَنَفُسِ وَمَا سَوَيْهَا ۞ فَأَلْهَ مَهَا فَحُورَهَا وَتَقُويْهَا ۞ قَدَ اَفُلِحَ مَن زَكَيْهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَن دَسَيْهًا ۞ كَذَبَتُ ثَمُودُ بِطَغُويْهَا ۞ إِذِ إِنْبَعَثَ أَشْقَيْهَا ۞ فَعَالَ لَمُكُمْ رَسُولُ اللّهِ نَاقَةَ أَللّهِ وَسُقِيَاهَا ۞ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمُ فَسَوَيْهَا ۞ فَكَذَبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمُدَمَ

المن المنافية المنافي

سِ إِللَّهِ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ مِ

وَالنِّلِ إِذَا يَغْشِي ۞ وَالنَّهِ إِر إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَاخَلَقَ أَلْذَّكُرُ وَالْأَبْنَىٰ ۞

إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَيِّي ۚ فَأَمَّا مَنَ اَعْطِي وَاتَّقِي ۞ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنِي ۞

فَسَنْيَسِّرُهُ ولِلْبُسْرِيْ ۞ وَأَمَّا مَنْ يَخِلُ وَاسْتَغَنِيْ ۞ وَكُذَّبَ بِالْحُسْنِيْ ۞

فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْعُسَرِيٰ ۞ وَمَا يُغَنِي عَنْهُ مَالَهُ وَإِذَا تَرَدِّي ۚ ۞ إِنَ

عَلَيْنَا لَلْهُدِيْ ﴿ وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَالْأُولِي ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا

وَسَيْحَنَّهُمَا أَلَا تُولَى الذِ عِيوُ قِي مَالَهُ وَيَتَزَكِّنَ ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِن دَهُ وَ صَالَهُ وَيَتَزَكِّنَ ﴿ وَمَا لِأَحَدِ عِن دَهُ وَ مَا لَا عَلَى اللَّهُ وَيَعْ وَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لِأَعْلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَا مَا لَكُو عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَعِيدًا وَاللَّهُ وَلِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْلِدُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ مَا وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَلَّا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلِهُ مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ فَا مُؤْلِدُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقًا لِللَّهُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَا مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقُولُ مُؤْلِقًا مُو

١٦ سُنْ فَيْ أَرْضِيْ فَيْ الْمُنْ فَيْ أَرْضِيْ فَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

فَهَدِيْ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلاَ فَأَغَنِي ۞ فَأَمَّا أَلْيَتِهِمَ فَلَا تَقَهَـرٌ ۞

وَأَمَّا أَلْسَا بِلَ فَلَا تَنْهَرُ ٥ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكُ فَحَدِّثٌ ٥

١٤ سُوْرَةُ (لِشَّرَحِ مُرَكِتَبْرُهُ وَلِيَاتُهَا ١٨) المُعَالِقُ الْبَشِّرُ عَمْرِكِتَبْرُهُ وَلِيَاتُهَا ١٨)

اَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ ۞ أَلذِ \_ حَ

أَنْقَضَ ظَهْرَكِ ۞ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرَكُ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِيسُ رًا ۞





بِسَ اللهِ الرَّحَمْزِ الرَّحِيمِ

المَّوْرُةُ الْعَلَوْنَ الْعَالَوْنَ الْعَلَوْنَ الْعَلَوْنَ الْعَلَوْنَ الْعَلَوْنَ الْعَلَالُونَ الْعَلَالُ



الفَيْرُمُ الْفِيْرُمُ الْفُرِيْمُ الْفُرِيْمُ الْفُرِيْمُ الْفُرِيْمُ الْفُرِيْمُ الْفُرْمُ الْفُرْمُ الْفُرْمُ الْفُرْمُ الْفُرْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُرْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُلْمُ الْفُرِيلُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرِيلُولِي الْفُلْمُ الْفُرِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُول

بِسْ اللّهِ الرَّحَمْ الرَّالَحِيمِ

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ إِلْقَدُرِّ۞ وَمَا أَذُرِيْكُ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِّ ۞ لَيَا أَذُرِيْكُ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِّ ۞ لَيَلَةُ الْقَدُرِّ ۞ لَيُلَةُ الْفَادُرِ ضَا اللَّهُ وَالرُّوحُ لَيُلَةُ الْفَلَدِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ الْمُلَإِكَةُ وَالرُّوحُ لَيُلَةُ الْفَلَدِ خَيْرٌ مِنَ الْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ الْمُلَإِكَةُ وَالرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْ نِ رَبِيهِ مِ مِن كُلِّ أَمُرِ ۞ سَلَرُ هِيَ حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْيِ ۞

الم المن المنتزوانانها ١١ المالية الما

بِسَ مِ اللّهِ الرَّحَمْ الرَّالَحِيمِ

لَرْ يَكُنِ إِلَا بِنَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْ لِ إِلْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَى تَالِيَهُمُ

- الْبَيِّنَةُ ۞ رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتَلُواْ صُحُفًّا مُطَهَّرَةً ۞ فِبِهَا كُنُبُ قَيِّمَةً ۞
- وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا أَلْكِنَكَ إِلَّا مِنْ بَعَدِمَا جَاءَتُهُ مُ الْبَيِّنَةُ ۞

وَمَا

المائة المائة المثون

وَمَآأُمُرُوۤ اللَّهُ لِيَعُبُدُ وا اللّهَ تَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ آءَ وَيُوتُوا السَّكُوٰةَ وَيُوتُوا الزَّكُوٰةُ وَذَ الكَ دِينُ القُتِيمَةِ ۞ وَيُقِيمُوا الصَّكُوٰةَ وَيُوتُوا الزَّكُوٰةُ وَذَ الكَ دِينُ القُتِيمَةِ ۞ إِنَّ الدِينَ حَهَدُوا مِنَ اهْلِ الْكِنْبِ وَالمُشْرِكِينَ فِي اللّهِ الْكِنْبِ وَالمُشْرِكِينَ فِي اللّهُ الْمُرْتِكَةِ ۞ بارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْوَلْلِكَ هُمُ مُسَدُّا الْبَرِيكَةِ ۞ بارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْوَلْلِكَ هُمُ مُسَدُّا الْبَرِيكَةِ ۞ بارِجَهَنَمَ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْوَلْلِكَ هُمُ مُسَدُّا الْبَرِيكَةِ ۞ إِنَّ الْدِينَ عَامَنُوا وَعِلُوا الصَّلِعَتِ الْوَلْلِكَ هُمُ خَدُرُا الْبَرِيكَةِ ۞ جَزَآ وُهُمُ مُعِنَدَوِيهِمُ جَنَّتُ عَدْنِ نَجُهِم مِن تَحْتِهَا الْلَائِهُ وَخَلِدِينَ فِيهَا أَبُدَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعَنّهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَيْمَى اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَيْمَى رَبّهُ وَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

المَّنْ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرَادِينَ الْمُرادِينَ الْ

بِسْ اللهِ الرَّخَمْ الرَّالَهُ الْ الرَّفُ الرَّالَهُ الرَّفُ الْمُعَالَى وَأَخْرَ جَتِ الْارْضُ الْفَالَى وَأَخْرَ جَتِ الْارْضُ الْفَالَى وَأَخْرَ جَتِ الْارْضُ الْفَالَى وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِ فِر تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَبِ فِي مَبِ فِي مُنْ الْخُدُ النَّاسُ الشَّمَاتَا وَلَا رَبِّكَ أَوْجَىٰ لَمَا الْكِي يَوْمَبِ فِي يَصُدُ وُ النَّاسُ الشَّمَاتَا وَلَا رَبِّكَ أَوْجَىٰ لَمَا لَهُ يَوْمَبِ فِي مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً فَى اللهُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَاكَ أَن وَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَاكَ وَرُو حَمَي اللهُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَاكَ وَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَاكَ وَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَاكَ وَكُنْ اللهُ الله



بِسَ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحِيمِ

وَالْعَدِينِ صَبِهُا ۞ فَالْمُورِينِ قَدْمًا ۞ فَالْمُغِيرَانِ صَبْعًا ۞ فَالْغِيرَانِ صَبْعًا ۞ فَالْغِيرَانِ صَبْعًا ۞ فَالْغِيرَانِ صَبْعًا ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِهِ عَالَىٰ فَانَّرُنَ بِهِ عَمْعًا ۞ إِنَّ الإِنسَانَ لِرَبِهِ عَلَىٰ فَانَّدُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِحُبِ لَكَ نُودٌ ۞ وَإِنَّهُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِحُبِ لَكَ نُودٌ ۞ وَإِنَّهُ وَعَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِحُبِ الْمُعَنِّرُ مَا فِي الْقُدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ مَ بِهِ مُ يَوْمَ بِإِوْ كَنْ اللَّهُ وَرِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ مَ بِهِ مُ يَوْمَ بِإِوْ كَنَا مِنْ الْمُعَالِي وَالْمَدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ مَ بِهِ مُ يَوْمَ بِإِوْ كَنْ مَا فِي الْمُعَالَىٰ وَالْمَدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ مَ بِهِ مُ يَوْمَ بِإِوْ كَنْ اللَّهُ وَالْمُعَالَىٰ وَالْمَدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ مَ بِهِ مُ يَوْمَ بِإِوْ كَنْ إِنْ اللَّهُ وَا إِنْ اللَّهُ وَالْمُعُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُ مُ بِهِ مُ يَوْمَ بِالْمِ لِلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْعَالَةُ وَلِي إِنْ اللَّهُ مُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولِ الْمُعَلِّلُولُولُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمِعْلِيْ الْمُعَلِّلُولُولُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلُولُولُ الْمُعَلِّلُولُولُولُ الْمُعُلِيْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُهُ اللْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِهُ الْمُعَلِّلُولِ الْمُعَلِّلُولُولُولُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلِهُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمِعْلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِيْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي الْم

المُعَارِّعَارِ مُحَدِّدُ وَلَقِارِ سَوْرَةُ وَلَقِارِ سَوْرَةً وَلَقِارِ سَوْرَةً وَلَقِارِ سَوْرَةً وَلَقِيا وَسَوْرَةً وَلَا قِلْمُ اللّهُ وَالْقِلْوَالِ عَلَى مُؤْمِدُ وَلَقِيا وَلَعْلَمُ وَلَا قِلْمُ اللّهُ وَالْقِلْوَالِقِي مُؤْمِدُ وَالْقِلْوَالِ عَلَى اللّهُ وَالْقِلْوَالِ عَلَى اللّهُ وَالْقِلْوَالِقِي مُؤْمِدُ وَالْقِلْ وَلَا قِلْمُ اللّهُ وَالْقِلْ وَلَا فِي الْعَلْمُ عَلَى اللّهُ وَالْقِلْ وَلَا قِلْمُ اللّهُ وَالْقِلْ وَلَاقِيا وَالْقِلْ وَلَقِلْ وَالْقِلْ وَلَاقِيا وَالْعَالِ عَلَى اللّهُ وَالْقِلْ وَلَاقِلُولُوالْقِلْ وَالْقِلْ وَالْفِلْ وَالْفِلْ وَالْقِلْ وَالْفِلْ وَالْفِلْ وَالْفِلْ وَالْفِلْ وَالْفِلْ وَالْفِيلُولُولِ وَالْفِلْ وَالْفِي وَالْفِلْ فِلْ فِلْ فَالْمِلْعِلْ فِي الْفِلْعِلْ فِي الْمِلْعِل

إِسْ وَمَا الْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَارِعَةُ ۞ وَمَا أَدُرِيْكَ مَا الْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَكُونُ الْقَارِعَةُ ۞ مَا الْقَامَنُ خَفَّتُ اللّهُ مَا وَيَهُ وَ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ و۞ فَهُو فِي عِيشَةِ رَّاضِيةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَتُ مَوْزِينُهُ و۞ فَا أَدُونِكَ مَاهِيةٌ ۞ فَا أَدُونِكُ مَا هِيهُ ۞ فَا أَدُونِكُ مَاهِيةٌ ۞ فَا أَدُونِكُ مَاهِيةٌ ۞ فَا أَدُونِكُ مَا هِيهُ ۞ فَا أَدُونِكُ مَاهِيةٌ ۞ فَا مُنْ فَا مِيهُ ۞ فَا أَدُونِكُ مَاهِيةٌ ۞ فَا مُنْ فَا مَا مَنْ فَا مُنْ فَا مَاهِيةٌ ۞ فَا مُنْ فَالْمُ فَا مُنْ فِي فَا مُنْ فَالْمُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا مُنْ فَا

سُورَةُ التَّكَاثِرُ

للخزُّ وُلْكَ لَا يُونَ



إِنَّهَا عَلَيْهِم مُوصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدِ مُحَدَّدَةٍ ۞

بِسَ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ مِ

ٱلْوَتَرَكَيْفَ فَعَكَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ إِلْفِيلِ ۞ ٱلْوَيْعَكَ اللَّهِ يَجْعَكُ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞

تَرْمِيهِ م بِيجِارَةِ مِن سِجِيلِ ﴿ فَجَعَلَهُ مُ كَعَسْفِ مَاكُولُ ۞

المَّ اللَّهُ اللَّ

لِإِيلَفِ قُرِيشٍ ۞ إِعلَفِهِ رِحُلَة أَلشِتَاءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَعُبُدُوا

رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ۞ النِّ أَطْعَمَهُ مِ مِنْجُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْخُوثٍ ۞

#### الجُنْءُ التَّكَ لَا شُونَ



سُوَرُ إِلنَّصْرِ وَالْمُسَدِ وَالْحُفْلاصِ



سُورَةُ الْفَايَق



## والمرس المالية والمالية المالية المالي

| الصفحة | السورة    | رقم<br>السورًّ |
|--------|-----------|----------------|
| 209    | الزمر     | 44             |
| 17.4   | غافند     | ٤٠             |
| ٤٧٨    | فضيلت     | 13             |
| ٤٨٤    | الشورئ    | 2.4            |
| ٤٩-    | الزخرف    | ٤٣             |
| £9V    | الدخان    | ٤٤             |
| 199    | الجاشية   | ٤٥             |
| 0-4    | الاحقاف   | ٤٦             |
| ٥-٨    | عمد       | ٤٧             |
| 017    | الفتح     | ٤٨             |
| ٥١٦    | الحُجُرات | 19             |
| 019    | وت        | ٥٠             |
| 041    | الذاريات  | ٥١             |
| ori    | الطور     | ٥٢             |
| ٥٢٧    | النجم     | ۳٥             |
| 079    | القسمر    | 30             |
| ١٣٥    | الرحمان   | 00             |
| ٥٣٥    | الواقعة   | ٥٦             |
| ٥٣٨    | اكحديد    | ٥٧             |

| الصغمة      | السورة   | رقم<br>السوة |
|-------------|----------|--------------|
| 414         | طنه      | 4.           |
| ۳۲۳         | الانبياء | 71           |
| ٣٣٢         | الحسج    | 44           |
| 757         | المومنون | 77           |
| TOI         | الندود   | 3.8          |
| 41.         | الفرقان  | 40           |
| 771         | الشعراء  | 41           |
| ۲۷۸         | النمل    | 44           |
| <b>"</b> ለጊ | القصص    | 44           |
| 444         | العنكبوت | 44           |
| ٤.٥         | الروم    | ٣-           |
| EIT         | لقمان    | ۲۱           |
| 113         | السجدة   | ٣٢           |
| 219         | الاحزاب  | 44           |
| 279         | سبا      | 37           |
| 250         | فاطر     | 40           |
| 红           | يس       | 77           |
| 133         | الصآفات  | 44           |
| ૧૦૧         | ص_       | 77           |

| الصفحة | السورة   | روتم<br>السور |
|--------|----------|---------------|
| ۲      | الفاتحة  | ١             |
| ٣      | البقرة   | ۲             |
| 01     | ءالعمران | ٣             |
| ٧٧     | النساء   | ٤             |
| ٧-٧    | المائعة  | ٥             |
| 179    | الانعام  | ٦             |
| 101    | الاعراف  | ٧             |
| ۱۷۸    | الانتال  | ٨             |
| ۸۸۸    | التوبة   | ٩             |
| 7.9    | يونس     | 1.            |
| 777    | هـود     | 11            |
| 777    | يوسف     | 17            |
| Yo-    | الرعد    | ۱۳            |
| 707    | إبراهيم  | 18            |
| የፕሮ    | الحجر    | 10            |
| ۸۲۲    | النحل    | 17            |
| 714    | الاسراء  | 17            |
| 192    | ألكهف    | ۱۸            |
| ۲۰7    | مربيم    | 19            |

# وفي رس السيك وي

| انسفة | السيورة      | روتم<br>السورة |
|-------|--------------|----------------|
| 099   | العسكق       | 97             |
| 7     | القَدّر      | ۹٧             |
| ٦     | البَيِّنَة   | 41             |
| 7-1   | الزَّلْزَلَة | 19             |
| 7-7   | العاديات     | 1              |
| 7.7   | القارعة      | 1.1            |
| 7.4   | التَّكَاثُر  | 1-7            |
| 7.7   | العصد        | 1.4            |
| 7.4   | الهشكزة      | 3-1            |
| 7.8   | الفيا        | 1.0            |
| 7.2   | قُرُيُشْ     | 1-7            |
| 7.0   | المتاعون     | 1-7            |
| 7.0   | الكُونتُد    | 1-4            |
| 7.0   | الكافرون     | 1-9            |
| 7.7   | النَّصَـر    | 11.            |
| 7.7   | المسكد       | 111            |
| 7-7   | الإخْلاَص    | 117            |
| 7.7   | الفّــكق     | 114            |
| 7.7   | النساس       | 112            |

| الصفحة | السودة      | رفتم<br>السورَّ |
|--------|-------------|-----------------|
| ۵۸۱    | المؤسكلات   | ٧٧              |
| ۳۸٥    | النستبإ     | ٧٨              |
| ٥٨٤    | الناذِعَات  | ۷٩              |
| 7.00   | عَبَسَ      | ٨-              |
| 0,10   | التَّكَوِير | ٨١              |
| ۸۸٥    | الانفطار    | ۸Y              |
| PAG    | المطَفِين   | ۸۳              |
| 09-    | الانشِقاق   | ٨٤              |
| 091    | البُرُوج    | ٨٥              |
| 097    | الطكايق     | ۲λ              |
| 097    | الإغلى      | ٨٧              |
| 094    | الغاشِيَة   | ۸۸              |
| ०९१    | الفجسر      | 19              |
| 097    | البسكد      | ۹.              |
| 097    | الشَّمْس    | 11              |
| ۷۶۵    | الينل       | 97              |
| 1.00   | الضُّحَىٰ   | 94              |
| 44     | الشَّرْح    | 48              |
| 099    | التِّين     | 90              |

| الصفية | السورة         | رقم<br>السور |
|--------|----------------|--------------|
| ٥٤٣    | الجُيَّادَلَة  | ٥٨           |
| ०६२    | الحشد          | ٥٩           |
| 00-    | الممتكحكة      | ٦.           |
| 001    | الصّعت         | $t_T$        |
| 300    | الجثمعة        | 77           |
| 000    | المتافقون      | 75           |
| 004    | التَّعْتَ ابْن | .78          |
| 009    | الطِّلَاق      | 70           |
| 170    | التحريع        | 17           |
| 750    | المشألث        | ٧٢           |
| 070    | الفتكر         | ٨٢           |
| ٧٦٥    | الحكاقة        | 79           |
| 079    | المعتايج       | ٧٠           |
| OVI    | نروح           | ٧١           |
| ۳۷۰    | الجنت          | ٧٢           |
| ovo    | المئزمتِل      | ۷۳           |
| TVO    | الملاّشِر      | ٧٤           |
| ۸۷۰    | القيتامة       | ۷٥           |
| 046    | الإنسان        | ٧٦           |

وضع هذا النعريف الشبخ عمر السبيدعين أسبخ مقرأة الإمام الشافعي بمصر كُنِب هذا المُضْعَفُ وضُبط على ما يُوافق رواية أبي سعيدٍ عثمان بن سعيدٍ، المصريّ الملقّب بورش المتوفّي بمصرسنانة. سبع ونسعين ومائة هجريّة، لِقراءة نافع بن عبد الرحمان بن أبي نُعيَم المدني المنوفي بالمدينة ساتانة، تسع وستين ومائة. غن عبد الرحمن بن هُرُمُز الاعرج، وشيبة بن يصَاحٍ القاضي، ومسلم بن جُندُبٍ الْهُذَالِي مُولَاهِمِ. ويزيد بن رُومان ، وأبي جعفر بزيد بن القعقاع القارِئ ، عن أبي هر يُرة وإبن عبَّاس، وعبد الله بن عيّاش بن أبي رسعة عن أنَّة بن كعب عن النبيّ صلّى الله عليه وسلم. وعلَى ما قرأ به أبو عَبْرِهِ عَثَانُ بن سعيدٍ الدانِيّ علَى شبخه أبى لقاسم خَلَف بن إبراهبم ابن مجّد بن خافانَ، المفرئ بمضر، عن شيخه أبي جَعفر أحمد بن أسَامة النِّخبيبي، عن اسماعيل بنعبد الله النحاس، عن أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق، عن وَرْشِ عن نافع (كما في كتاب التيسير) ومذهبه السكت بين السوزنين. وأيِّذ هجاؤه ممّارواه علماءُ الرسم عن المصاحفِ التي بَعث بها عثمانُ بنعقان إلى البضرة والكوفة والشام ومكّة، والمُضّعف الذي جعله لأهل المدينة. والمصحف الذي اخلص به نفسته ، وعن المصاحف المنتسخة منها . أمّا الأحرفُ اليسيرةُ التي اخنلَفتَ فيها أهجيةُ ثلك المصاحِف فانبِّعَ فيها الهجاءُ الغالب مع مراعاة قراءة القارئ الذي يُكنبُ المصحفُ لبيانِ قراءنير ومراعاةِ الفواعدِ التي استنبطها عُلماءُ الرسم من الأهجية المختلفة ، على حَسَب ما رواه الشيخان أبوعرو الداني وأبوداود سليمان بن نجاحٍ ، مع ترجيح الناني عند الاختلافِ. وعلى الجملة ، كلُّ حرف من حروف هذا المُصُمِّف موافقٌ لنظيره في مصعف من المصاحف السابق ذكرها. والعيدة في بيان كلّ ذالك علَى ماحققه الأسناذ مجّدُ بن مجّد الأمويّ الشَّرِيشِيّ المشهورُ باكخرّازة منظومتِه: " مورد الظّمّآن " ومافرَّره شارحُها المحقّقُ

الشيخ عبدُ الواحد بن عاشرِ الأنصاري الأندلسي.

وأخُذت طريفة ضبطه عمّا قرّره عُلماء الضبط على حسب ما في "دليل المحيران على مورد الظمآن في فتى الرسم والضبط للأستاذ إبراهيم بن أحمد المارغني التوفسي ، مع إبدال علامات الأند لسيّين وللغارية بعلامات الخليل إبن أحمد وأنباعه من المشارفة .

وانيعت في عدّ آبانه طريقة الكوفية بن عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن حبيب الشّكمي عن على بن أنه طريقة الكوفية بن على حسب ما ورد في كتاب ناظمة الزّهر للإمام الشاطبي وشرجها لأبي عبد رضوان المخلّد تي . و كتاب أبي القاسم عمر بن محد بن عبد الشاطبي وشرجها لأبي عبد إليان للأستاذ الشيخ محد المتولى شبخ القراء بالدبار عبد المحافى وكتاب تخفيق البيان للأستاذ الشيخ محد المتولى شبخ القراء بالدبار المصرية سابقا. و آي الذكر على طريقنهم ٦٢٣٦. ستّة آلاف ومائنان وست و ثلاثون آيدة .

وأخُذ بيانُ أوائل أجزائه الثلاثين وأحزابه الستين وأنصافِها وأرباعها، من كتابٌ غيث النفع "للعلامة السفاقسي، وناظمة الزُّهم وشرحها، و"إرنساد القرّاء والكانبين الأبى عيد رضوان المخلّلات.

وأُخُذ بيانُ مكَّته ومدَّنيّه من الكنب المذكورة.

واخذ بيان وقوفه وعلامته مما اختاره الشيخ مجدبن أبي مُمُعَة الهبطي الصماني المنوفي بفاس سنة ٩٣٠ هجريد. وجلها وقوف حسنة وتامد وكافية . والمحاني المنوفي بفاس سنة ٩٣٠ هجريد وجلها وقوف حسنة وتامد وكافية . وأخذ بيان مواضع السجد ات من كنب الفقه المعتمدة.

اضطالاحات الضبيط

إِنَّ الصلة تابعة للحركة التي قبل ألف الوصل، سواء كان الجركة لازمة أو عارضة . فإن كانت فتحة جُعلت جرّة الصلة فوق الألف، وإن كانت كسرة مُحعلت تحنها. وإن كانت ضمّة جُعلت في وسطها.

والنقطة المُستديرة الشكل تدُلَّ على كيفية الابنداء بألف الوصل، فإن وُضعتُ فوق الألف ابندئ بها مفنوحة نحو: تَـنَّفُونَ أَلذِهـ. وَإِن وُضعت

تحنها ابتُدئ بها مكسورة نحو: نسَّتَعِينُ إهدِنًا. وإن وُضعت في وسطها ابتُدئ بها مضمومة نحو: أَنْ اشْكُرْ . عُيُونِ ادْخُلُوهَا. وأَهملت أَلفُ الوصل إن سُبقت بحرف واحد لعدم الابنداء بها غو: وَالشَّمْسِ. بِالصَّابِرِ. ووضع الصفرالمستدبر فوق حرف عِلَّة يدلُّ عَلَى زيادَة ذالك الحرف فلا يُنطق به في الوصل ولا في الوقف نحو: قَالُواْ. يَتْلُواْ صُحُفًا. لَأَاْذُبَحَتَّهُ رَ. الْوَلَيْكَ. أُوْلُواْ الْعِلْمِ. مِن نَبَاحُ الْمُرْسَلِينَ. بَنَيْنَاهَا بِأَيْبُ دِ. ووضع الصفر المستطيل القائم فوق ألف بعدها متحرب يدل على زيادنها وصلا لاوقفِا نحو: أَنَاخَابُرُهُمِّنْهُ . لَكِحَنَّا هُوَأَللَّهُ رَنِّجٍ. وأَهْمِلت الأَلفُ التي بعدها ساكنُ نحو: أنَّا النَّذِيرُ ، من وضَّع الصفر المستطيل فوقَها وإن كان حكمُها مثلَ التي بعدها متحرِّك في أنها تَسقُط وصلا وتثبُت وقفا لِعدم تُوهَ يُم ثُبُوتها وصلا. ووضّع رأسخاء صغيرة (بدون نفطة) فوق أيّحرف بدلّ على سكون ذالك الحرف وعلى أنَّه مُظهر بحيث يقرعُه اللسانُ، نحو: مِنْ خَبْرٍ . وَيَنْتَوُنَّ عَنْ لُهُ. بِعَبْدِهِ ، قَدْ سَمِعَ . نَضِجَتْ جُلُودُهُم . أَوْعَظُتْ . وَخُضْنُمْ . وَإِذْ زَاعَتِ . ووضعُ سُكُونَ فوق النّون الساكنة وشَدّة فوق الواو واليّاء ، نحو: مِنْ قَالِتٍ . مَنَّ يَقُولُ، يدلَّان على إدغام النون في الواووالياء بغُنَّة، فهو ناقص لبقاء الغنّة. ووضّع السكون فوق الطاء والتشديد فوق التاء في نحو: أَخَطُتُ . بَسَطُتٌ . يدلَّان على إدغام الطاء في التاء إدغاما ناقصًا لبقاء صفَّة الاطِّباق. وتعريث الحرف منعلامة السكون مع تشديد الحرف التالى يدل على إدعام الأولف الثاني إدغاما كاملا غو: أجِيبَت تَعْوَيْكُما . وَقَالَت ظُلْبِفَهُ . وَمَنْ يُكْرِحِهُنَّ . أَلَهُ غَنْكُمُ . وتعيرته مع عدم تشديد التالي يدل على إخفاه الأول عند الناني فلا هومُظفُّرُ حتى ؞اللسانولاهومُدغمحتيٌ بُقلَب منجنس<sub>َ</sub>اليه،غو: مِنتَّخِنْهَا.مِنثَعَرَةِ إِنَّ رَبَّهُ يضّع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية من المنوّن، أو فوق النون الساكنة كون مع عدم تشديد الباء التالية، يدلُّ على قلب الننوين أو النون ميمًا، نحو:

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ . جَزَآءً بِمَا كَانُواْ . كِمَامِ بَرَرَةٍ . مِنْ بَعُـدِ . مُنْبَتَا. وتركيبُ الحركِنَين ، ضمّتين أوفلحتين أوكسرتين هكذا: 2 على بدلٌ على إظهار الننوين نحو: سَمِيعُ عَلِيمٌ. وَلَاشَرَابًا إِلَّا. وَلِكُلِّ فَوْمٍ هَادٍ. وتنابُعها هنكذا مِنْ تَتْ بِ مع تشديد النالي يدلُّ على إدغامه . نحو: خَشُبُ مُسَنَّدَةً . غَفُورًا رَّجِيهَا. وُجُوهٌ يَوْمَهِدٍ نَّاعِمَةً". وتنابُعها مع عدم النشديد يدلّ على الاخفاء نحو: شِهَابُ ثَافِبُ. سِرَاعًا ذَالِكَ بِأَيْدِ ٤ سَفَرَةِ كِرَامٍ . أو الاد غامِ الناقصِ ، نحو : وُجُوهٌ يَوْمَيِدٍ . رَجِيهُ وَدُودٌ. فنركيبُ الحركنين منزلة وضع السكون على الحرف، ونتابعُها بمنزلة تعربيه عنه. والحروف الصغيرة تدل على أعيان الحروف المتروكة في المصاحف العثمانية مع وُجوب النطق بها : غو: ذَا لِكَ أَلْكِنْكُ. دَاوُودَ. يَلُوُونَ أَلْسِنَنْهُمُ . يَحْجُهِ عَوَيْمُبِتُ . أَنْتَ وَلِيِّهِ فِي الدُّنْيَا. إِنَّ وَلِيْحَى أَللَّهُ. إِلَى أَنْحَوَارِيِّينَ . إِهِ لَفِهِ مِ رِصَّلَةَ ٱلشِّينَآءِ. إِنَّ رَبُّهُ وَكَانَ بِيرِء بَصِيرًا . كِتُلْهُ ويتميينه عِ فَيَقُولُ . وَكَذَ إِلَّ نَسْجِ الْمُؤْمِنِينَ . وكان علماء الضبط يُلعِقون هذه الاحرفَ حمراء بقدر حروف الكتابة الأصليّة، ولنكن تعسّر ذا لك في المطابع فاكنُّفِي بنصغيرها في الدلالةِ على المقصود. وإذا كان الحرف المتروك له بدل فالكتابة الأصليّة عُوّل فالنطق على الحرف المُلْحَقُ لاعلى البدل غو: الصَّلَوْة . كَمِشُكُوْةٍ . الرِّبَوْأ . مَوْلِيْهُ . التَّوْرِية . وَإِذِ إِسْنَسْقِيْ مُوسِيْ لِقَوْمِهِ عِ . لَفَدُ رِأَيْ ووضع هذه العلامة (~) فوق الحرف يدلُّ على لزوم مدّه مدّا زائداعلى المدّ الأصلى الطبيعي نحو: أُلَكِيرٌ. الطَّامَّةُ. قُرُوءٍ. سِخْءَ بِهِمْ. شُفَعَكُوُّا تَنَاوِيلَهُ وَإِلَّا أَللَّهُ . لَا يَسُنْتُحُ مَ أَنْ يَضْرِبَ . بِمَا أَنْزَلَ ووضّع جرّة (-)مكان الهمزة التي نُقلت حركنُها إلى الساكن قبلها وحُذفت، يدلّ على الابتداء بهمزة مضمومة إذا كانت الجرّة في وسط الألف نحو: فَمَنُ اونِيَ. وبهمزة مفنوحة إذا وُضعت فوق الألف, نحو: قَدَ أَفْلَحَ

وبه مرة مكسورة إذا وُضعت تحت الألف نحو: أَن إذَا سَمِعْتُم . وإذا كانت الهمزة لاصورة لها في المؤرق المنطر نحو: مَن المؤرق المعرة لاصورة لها في المؤرق من غير حركة المؤرق والمؤرق المؤرق والمؤرق المؤرق الم

وكانُ النقاط يضعونها دائرة حمراء فلمّا نعسّر ذ 'لك في المطابع عُدل الى الشكل المعيّن

ووضّع النقطة المذكورة الإمالة بين النون الصغيرة، والنون التالية من قوله تعالى: مَالُكَ لانَامَتْ عَلَى يُوسُف، يدلّ على الاشمام (وهوضم الشفتين) كمن يريد النطق بضمّة إشارة إلى أنّ الحركة المحذوفة ضمّة من غير أن يظهر لذاك أشرف النطق.

والدائرة المحالاة التي في وسطها رقر تدلّ بهيئتها على انهاء الآية وبرقمها على عدد تلك الآية في السورة ، نحو: إِنَّا أَعْطَيْنَكَ أَلْكُوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرِّ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ أَلَا بُنَرُ ۗ ۞ . ولا يَجوز وضعُها قبل الآية المبتنة ، فلذ لك لا توجد في أوائل السور، و توجد دائما في أواخرها .

وندل هذه الدائرة المحارّة أيضابهذه الهيئة على بداية ونهاية الشمن. أو الربع، أو النصف، أو الحزب. ووضّع هذه العلامة في بعد كلمة، يدلّ على موضع السجدة، نحو: وَلِلهِ يَسْجُدُ مُا فِي إِلْسَمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مِن دَآبَة وَالْمُلَلَّكِ كَةُ وَهُمُ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي إِلْسَمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مِن دَآبَة وَالْمُلَلَّكِ كَةُ وَهُمُ وَلِلهِ يَسْجُدُ مُا فِي إِلْسَمَوْتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مِن دَآبَة وَالْمُلَلَّكِ كَةُ وَهُمُ وَلِلهِ يَسْجُدُ مُا فِي إِلْسَمَوْتِ وَمَا فِي إِللهِ مِن دَآبَة وَالمُلَلَّكِ كَةُ وَهُمُ وَلِلهِ يَسْجُدُ مُا يُومَرُونَ ۞ فَ لَا يَسْمَن كُبِرُونَ ۞ فَي يَعْلَمُ مَنْ الْوَقْفِ المَتْبَع لَدَى المُعَارَبة. وهو أقل كلمة (صَةً) ص . علامة الوقف المتّبع لدى المغاربة. وهو أقل كلمة (صَةً)



مَنَتُ، عَهِلْ اللهِ وَحُسُنِ عَنِهِ الْجُهُ الْمُلْعُعَفُ الشّريف، عَلَى يَكُ عِهِلَ الْمُلْعُعَفُ الشّريف، عَلَى يَكُ عِهِلَ الْمُلْعُونِ وَلَمُسَاءً يَوْمِ الْمِلْوِيْعَاءً، الْمُسّالِيْ وَالْعَسْرِينَ مَن شَهْرِ وَمِضَالُ الْمُعْظِّرِ، سَنَةَ مَّانَ وتسعين واللّه المَّامِي وَلَّلْفَ وَلَيْف وَالْعَسْرِينَ مَن شَهْرِ وَمِضَالُ الْمُعْظِّرِ، سَنَةً مَّانَ وتسعين واللّه المُن الشّيخ الحاحظة ورَافِق وَرَاجِعَتُى الْمُعْلِينَ وَلِمُولِفَة مِن السّيخ الْحَلَيْدِ وَلِمُعْلَى وَلِمُولِفَة مِن السّيخ السّادة وحَمَّانُ وَلِيسَ وَالْحَمَد وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا



### دعاء ختم القرآن الكريم

ضَدَقَ اللَّهُ مَوْلاَنَا الْعَظِيمُ، وَ بَلْغَ رَسُولُهُ الْكُرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى مَا قَالَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَوَلَانَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللَّهُمُّ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنْأ خَتُمُ الْقُرْءَانِ، وتَجَاوِزُ عَنَا مَا كَانَ في تلاوته من السهو والنسيان، أوْ تَصْرِيف كُلَّمَة عَن مُوضِعها، أوْ تَغْيير حَرْف أوْ تَقْديم أوْ تَأْخير أو زيادة أو نقصان، أو تأويل على غير ما أنزلته، أو ريب أو سك أو تعجيل عند تلاوته، أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان، أو وقوف بغير وقف، أو إدغام بغير مُدغم، أو اظهار بغير بيان، أو مد أو تسديد أو همزة أو جرم أو اعراب يغير مكان، فاكتبه مناعلى التمام والكمال والمهنزَّب من كُلُ الإلْحَانِ، فَاغْفَرْ لَنَا بِارَبِّنَا بِا سَيْدَنَا لَا تُواخِذُنَا يَامُولانَا، وارْزُقْنَا فَصْلَ مَن قَرَأْهُ مُودَيّا حَقَّهُ مِعَ الاَعْضَاء والْقَلْب واللسان، وهَبُ لنا به الْخَيْرَ والسَّعَادَةَ والبشارة والامان، وَلاَ تَخْتُمْ لَنَا بِالسِّرْ وَالشَّقَاوَةِ وَالضَّلَالَةِ وَالطَّغْيَانِ، وَنَبَهْنَا قَبَلَ الْمَنَايَا عَنْ نَوْمُ الغَفْلَةِ وَالْكُسَلَانَ، أَمَنا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ سُؤَالِ مُنْكَرِ وَنكير وَمِن أَكُلُ الديدان، وبَيض وجُوهنا يوم البعث، وأعتق رقابنًا من النيران، ويَمن كتابنًا، ويسر حسابنًا، وتَقَلُّ ميزاننًا بالْحَسَنَات، وتُبِّت أقدامنا على الصراط، وأسكنا في وسَط الجنان، وارزُقْنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا بلقائك

أعطنا جميع ماسَألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك بارحيم يا رحمان. اللهم صل على سيدنا مُحَمَّد صاحب السَّريعة و البرهان، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللَّهُمَّ انْفَعْنَا وَارْفَعْنَا بِالقُرْءَانِ الْعَظِيمِ، وَبَارِكُ لَنَا بِالآبِاتِ والذُّكْرِ الْحَكِيم، وتَقَبَّلُ مِنَا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلَيم، وتُبُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنْتَ التوابُ الرّحيم، اللَّهُمُّ زَينًا بزينة القُرْءان، وَأَكْرِمنَا بِكَرامَة الفَرْءَان، وَ الْبُسِنا بِخلْعَة الْقُرْءَان، وعَافِنا مِنْ كُلْ بَلاء الدِّنْيا وعَذاب الآخرة بحُرْمَة القُرْءَان، وَ أَدْخَلْنَا الْجَنَّةُ مِعَ الْقُرْءَان، وَارْحَمْ جَمِيعُ أُمَّة سَيدنا مُحَمَّد بحقَ القُرْءَان، اللَّهُم اجعلَ القرُّءَان لَنَا في الدُّنْيا قَرِينًا، وَفَى الْقَبْرِ مُونساً، و في القيامة شفيعاً، وعلى الصراط نوراً، واللي الجنَّة رَفيقاً، و بَيننا و بَين النار سترا وحجاباً، و إلى الخيرات كُلُها دليلاً وإماماً، بفضلك وجودك وكرّمك بأأكرم الأكرمين. اللهم أهدِنا بهداية القُرْءان، وعافنا بعناية القُرْءان، و نَجنا من النيران بكرامة القُرْءَان، وَ أَدْخَلْنَا الْجَنْةُ بِشَفَاعَةِ الْقُرْءَان، وَأَرْفِعُ دَرَجَاتِنَا بِفَضِيلَةِ الْقُرْءَانِ، وكُفَرْ عَنَا سَيِنَاتِنَا بِتِلاَوَةِ الْقُرْءَانِ، بِاذَا الْفَضَل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرءان حلاوة، وبكل كلمة كَرامَة، وَبِكُلُ آية سَعَادَة، وَ بِكُلُ سُورة سَلَامَة، وَبِكُلُ جَزْء جَزاء،

وَبالجيم جَمَالاً، وبالْحَاء حكمة ، وبالْخَاء خلانًا، وبالدَّال دُنُواً، وَبِالذَّالِ ذَكَاءً، ويَالرَّاء رحمةً، وبَالزَّاي زَلْفَة، وبَالسين سنَاء، وبالشين سَفَاء، وبالصَّاد صدقًا، وبالضَّاد ضياءً، وبالطَّاء طهارة، وبالظاء ظفَرا، وبالعين علماً، وبالغين غني، وبالفاء فلاحاً، وَبِالقَافِ قُرْبَةً، وَبِالكَافِ كَفَايَةً، وَبِاللاَّمِ لُطْفًا، وَبِالمِيم مَوْعظةً، وَبِالنُّونِ نُوراً، وبِالْواوِ وصلَّةً، وبَالهاء هدايةً، وبَلام الآلف لقاءً، وَبِالْيَاءِ يُسْرُا، وَصِلْي اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّد وآله الطَّاهرين وَصَحَابَتِه أجْمَعِينَ . اللَّهُمُّ بَلِغُ ثُوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ، ونُورَ مَا تَلُونَاهُ إلى رُوح سيدنا مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَ أَرْوَاحِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ وَالأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ ، وَالَّى أَرُواَحَ آبَاننا وأمَّهَاتنَا وَإِخْوَاننَا وَأَصْدَقَائنَا وَأَسَاتِذَتِنَا وَمَسَايِخِنَا خَاصَّةً، وَإِلَى أرواح جميع الموينين والمومنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة، وإلى جميع أصحاب الخيرات من المومِنِين والمومنات. اللهم انصر من نصر الدين، و اخذل مَنْ خَذَلَ الْمُسلمين، آمين يارب العَالَمِين، برَحْمَتُكُ يا أرْحَمَ الراحمين، سبحان ربك رب العزة عماً يصفون، وسلام على المُرْسَلِينَ، والْحَمْدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

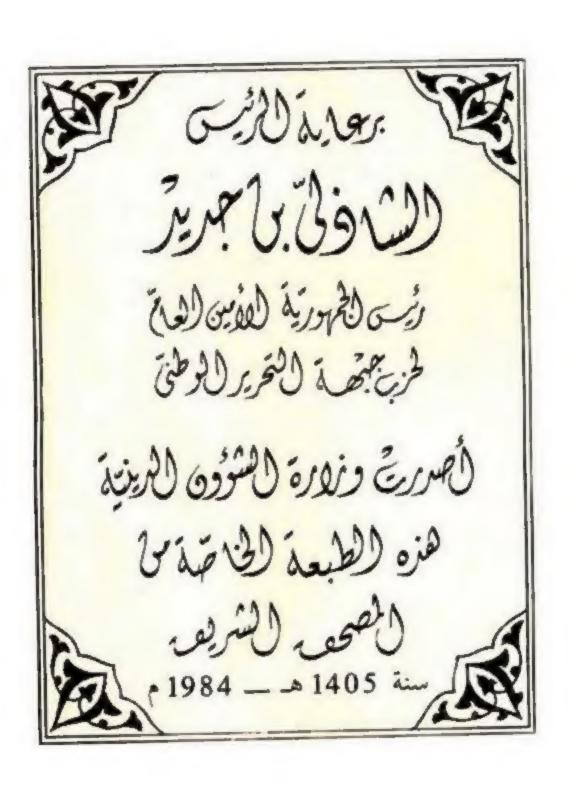

الوزع بحت ١٠٠

